# كالمال المالكالمالة الملك الدروي المالك وديناي الدروي المالك الدروي المالك الدروي المالك الدروي المالك الدروي







الاعهماك الادبية الكاملة المجلد السادس عشر

دوستويفسكي: الأعمال الأدبية الكاملة - ١٨ مجلدًا ترجمها عن الفرنسية: د.سامي الدرويي

الطبعة العربية الاولى: المؤسسة المحرية العامة للنأليف والنشر دارالكاتب العسري للطباعة والنشر الشاهدة ١٩٦٧

الطبعة العربية الثانية : دارابن رشد للطباعة والنشر بيروت لبنان شارع فردان بناية شبارو ص. ب ١٤/٥٥٣٧ ـ هاتف ٢٥٢٨٢٣

> الخطوط والعلاف: عهما د حسليم طبعت بإشراف: نةوورك ايطاليا ١٩٨٥

# اللخوة كارلمازوف

جميع الحقوق محفوظة

### تقسديم

لم يبارح المرض دوستويفسكي ، فنوبات الصرع ما تنفك تزداد ، وقد أضيف اليها احتقان الرئتين وعسر التنفس مع تقدمه في السن - على أن الفترة التي تمتد من سنة ١٨٧١ الى يوم وفاته سنة ١٨٨١ ، يمكن أن تعد سعيدة اذا قيست بالفترات التي سبقتها ، وهي على كل حال خصبة الى أقصى حدود الخصوبة • هي سعيدة من الظاهر : ففيها تعساظم مجد دستويفسكي حتى انتخب عضوا في الأكاديمية سنة ١٨٧٧ ، وحتى ألقي خطابه عن بوشكين سنة ١٨٨٠ ، فأصبح الناس يؤليهونه تاليها ، وأصبح يعترف له بأنه والكاتب العبقرى لروسيا كلها، ، تعترف له بذلك السلطات رغم جرأته واستقلاله ، وتعترف له به الشبيبة اللبرالية رغم د الجن ، ورغم المقالات والرجعية، التي تضمها ويوميات كاتب، • والي جانب المجد هناك سعة الرزق ، فلنن كان ما يزال يتقساضي من الناشرين سلفا على انتاجه ، فأنه يملك الآن منزلا صغيرا في سترايا روسا ، وإن حقوقه في الملزمة الواحدة من كتاباته تبلغ ثلاثمائة روبل ، وان كتبه يعاد طبعها مرة بعد مرة ، فهو الآن لا يكتب والسكين على عنقه ان صبح التعبير • وأكثر من هذا كله أنه ينعم بحياة عائلية رضية بهيسجة : ان آنا جريجوريفنا امرأة مثال ، كزوجة ومديرة أعمال وسكرتبرة ، ودوستويفسكي يحبهـــــا ويحب أولاده ، فاذا قرأت رسائله اليها حين كان يضطر إلى الغياب عن بيته ، رأيت هلمه الرسائل تفيض رقة وعطفا وحنانا • والنازلة الوحيدة التي ألمت به في هذه السنين انما هي موت ابنه الكسى عام ١٨٧٨ من نوبات الصرع الموروثة عن الأب • وحياته سعيدة في الباطن أيضًا ، أو هي عادثة نوعاً من الهدوء في أقل تقدير : لقد تخلص دوستويفسكي بجهد الارادة من داء القمار ، وسكن وجدانه بعض السكون فليس يعيث فيه ماكان يعيث فيه من تمزق • صحيح إن القلق مايزال يهز روحه ولكنه ليس قلق الحياة اليومية ، بل قلق المشكلات الغلسفية والمسائل الانسانية التي أوحت اليه بأمهات آثاره • ففي تلك الفترة انمأ كتب دوستويفسكي رواياته الثلاث: «الجن» ، و «المراهق» و «الاخوة كارامازوف» ·

#### ان هذه الروايات الثلاث أفكار تحيا في اشخاص ٠

ان دوستویفسکی لا یعرض مذهبا فلسفیا جامدا یدعو الیه ویتعصب له و ان تعدد الاشخاص الذین یصورهم دوستویفسکی یتیع عرض تلك الافكار فی مختلف جوانبها ویتیع ابرازها بزید من الوضوح فی تعارضها ویتیع اظهار الغروق الدقیقة بینها و تقلیب الرای فیها علی شتی وجوهها فلا یضع القاری امام حلول حاسمة أو قناعات قاطعة و ومن هنا یجی اختلاف الاجتهاد فی تحدید موقف دوستویفسکی ، و تفاوت الرای فی تعیین اتباهه و تعارض التفسیر فی تعریف الحل الذی ینتهی الیه و فمن قائل : ان دوستویفسکی قد صار آلی المحافظة ، ومن قائل : بل انه عاد یتعاطف مع الثورین ، ومن زاعم انه قد مضی آلی أقصی التطرف القومی الروسی ، ومن زاعم انه قد مضی آلی أقصی التطرف القومی الروسی ، ومن زاعم انه قد مضی الی أقصی التورین ، ومن مدع أنه علی خلاف ذلك ما یزال یساوره الشك ، وینازعه الالحاد ومن مدع أنه علی خلاف ذلك ما یزال یساوره الشك ، وینازعه الالحاد و من مدع انه علی خلاف ذلك ما یزال یساوره الشك ، وینازعه الالحاد و الله المناح الله و من مدع انه علی خلاف ذلك ما یزال یساوره الشك ، وینازعه الالحاد و الله و المناح الله و الله و الله و الله و الله و الله و المناح الله و ال

والواقع أن دوستويفسكي قد وصل من جهته الى حلول ، ولكن هذه المحلول مركبة لا بسيطة ، معقدة غير سبهلة ، فأن طبيعته كانسان ، ووظيفته كروائي قد أملنا عليه مجتمعتين أن يعرض لمناقشة المشكلات أكثر من أن يخلص الى حلها ، فما هي تلك المشكلات التي يثيرها دوستويفسكي ، أو تتور في نفس دوستويفسكي ؟

فى قمة هذه المشكلات تقع المشكلة الميتافيزيقية : « كيف يتفق مع وجود الله ، الرحيم القادر ، وجود الشر ؟ » لقد كتب دوستويفسكى الى زوجته سنة ١٨٧٥ يقول ان سفر أيوب يمرضه : « اننى أقرأ فى هذا السفر ثم أدعه ، وآخذ أسير فى الغرفة وأنا أكاد أبكى ٠٠ ان هذا السفر، يا آنيا ، فذ ، ولكنه واحد من الأسفار التى أثارت دهشتى منذ أن كنت طفلا صغيرا ٠٠ » ، وأن الشر الإخلاقى ، ان ارادة الشر لدى الانسان ، هى التى عذبته خاصة ، لقد فهم دوستويفسكى أكثر من أى انسان آخر قوة الاتحاد الغربى العديث الذى لا يجحد الله فحسب ، بل يجحد الخليقة أيضا ، ويكفر بعلة وجود العالم والحياة ، لذلك نرى دوستويفسكى ، حين يتناول النقاد اللبراليون كتابه «الاخوة كارامازوف» ، فيقولون عن ايمانه بالله اله «رجعة» ، نرى درستويفسكى يثور عندلذ ويهتف مستاء : «لا ، بالني لم أومن بالله ولم أعترف به كما يفسل طفل ، والما أنا وصلت الى

هذا الايمان صاعدا من الشك والالحاد بمشقة كبيرة وعذاب اليم، • ليس ايمان دوستويفسكي ايمان العجائز •

وهنا تطرح مشكلة العلاقات بين هؤلاء البشر بعضهم وبعض، ومشكلة العلاقات بينهم وبين الله ، ما قيمة المجتمع ؟ ان المجتمع يقوم على العدالة ، ولكن دوستويفسكى قد بلا عدالة البشر فى ذات نفسه ، وخبر نتائجها فيما حوله ، لقد درس دوستويفسكى أساليب القضاء ، وشهد محاكمات ، وتحدث مع قضاة ، وتسامل عن العدالة قلقا، فانتهى الى أن العدالة لا سلطان لها على الانسان ، هى تفصل المجرم عن المجتمع ، وتلقى فى نفسه اليأس، ولكنها لا تشفيه ، انها خلو من الروح الانسانية ، ولا قيمة الا للنفس ، والدين وحده يقيم للنفس وزنا ، الدين وحده يحسب حساب النفس ، ليت الدولة تستطيع أن تصبح مسيحية ، ليتها تستطيع أن تنصهر فى ليت الدولة تستطيع أن تصبح مسيحية ، ليتها تستطيع أن تنصهر فى الكنيسة ، الى كنيسة واحدة ، عامة ، شاملة ، مسيطرة ا ، ولكن الكنيسة فى الغرب ، فى أوروبا ، قد انتزعت من الانسان حربته لتحقق سعادته ، كما ان الاشتراكية تريد أن تقوم على أنقاض الدين ، تريد أن تكون ملحدة كما ان الاشتراكية تريد أن تقوم على أنقاض الدين ، تريد أن تكون ملحدة لتحقق للانسان رخاء و ورفاهيته ، ان النظم الاجتماعية التي تتصارع فى لتحقق للانسان رخاء و ورفاهيته ، ان النظم الاجتماعية التي تتصارع فى

أذهان الناس تشتمل كلها على مضيعة للانسسان: تستوى فى ذلك الراسمالية البورجوازية ، والاشتراكية المادية الالحادية · افلا يمكن أن يتحقق نظام تتعانق فيه الاشتراكية والمسيحية ؟ ان الابطال الحقيقيين فى نظر دوستويفسكى هم أولئك الذين و يؤمنون بالله والمسيحية ، ولكنهم فى الوقت نفسه اشتراكيون ، ، ولعل روسيا مهيأة لان تجىء بحل ، لان الشعب الروسى لايزال مؤمنا بالله ، كما أن الكنيسة الارثوذكسية لم تخضع لاغسراء السلطة والحكم · تلك كانت أمنيات دوستويفسكى ونبواته · أكان رجعيا فى تفكيره ؟ آكان أعمى فيما تنبا به ؟ ربا ا ولكن دوستويفسكى كان اشتراكيا على طريقته ، ويظل حقا أن المشكلات التى عذبته لم تكن عبثا ، وربما ظل الانسان يطرحها أبد الدهر ·

مهما يكن من أمر ، فتلك هي الآراء التي أراد دوستويفسكي أن يعبر عنها ، فأخذ يبحث لهسا عن اطار روائي • وسرعان ما وافاه ذلك الاطار الروائي : أسرة يمثسل أبناؤها الاتجاهات المختلفة التي يمكن أن تتجهها الشبيبة في المجتمع الروسي • تلك هي أسرة كارامازوف •

ان أبناء هذه الأسرة ، «الاخوة كارامازوف» ، يحملون عيوبا وراثية ، ولكن امكانيات جديدة تنضم الى تلك العيوب الوراثية ، فأما أحدهم فهو شاب مثقف متحفظ ، في نفسه بلور أخلاقية (انه ثائر على وجود الشر) ، ولكن نزعته العقلية هي قوة دمار وفناء : « اذا لم يوجد الله ، فكل شيء مباح» ، «إنا لم أستطع أن أفهم يوما كيف يمكن أن يحب الانسان قريبه ، ذلكم هو ايفان الذي سيجن ، وأما الثاني فهو رجل متدفق الحيوية ثرثار ماجن ، ولكنه كريم طيب القلب ، ليس بذي ادعاء فكرى ، نفسه منفتحة للعروطف الخسيرة وللتطهر بالألم ، ولسكن ذلك لا يوقيه من الانكسار والانحدار ، ذلكم هو دمترى الذي سيتهم بقتل أبيه ظلما ، وأما الثالث فهو فتي سليم الفطرة بسيط الفكر طاهر القلب ، يسير في الطريق القويم ، وينذر حياته لحب البشر وخدمة الناس والولاء للكنيسة ، انه ، في نظر دوستويفسكي ، الحياة والمستقبل ، ذلكم هو أليوشا ، أصغر الاخوة كرامازوف ،

قال أحد النقاد: « يبدو أن دوستويفسكي قد أراد أن يعبر في الاخوة الثلاثة عن الجوانب الثلاثة لشخصه ، وعن المراحل الثلاث لحياته : فأما دمترى الشيلرى فهــو يصرور المرحلة الرومانسية التي انتهت بدخوله

السجن ، واما ايفان فهو يمثل السنين التي أوشك فيها أن يستميض عن الايمان الديني بالاشتراكية الملحدة ، وأما أليوشا فهو خاتمة المطاف ، هو العودة الى الشعب الروسي والى الارثوذكسية ، •

مهما یکن من آمر ، فان دوستویفسکی قسد اعطانا فی « الاخوة کارامازوف ، خلاصة آدبه وفکره ، فغی هذه الروایة نجد التعارض الذی رأیناه فی دوایة « المراحق » بین الاب والابن ، و نجد الصراع الذی رأیناه فی و الجن » بین الالحاد والقداسة ، و نجسد هیکل ما رأیناه فی روایة « الأهبل » من شخوص ومن تنافس بین غریبین : لقد کان اسم الیوشا فی مسسودة «الاخوة کارامازوف» هو «الأهبل» ، وجروشسنکا فی « الاخوة کارامازوف» تذکر بآناستازیا بطلة «الأهبل» ، وایفان یذکر براسکولینکوف « الجریمة والعقاب » و وسمردیاکوف یذکر بشخصیة فوما فومتش فی و الجریمة والعقاب » و وسمردیاکوف یذکر بشخصیة فوما فومتش فی قائمة بلورها فی قصة « الجارة » التی تطرح فی حلم « المفتش الکبید » و قریة سعیبانتشیکوفو » و والمشکلة التی تطرح فی حلم « المفتش الکبید » ان « الاخوة کارامازوف » هی عالم دوستویفسکی کله مصغرا ، ولکن صورة هذا العسالم الآن تملك من الشفافیة والوضوح وقوة البناء الفنی و تملك حتی من جمال الاسلوب ، مالم یصل الیه دوستویفسکی فی آی آثر منازه قبل ذلك ، أما الاغوار التی هبط الیها فهی الاغوار نفسها ، و ما أعمقها !

ولقد شعر دوستویفسکی بسسعادة کبیرة حین فرغ من و الاخوة کارامازوف ، وقد کتب یقول عندئذ : و أرید أن أحیا وأن أکتب عشرین سنة أخری ، • کان ذلك فی ۸ تشرین الثانی (نوفمبر) ۱۸۸۰ ، ومات دوستویفسکی فی ۲۸ کانون الثانی (ینایر) ۱۸۸۱ •

« الاخوة كارامازوف « ( BRATIA KARAMAZOVY ) نشرت هذه الرواية فصولا في مجلة « الرسول الروسي » سنتي ۱۸۷۹ و ۱۸۸۰ ، ثم صليدت اولي طبعاتها الستقلة سئة ۱۸۸۰

## اللخوة كارلمازوف

#### إهسااو

### لافى لآن اجب يجوربيفن اودر توبينسكتي

« الحق الحق اقول لكم: ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت فهي تبقى وحدها • ولكن ان مانت تأتى بثمر كثير »(\*)

(انجيل يوحنا ، الاصحاح الثاني عشر ، ٢٤ )

### إلحك المتارئ

أشرع فى قص حياة بطلى ، ألكسى فيدوروفتش كارامازوف ، أشعر بشىء من الارتباك ، وهسو ارتبـاك له ما يبرره له : اننى أسسمى ألكسى فيدوروفتش هنا باسم البطل ، وأنا أعرف حق

المعرفة أنه رجل عادى لا يمتاز بشىء ، وليس فيه من العظمة كثير ولا قلبل ، لذلك أتوقع أن تحبىء الأسئلة التي لا بد أن تطرح على ، من هذا القبيل : « ماذا في صاحبك ألكسى فيدوروفتش هذا من أمر فذ ، حتى اتخذته بطلا ؟ ما الذي قام به من أعمال نادرة ؟ بماذا أصبح ذائع الصيت، وأين ؟ ولماذا يحب على أنا القارىء أن أضبع وقتى في قراءة ما حفلت به حياته من أحداث وحركات ؟ » •

وهذا السؤال الأخير هو الذي يُربكني أكثر من سائر الأسشلة ، هو الذي يقلقني أكثر من سائر الأسئلة ، لأنني لا أستطيع أن أجيب عليه بغير قولي « اقرأوا الرواية ، فلربما تفهمون ، وما عسى أن يكون موقفي اذا قرأ القارى الرواية ، فلم يوافقني على رأيي ، ولم يشأ أن يسلم بأن صاحبي ألكسي فيدوروفتش شسخصة فذة ؟ انني مضطر الى أن أتسال هذا التساؤل ، لأنني أتوقع ، على كثير من الأسف ، أن الأمر سيكون كذلك ، فهذا الرجل يبدو لى فذا ، ولكنني أشك أقوى الشك في أن أصل الى اقناع القارى الذلك ، بل انني لأراء بطلاً فمالاً م

بمعنى من المعانى ، رغم أن فعله يظل غامضاً ، يصعب تحديده ، وهـل فى وسع المرء ، على كل حال ، أن يطلب الى الناس أن يكون سلوكهم واضحا مفهوما فى عصر كهذا العصر الذى نعيش فيه ؟ على أن هناك أمراً يبدو ثابتاً ، هو أن هذا الرجل غريب ، شاذ ! والغرابة والشسلوذ تسيئان الى السمعة أكثر مما تدفعان الى العطف والاهتمام ؟ وخاصة فى عصر يجهد فيه الناس أن يوحدوا ما اختلف ، وأن يسددوا ما نشز ، النماساً لشىء من الوضوح والفهم فى هسنده الفوضى العامة الشاملة ، والشدوذ ، فى أغلب الأحيان ، سسيل الى التميز ، والتفرد ، أليس كذلك ؟

مهما يكن من أمر! اذا كنتم لا توافقون على هذا الرأى الأخير كل الموافقة ، واذا كنتم تجيبون بأن و الأمر ليس كذلك ، ، أو بأنه لا للس كذلك دائماً ، ، فقد يرد الى هذا شيئاً من الثقة ببطلى ألكسى في مدوروفتش ، لأن الانسان الشساذ ليس حتما ليس دائماً ذلك الذي يبتعد عن القاعدة ؟ حتى لقد يتفق ، خلافاً لهذا ، أن يحمل في ذاته حقيقة عصره ، بينما يكون الناس ، جميع الناس ، من معاصريه ، قد ابتمدوا عن القاعدة الى حين ، كأنما دفعتهم عنها ريح هبت عليهم على حين فبأة ، ٠٠٠

كان في وسحى ، على كل حال ، أن أستفنى عن محاولة هذه التعليلات المربكة التي ليس لها قيمة ، وأن أدخل في الموضوع رأساً بلا مقدمات : فاذا حظيت قصتى برضى القارىء ، قرأها دون ما حاجة الى هذا التمهيد ؟ ولكن مصيبتي في الأمر أنني أعرض تاريخ حياة واحدة بعينها ، في روايتين اثنتين مستقلتين ، الثانية منهما أخطر شأنا من الأولى، لأنني أقص فيها أعمال بطلى في المصر الذي نعيش فيه ، في الأيام التي نجازها ، أما الأولى فقد جرت أحداثها منذ ثلاثة عشر عاما ، وليست في

حقيقة الأمر رواية ، وانما هي فصل بسيط يصور حياة بطلي في صدر شبابه ، وكان يستحيل على أن أعدل عن هذه القصة الأولى ، ولو فعلت، لاستحال فهم الأمور في الرواية الثانية ، وهذا ما يفاقم حيرتي الأولى كثيراً : اذا كانت رواية واحدة تبدو لي ، أنا الذي أكتبها ، كثيرة على حياة بطل بلغ هذا المبلغ من الغموض والابهام ، فكيف أستطيع أن أتقدم الى الناس بروايتين اثنتين ؟ كيف أبرر لهم مثل هذا الادعاء العريض ؟

أشعر بأن الجهود التي أبذلها للاجابة على هذه الأسئلة تضعني ، لذلك أعدل عدولاً حاسماً عن محاولة أي تعليل • وواضح أن القاريء الذي أوتى نفاذ النصيرة قد أدرك دفعة واحدة ما أهدف الله من وراء ذلك ، وفهم أنني لم أزد على أن التمست لنفسي العذر عن ذلك العدول، ولا أشك في أن تضييمي الوقت الثمين في كلام لا طائل تحنه قد أحنقه. ولكن جوابي على هذه النقطة الأخيرة ماثل في ذهني • لقد استرسلت في كلام عقيم ، وأضعت في ذلك لحظات تمينة ، لسبيين اثنين : أولهمــا اللياقة ، وثانيهما المكر • « وبهذا ألفت نظر القارىء الى ضرورة الحذر، في أقل تقدير » • ثم انني لا يسوءني كثيرا أن روايتي تنقسم قسمين، مع الاحتفاظ بما في « مجموعها من وحدة أساسية ، • ان القاري، يستطم، بعد قراءة القصة الأولى ، أن يعرف بنفسه هل ينبغي له أن يُحمِّل نفسه عناء قراءة الثانية • وواضح أن لكل انسان حريته في هذا كله ، بل ان في وسع المرء أن يرمى الكتاب منذ قراءة الصفحات الأولى ، وأن يعقد النية على أن لا يعود اليه أبداً • على أن هنالك قراءً أوتوا حظاً من الرهافة ، فهم يريدون أن يمضوا في قراءة الكتاب الي آخره ، مهما يكلفهم هذا من عناء ، وذلك من أجــل أن يستطيعوا الخــلوص الى رأى يتصف بالحياد ، ويتفادى الزلل ، وهذا هو شأن انتقاد الروس عامة ، على وجه التخصيص ، واليهم انما أرتاح الآن : لقد قدمت لهم ، رغم ما يتصفون به من قوة الوجدان ومن الحرص على الدقة ، حجة مشروعة للتوقف عن القراءة عند الفصل الأول ،

هذه اذن مقدمتی • وانی لأعترف بأنهـــا زائدة لا محــل لها • ولكننی كتبتها ، ومن أجل ذلك أحتفظ بها • لا بأس •

ولننتقل الآن الى الموضوع •

### الباب الأول: قصة (أكرية ممغيرة طيب،

إكان

فبسدور بافلوفتت كارازما زوف

ألكسى فيدوروفتش كارامازوف الابن الشاك لمالك الأطيان فيدور بافلوفتش كارامازوف\*الذي اشمستهر جداً في مقاطعتنا ، وأحمدت نهايته الفاجعة التي ظلت بلا تفسمير ووقعت منه

الانة عشر عاما على وجه الدقة \* ، ضجة كبيرة في الماضي (وما يزال الناس يتحدثون عنها الى يوسنا هـــذا ( سأروى قصسة نهايته تلك متى آن الأوان ، وسأقتصر مؤقتاً على الاشارة الى أن هذا « البوميستشيك " (كما كان يسمى عندنا ، رغم أنه لم يكد يعيش أبدا في أراضيه ) كان انسانا عجيبا • انه ينتمى الى ذلك النوع من الأفراد الشاذين ــ وهو نوع منتشر انتشارا كافيا والحق يقال ــ الذين يجمعون بين طبيمة سيئة رديئة منحطة وبين قدر كبير من السخف ، ولكن سخفهم سخف خاص ، فهم يعرفون حق المعرفة كيف يصر فون أعمالهم المادية الصغيرة وليس فيهم من قلة العقل الا المظهر • من ذلك أن فيدور بافلوفتش هذا قد بدأ من الصفر ان صع التمبير • لقد كان مالكا صغيرا جدا ، يعيش على موائد الناس ، يأكل تارة عند هذا وتارة عند ذاك ، ويحيا حياة انسان طفيلي تماما ؟ ولكن و جدت عنده ، حين مات ، ثروة ضخمة تبلغ مائة ألف روبل عدا ولكن و جدت عنده ، حين مات ، ثروة ضخمة تبلغ مائة ألف روبل عدا ولكن و جدت عنده ، حين مات ، ثروة ضخمة تبلغ مائة ألف روبل عدا ولكن و جدت عنده ، حين مات ، ثروة ضخمة تبلغ مائة ألف روبل عدا ولكن و جدت عنده ، حين مات ، ثروة ضخمة تبلغ مائة ألف روبل عدا ولقدا • هـــذا لا ينفي أنه كان بين سكان منطقتنا من أكثرهم شدوذا

وغرابة • أعود فأكرر أن شذوذه لم يكن هو الغباوة ، فان أكثر هؤلاء الشاذين لا يموزهم الذكاء ولا يموزهم الدهاء والمكر ، وانما الأمر أمر سخف ، سخف خاص ، سخف وطنى ان صع التمير •

لقد تزوج هذا الرجل مرتبن وأنجب ثلاثة أبناء ، فأما الأكبر فهو دمترى فيدوروفتش الذي ولد له من زواجه الأول ، وأما الآخسران فهما ايفان والكسى اللذين ولدا له من زواجه الثـــاني • كانت إمرأته الأولى من أسرة موسوف الغنية العريقة في نبالتهــــا التي كان أفرادها ملاكين أيضًا في مقاطعتنا • فاذا سألتني كيف أمكن لفتاة تملك بالنــة كبيرة بل وتتمتع بالجمال وتنعم الى ذلك بذكاء متفوق ــ ذكاء من هــــذا الذكاء الذي تلقّاه كثيرا بين نساء جيلنا ولكنه لم يكن نادرا كذلك في الماضي ــ أقــول اذا سألتني كيف أمكن لفتاة هــــذه مزاياها أن تتزوج « طر عاً " تافها هذه التفاهة ( كذلك بلقبه جميع الناس ) قلت ان هذا أمر لا أحب أن أحاول تعليله وتفسيره • لقد أتبح لى أن أعرف على كل حال فتاة " \_ هي من الحيل القديم الرومانسي \_ ظلت خلال سنين طويلة هائمة هياما عجبيا بحب رجل كان في وسنعها أن تتزوجه بسهولة كبيرة ، ولكنها مع ذلك انتهت الى أن تتخيـــل بنفسها جميع العــواثق والعقبات الكَاداء التي تحول بينها وبين تحقيق سيعادتها ، فاذا هي في ذات لسلة عاصفة ترمى نفسها من أعلى شاطىء وعر يشبه أن يكون جُنْرٌ فَا ، واذا هي تقضي نحبها على هذه الصورة ضحية لنزواتها الخاصــة ، دون أن يكون لها هدف الا أن تشبه أوفيليا بطلة شكسبير ؟ حتى أن في وسع المرء أن يتصور أنه لو كان هذا الجرف الذي اختارته منذ زمن طسويل متحمسة " له أشد التحمس ، لو كان أقل جمالا " وروعة ، ولو كان في مكانه شاطىء منبسط عادى مبتذل ، اذن لأمكن أن لا يقع حادث الانتحار هذا • هذه قصة واقمية صادقة ، وهنالك من الدلائل ما يبيح لنا أن تعتقد



فيدور بافلوفتش كاراماژوف بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا

بأن الأعمال التي من هذا النوع كانت كثيرة في حياتنا الروسية منذ جيلين أو ثلاثة أجبال • فلعل زواج آديلائيد ايفانوفنا ميوسوفا قبد كان هبسو أيضًا ثمرة مؤثرات غريبة وخيال جامح ؟ لعلما أرادت بذلك أن تؤكد استقلالها النسوى ، وأن تخرق الأحكام الاجتماعية السائدة ، وأن تتحرر من طغيان أسرتها وتسلط أقربائها • لعل خيالًا طيَّعاً قد أقنعها ، ولو خلال لحظة قسيرة ، بأن فيدور بافلوفتش ، رغم ما استقر في أذهان الناس عنه من أنه انسان طفيلي ، هو واحد من أشجع الرجال وأطرفهم في عصر التقدم هذا الذي يصارع أخطاء الماضي ، على حين أن الرجل لم يكن في حقيقة الأمر الا مهرِّجاً شريراً حقيراً لا أكثر من ذلك • وقد أضف كلى هذا أمر يؤثر في النفس ويلهب الخيال هو أن الزواج قد سبقه اختطاف ، فذلك ما سمحر آديلائد ايفانوفنا وفتنها عن نفسها . أما فيسدور بافلوفتش فقسد كان منهيئاً نهيسؤاً خاصاً ، بحكم وضمه الاجتماعي ، لحل من هذا النوع ، لأنه كان يتمنى بكثير من الحماســـة والحرارة في ذلكَ الوقت أن تعرض له فرصة نجاح ِ في الحياة ، بأية وسيلة من الوسائل • فلا شك أن التسلل الى أسرة ممتازة والحصول على بائنة ضخمة كانا يغريانه أيما اغراء • وأغلب الظن أن الحب لم يكن له أي شأن في هذا الزواج ، سواء من جهة الخطبية ومن جهة الخطيب، رغم ما كانت تنعم به آديلائيد ايفانوفنا من جمال لا يُحجحد ولمسل ذلك كان حالة فريدة في حياة فيدور بافلوفتش الذي ظل طوال حيانه انسانا تلتهب عواطف الحب عنده التهابا شديدا ، لأنه بطبيعته شهواني يمكن أن يكلف في طرفة عين أيَّ امرأة يقع عليها بصره ، شريطة أن يشجَّع. ومع ذلك كانت آديلائيد ايفانوفنا المرأة الوحيدة التي لم تستثر هواه ولا أضرمت عواطفه ٠

ولم تلبث آديلائيد ايفانوفنا أن أدركت ، بعد الاختطاف رأساً ، أنها

لا تشمر نحو زوجها الا بالاحتقار • ولم تلبث عواقب مثل هذا الزواج في مثل هذه الظروف أن ظهـــرت • فرغم ان اسرة المراة قد سارعت تذعن للأمر ولم ترفض أن تمهر الرجل باتنة الهاربة ، فان حياة الزوجين سرعان ما أصبحت مضطربة عاصفة تتخللها المشاكل ولا تنقطع فيهسا المناقشات • وقد قيل ان المرأة عرفت كيف تبرهن في هذا الظرف على نبل ورفعة لم يبرهن على مثلهما فيدور بافلوفتش الذي استطاع ، كما نعرف اليوم ، أن يدبر أموره منذ البداية بحث يأخذ منها ثروتها دفعة ً واحدة ، وهي ثروة تبلغ خمسة وعشرين ألف روبل ، فما كاد يقيض هذا المبلغ الضئيل حتى كانت الزوجة قد فقدت رأس مالها الى الأبد • أما القرية وأما المنزل الرخي الذي كانت تملكه في المدينــة ، وهما جزء من البائنة ، فقد ظل الرجل زمناً طويلاً يحاول بجميع الوسائل أن ينقلهما الى ملكيته بسند قانوني ، وكان يمكن أن يظفر بذلك حتما لأن ما كانت تشمر به المرأة نحو زوجها من احتقار واشمئزاز ونفور بتوسلاته الوقحة التي لاحباء فيها ، وبمطالباته السنمرة التي لا تنقطع ، كان قــد حضَّها على أن تتنازل له عن القرية والمنزل سأماً وضــــجرا ورغبة ۖ في التخلص منه ، لولا أن أسرة آديلالند ايفانوفنا قد تدخلت في الأمر في وقد عُرف مِن مصدر موثوق أن معارك حقيقة قد نشبت بين الزوجين ، وادعى بعضهم أن الغالب المنتصر في تلك المعارك لم يكن فيدور بافلوفتش بل آديلائيد أيفانوفنا ، المرأة السمراء ذات الطبع الحاد والارادة الحريثة والمزاج النزق والحِسم القوى قوة ً مدهشة • وقد انتهى الأمر بالزوجة الى هجر المنزل والفرار من عند فيدور بافلوفتش مع طالب كان يعمــل مربيا ويعيش في فقر مدقع وبؤس مهلك ، تاركة ً لزوجها أمر َ الاهتمام بالصغير ميتيا الذي كان يومشـــذ في السنة الثالثة من عمـره • وسرعان

ما استغل فيدور بافلوفتش هسنده الفرصة فأسكن في منزله نسساءً من كل نوع ، وأخـــذ يتعاطى الشراب بغــــير رادع ولا قصـــد . وفي آديلائيــــد ايفانوفنا قد هجرته ، حاكيا شقاءة لجميع الناس . وكان وهو يفعل ذلك لا يتورع أن يقص ً عن حيساته الزوجية تفاصيل لا بد أن نوعا من اللذة في أن يمثل أمام الملأ هذا الدور المضحك ، دور الزوج الذي خانته زوجته ؛ وكأنما كان يسر. أن يكون وضعه هذا الوضع ، فهو يصف النازلة التي ألمت به مضيفا اليها مزيِّنا لها ، حتى لقـــد كان بعضهم يقول له في معرض السخر منه والتهكم عليه : « لكأنك يافيدور بافلوفتش قد نلت ترقيسة أو ظفرت بترقيع ، فأنت تبسيدو مسرورا كل السرور رغم ألمك الشديد ٠ " ؟ وزعم بعضهم أن فيدور بافلوفتش لم حتى لقد ألم هؤلاء الى أنه يتظاهر عامدا بأنه لا يلاحظ ما في وضعه من الوضع من طابع هزلى مضحك ٠ ومن يدرى مع ذلك ؟ لعل جانسا من سذاجة كان له شيء من تأثير أيضاً ! وقد انتهى الرجل الى اكتشاف أثر امرأته الهاربة • لقد كانت المسكينة في بطـــرسبرج ، ذهبت اليهــا مع صاحبُها الطالب ، وتنحررت فيها تنحررا لا ينخطر ببالها أن تتراجع عنه • اضطرب فيدور بافلوفتش لهذا النأ اضطرابا شديدا ، وقرر على الغور أن يسافر الى بطرسبرج حتى دون أن يعرف هــو نفسه الهدف الذي يسمى الى تحقيقه بهذا السفر. وكان يمكن فعلاً أن يسافر الى بطرسيرج لولا أنه حين اتخذ هذا القرار قد شعر أكثر من أي وقت مضى بأن من 



**أم اليوشا** بريشة الفنائة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا

وفيما كان يسكر هذا السكر علمت أسرة زوجته أن الشقية قد فضت تحبها و لقد توفيت المرأة فجأة في غرفة حقيرة تحت السطح من أحد المنازل ، فبعضهم يقول انها ماتت بمرض التيفوس وبعضهم يقول انها ماتت من البؤس والحجوع اللذين هد ماها تهديما و فلما تناهي هذا الخبر الحزين الى مسامع فيدور بافلوفتش كان في حالة سكر شديد ، فأخذ يركض في الشوارع رافعا ذراعه الى السماء صائحا بأعلى صوته : «الآن حررت عبدك يا رب ! " ذلك ما رواه بعضهم ، ولكن في رواية أخرى أنه حين علم بالنبأ أخذ ينتحب انتحاب طفل صسغير ، فاذا رآه الرائي أخذته به شفقة ، رغم ما يوقفه في النفس من اشمئزاز وتقزز و وقد تكون الروايتان كلتاهما صحيحتين على كل حال ، فلمل الرجل قد اغتبط تكون الروايتان كلتاهما صحيحتين على كل حال ، فلمل الرجل قد اغتبط بما ظفر يه من حرية ، ولكنه في الوقت نفسه بكي صادقا على ثلك التي وهبت له هذه الحرية و ان في البشر \_ وحتى في أعتى المجرمين \_ من السذاجة والطيبة فوق ما قد نتخيل و وهذا يصدق علينا نحن أيضا ،

كيف تخلق من البين، المالأول

من الصحب طبعا أن تتخيل كيف يتصدور مثل هذا الرجل واجباته أباً ومربياً • لقد تصرف، من حيث همدو أب ، التصرف الذي يجب أن تتوقعه منه : أي انه لم يعبا قط بالطفل الذي ولد

له من آدیلائید ایفانوفنا ، و آنه جهله جهلا تاما ، لا لأنه یضمر للصغیر کرها وعداوة ، ولا لأنه یحمل له حقدا وضغینه من حیث آنه زوج خاته امرأته ، بل لسبب بسیط جدا هو آنه قد سی حتی وجود هذا الابن و وینما کان الأب یزعج الناس بشکاواه ، ویصد ع رموسهم بندبه حظه الماثر ، مع التخاذه منزلة مکانا للفسق والعهر والفجر فی الوقت نفسه فان خادما وفیا آمینا اسمه جریجوری قد حنا علی الصحیعیر میتیا الذی کان عمره عند ند ثلاث سنین ، وضمته الیه وعنی به ، فلولا أن هذا المخادم قد تولی آمر الصبی با و جد من یهتم به ، ولما تهیا له قمیص یاستبدل بقمیص ، زد علی ذلك أن أسرة أم میتیا قد بدا آنها نسبت الصبی هی آمیطا فی الآونة الأولی ، کان جد الصبی ، وهو الشیخ میوسوف ، أبو آدیلائید ایفانوفنا ، قد بارح هذا العالم الی العالم الآخر ؟ و کانت أرملته ،

جدة العمبي، التي انتقلت الى موسكو ، تعانى من آلام المرض ما لم يتح لها أن تتدخل في الأمر • أما أخوات آديلائيد ايفانوفنا فكن قد تزوجن • فكذلك لبث العميي ميتيا سنة كاملة مقيما مع الخادم جريجوري في كوخ يسكنه في آخر فناء المنزل • وأغلب الظن أن الأب لو تذكر ابنــــه في مناسبة من المناسبات ( وهو لا يمكن أن يجهل أن له ابنا على كلُّ حال ) لأسرع يطرده الى ذلك الكوخ ، حتى لا يكون العسبي عقبة " في طريق عهر. وفسقه وفجوره • ولكن حدث أن أحد أبناء عمومة المتوفاة آديلائيد ايفانوفنا ، واسمه بطرس الكسندروفتش ميوسوف ، قد رجع في ذلك الأوان من باريس • ان بطرس هذا ، الذي سيعيش في المستقبل سنين طویلة خارج روسیا ، کان عندئذ شابا فی شرخ الشباب ، وکان رجلا من نوع خاص يختلف كل الاختلاف عن أفراد أسرة ميوسوف : لقـــد نشأ وترعرع وتربى في العواصم الكبرى ، وأحالته اقاماته في الخــارج رجلاً غريبًا ، فكان أوروبيًا الى أن أصبح في أواخر حياته لبراليًا على طراز ١٨٤٠ ـ ١٨٥٠ ؟ وكان على صله بأكثر المفكرين لبرالية وأشدهم تطرفاً في زمانه ، سواء في روسيا وفي خارج روسيا ، حتى لقــــد عرف برودون وباكونين\* معرفة شخصية • فلما بلغ خاتمة المطاف من تحجواله وترحاله كان يحلو له كثيرا أن يستحضر ذكرى مشماعره أثناء الأيام الثلاثة الأولى من ثورة شباط ( فبراير ) ١٨٤٨ التي قامت في باريس ، وكان يحلو له كثيرا أن يُنهم سامعيه في هذه المناسبة أنه أوشـك أن يشارك في تلك الثورة ، حتى لقد وجد نفسه فوق المتاريس • كان هـــذا الرجل يملك ثروة مستقلة يمكن أن تقدر في ذلك العصر بألف نفس\*. وكانت أراضيه العظيمة تقع على مقربة من مدينتنا الصغيرة وتتاخم أراضي ديرنا الشهير الذي أقام عليه ميوسوف منذ صدر شبابه ، أي بعد أن آلت اليه هذه الأراضي فورا ، قضية طال أمدها فما تنتهي • والقضية تتعلق

بحقوق الصيد في النهر أو حقوق قطع الأشجار في الغابات، أو غــير ذلك مما لم أعد أذكره ، وهي قضية تافهة في ذاتها ، ولكن صاحبنا قدَّر أن من واجبه كمواطن صالح وانسان متنوِّر أن يقاضي « اكليركبن <sup>» .</sup> فلما علم بمصير آديلائيد ايفانوفنا التي لا شك أنه كان يتذكرها حتى لقد الأمر رغم ما كان يحمله لفيدور بافلوفتش من احتقبار ، ورغم ما كان يحسه ازاء سلوكه من شعور الاستياء والاستنكار ، وهو شعور طبيعي في شاب • ففي هذه الظروف انما التقى لأول مرة بفيدور بافلوفتش فأبلغه صراحة بغير لف ولا دوران أن في نيسه أن يأخل على عاتقه تربية الصبي • وقد روى فيما بعد ، خلال سنين طويلة ، كأنما ليبرز أخــلاق فيدور بافلوفتش ، أن فيدور بافلوفتش هذا ، حين سمع كلامه ، بدا عليه في أول الأمر أنه لا يفهم أيَّ صبي يسى ، وظهر عليه الاندهاش من أن يكون له ابن يسكن في مكان ِ ما من المنزل • وهبنا سلمنا بأن فيمــا رواه بطرس الكسندروقتش شيئًا من غلو ومبالغة ، فمما لا شك فيه أنه لم يبتعد عن الحقيقة كثيرًا • فمن الحقائق الثابتة أن فيدور بافلوفتش كان طوال حاته يحب أن يمثيِّل وأن يظهـــر على حين فجأة في دور ليس متوقعاً ، دون أن يكون هنالك داع الى ذلك ، ودون أن يجني من ذلك نفعاً ، بل ربما لحقه منه ضرر في كثير من الأحيان • وتلك صفة نقــع عليها لدى كثير من الناس قد يكونون على جانب عظيم من الذكاء فليست وقفاً على فيدور بافلوفتش وحده ولست خاصة به دون سواه • وصر ًف بطرس الكسندرونتش الأمور بهمة وحزم وحماسة ، فعيِّن آخر الأمر وصياً على الطفل ( بالاشتراك مع فيدور بافلوفتش ) ، لأن هناك بقية من ميراث خلفته الأم هو منزل وأرض صغيرة • هكذا مضى ميتيا يعيش في منزل ابن عم أمه ، الذي لم يكن له أسرة فأسرع يعود الى باريس فيقيم

فيها اقامة طويلة بعد أن رتب أموره وتفاضى ريع أراضيه ، وعهد بالصبى الى احدى بنات أعمامه وهى سيدة من موسكو ، وانتهى به الأمر ، أثناء حياته الباريسية الطويلة ، الى أن ينسى الصبى هو أيضا ، ولا سيما بعد ثورة شباط ( فيراير ) تلك الشهيرة التى أثرت في خياله تأثيراً كبيراً حتى أصبح فكره مشمدودا اليها فلا فكاك له منها ، ومانت السيدة الموسكوفية ، فانتقل الصبى الى منزل احدى بناتها المتزوجات ، ويظهر أنه غير عشه بعد ذلك مرة رابعة ، ولكننى لا أريد أن أفيض في ذكر هذه التفاصيل الآن ، لا سيما وأننى سأتحدث كثيرا عن هذا الابن الأول من أبناء فيدور بافلوفتش ، وحسبى أن أسوق بعض الاشارات التي من أبناء فيدور بافلوفتش ، وحسبى أن أسوق بعض الاشارات التي الواية ،

فأقول قبل كل شيء أن دمترى فيدوروفتش هذا قد شب على الاعتقاد ، رغم أن لأبيه فيدور بافلوفتش ثلاثة أبناء ، بأنه يعلى شروة ضخمة سبئول اليه أكثرها فيكفل له الاستقلال ، وقد قضى مراهقته والسنين الأولى من شبابه حياة مضطربة ، لم يتم سنى دراسته فى الكوليج ، ثم دخل مدرسة عسكرية ، وأرسل بعد ذلك الى القفقاس ، ونال هنالك ترقية ، ولكنه تورط فى مبارزة ، فجر د من رتبته ، ثم استرد شاراته ، ثم راح يلهو ويقصف ، فبدد مبالغ لا بأس بها ، ، ومع ذلك فانه لم يبدأ بتلقى أموال من أبيه فيدور بافلوفتش الاحين بلغ مبلغ الرجال ، أما قبل ذلك فقد كن يعيش على ديون يتراكم بعضها فوق بعض ، ولم يكر أباء لأول مرة منذ تركه فى طفولته ، ولم يصرفه ان بعض ، ولم يكر أباء لأول مرة منذ تركه فى طفولته ، ولم يصرفه ان بعض ، ولم يكر أباء لأول مرة منذ تركه فى طفولته ، ولم يصرفه ان بعض ، ولم يكر أباء لأول مرة منذ تركه فى طفولته ، ولم يصرفه ان بعض ، ولم يكر أباء لأول مرة منذ تركه فى طفولته ، ولم يصرفه ان بعض ، ولم يكر أباء لأول مرة منذ تركه فى طفولته ، ولم يصرفه ان بعض ، ولم يكر أباء لأول مرة منذ تركه فى طفولته ، ولم يصرفه ان بناقش أباه فى أمر ميراثه ، ويظهر أنه نفر من أبيه دفعة واحدة ، فلم يناقش أباه فى أمر ميراثه ، ويظهر أنه نفر من أبيه دفعة واحدة ، فلم مبكن عنده الا زمنا قصيرا ، ثم قفل واجعا بعد أن حصل منه على مبلغ ينكم عنده الا زمنا قصيرا ، ثم قفل واجعا بعد أن حصل منه على مبلغ

من المال ، وأبرم مع أبيه اتفاقا غامضا على أن يرسل اليه أبوه ريع أرضه تناعا ، دون أن يستطع حمل أبه على أن يعسِّن له قيمة الأوض وإير ادها (هذه نقطة يحب أن تظل ماثلة في أذهاننا) • وقد أدرك فيدور بافلوفتش في تلك اللحظة ، ومنذ سمع الكلمات الأولى الني قالها ابنه ( وهذه أيضا نقطة يجب أن نسحيًّ لها ) أن الفكرة القائمة في ذهن مننا عن ثروته فكرة. مغالبة • وسُرَّ الأب بذلك سرورا عظيما ، لأنه ببَّت أمورا تحقق له مصالحه . لقد لاحظ أن الفتى خفيف طائش مندفع تسيطر عليه أهواؤه الجامحة ، وتتحكم فيه رغباته العنيفة ، وأنه نافد الصير متعجل ، وانه الى ذلك يحب اللهو والقصف • فاستنتج من ذلك بساطة أن الشيء الذي يهم هذا الفتي خاصة ً هـو أن يحصل على بعض المـال لاشباع حاجاته الماشرة، فمنى تحقق له ذلك هـدأ فورا ، ولو الى حين طبعما • أدرك فيدور بافلوفتش الفائدة التي يمكن أن يجنيها من هذه الصفة التي يتصف بها طبع ابنه ، وجنى هذه الفـائدة فعــلا ، فكان يتحرر من مطالب ابنه بدفعات ِ زهيدة من المال يرسلها اليه متقطعـة ً من حين الى حين • حتى اذا نفدً صبر ميتيا أخيرا ، عاد الى مدينتنا بعد أربع سنين ، ليسو ًى قضية الميراث هذه تسوية نهائية مع أبيه ، فما كان أشد دهشته حين عرف أنه أصبح لا يملك شيئًا البتة ، فقد قبض بتلك الدفعات المتعاقبة مبالغ يصعب تتحديدها على وجه الدقة ٢ ولكنها تتجاوز قيمة الأرض الموروثة على كل حال ، فهو المدين لأبيه الآن ، وليس أبوء مديناً له بشيء ؟ وما كان أشد دهشته حين عرف أنه بحكم الاتفاق الذي أبرمه مع أبيه أصبح لا يحق له أن يطالب بشيء البتة ! النح النح ٥٠٠ صُعْق الفتي ، وأحس ً بأنه خُدع وغر ِّر به ، وشعر بأن أباه يكذب علمه ، فشـــارت ثائرته حتى بدا كمن طاش لبه وذهب صــوابه وجن عقله • تلكم هي الوقائم التي أدت الي

الكارثة • • الكارثة التي تتألف من سرد قصتها روايتي الأولى التمهيدية، أو قل يتألف من سرد قصتها البناء المخارجي لتلك الرواية • ومع ذلك ينبغي لى قبل أن أعالَج الرواية أن أتكلم عن ابني فيسدور بافلوفش الآخرين ، ينبغي لى أن أتكلم عن أخوى ميتيا ، وأن أذكر كيف جاما الى هذه الحياة الدنيا •

والزدولي والدن الالفزوا فالكثاني

أن تخلص فيدور بافلوفتش من ابنه ميتيا ولمَّا يكد يبلغ الرابعة من عمره ، لم يلبث أن تزوج مرة اخرى • وقد دام زواجه الشانى هذا زهاء ثمانى سنين • وكانت امرأته الجديدة،

صوفيا ايفانوفنا ، في هذه المرة أيضا ، شابة في ريعان الصبا ، من اقليم مجاور ذهب اليه فيدور بافلوفتش في صحبة يهودى صغير حقير من أجل قضية تتعلق بشراء أرض ، ذلك أن فيدور بافلوفتش ، على استرساله في اللهو والقصف والشراب والمجون والفسق ، لم ينقطع أثناء ذلك أبدا عن الاهتمام باستثمار رموس أمواله، وقد عرف دائما كيف يصر في شئونه الصغيرة تصريفا فيه حكمة وتدبر ، ولكن بشيء من النذالة والغش في كثير من الأحيان كما يتوقع ذلك من مثله ، وكانت صوفيا ايفانوفنا فتاة يتممة لم تعرف أسرتها يوما ، انها ابنة شماس مغمور ، نشأت وترعرعت كانت تراقبها بعين يقفلي ساهرة فهي تحسن اليها وتربيها وتضطهدها في كانت تراقبها بعين يقفلي ساهرة فهي تحسن اليها وتربيها وتضطهدها في أن واحد ، لست أعرف جميع التفاصيل ولكنني سمعت من يروى أن هذه البنت الصغيرة التي كانت تعش في كنف الجنرالة وكانت مخلوقة مسكينة عذبة دمثة ، قد و جدت ذات يوم تحاول أن تشنق نفسها بمسمار

في شونة ، من فرط ما ضافت بقسوة الفورات المستمرة والنزوات المتصلة تصمها على رأسها هذه العجوز التي كانت في الظـــاهر شريرة ، ولكنها كانت في حقيقة الأمر امرأة جعلها الفراغ متسملطة تسلطاً لا يطاق ، مستندة استندادا أحمق لا يتحتمل • وقد خطب فيدور بافلوفتش الفتناة فسألوا عنه ، فرفضوه • فما كان منه الا أن فعل ما سبق أن فعله في المرة الأولى ، فعرض علمها أن يختطفها • وأغلب الظن بل الأرجع أنها ما كانت لتوافق على الهروب معه لو عرفت تفاصيل حياته خيراً مما عرفتها. ولكن السمعة السيئة التي نالها فيسدور بافلوفتش لم تكن قد تعجاوزت حدود اقلممنا الى الاقالم الأخرى ، وكانت الفتاة المسكينه لا تعرف الا شئًا واحدا هي أن وجودها في قاع نهر من الأنهار خير من بقائها في منزل هذه السيدة المحسنة المها • هكذا غادرت الشقية بيت محسنة الى بيت محسن • ولم يقبض فيدور بافلوفتش في هذه المرة قرشا واحداً ، لأن الجنرالة قد غضبت غضبا شديدا فلم تهب للسروسين شيئا عدا اللعنة. على أن فيدور بافلوفتش لم يكن قد عواً على الحصول على مال في هذه المرة ، وانما أغراء ما كانت تتمنع به الفتاة البريئة من جمال أخاذ ، وفتنه ما رآه في نظرتها من صفاء أحدث تأثيرا عمقا في نفس هـــذا الرجل الشهواني الذي كان لا يحفل الا بملذات الحس ، هذا الرجل الساقط الذي لم تنجتذبه في المرأة حتى ذلك الحين الا المفاتن الخسسية • • ان تنك السنين الصغيرتين البريئتين قد نفذتا الى نفسي عند ند كسكين ، : كذلك اعتاد أن يقول فسا بعد ، وهو يضحك تلك الضحكة الساخرة المعهودة فيه • ومن الحائز أيضا أن ذلك الافتتان بالبراءة لم يكن لدى فاسق مثله الا صــورة من صور اللذة الحسية • وقد اعتقــد فيدور بافلوفتش ، لأنه لم ينل أي تعويض مالي ، أنه ليس عليه أن يتحرج مم امرأته أي تحسر ج ، واستغل شعورها بأنها « مذنبة ، في حقه هو الذي

« أنقذها من الحبل » ، واستغل من جهة أخرى مايتصف به طبعها من عذوبة مفرطة واذعان عجيب ، فركل بقدميه أبسيط قـواعد اللياقة التي توحمها الحياة الزوجية ، فكان يقم حفلات الخلاعة والفجور على مرأى منها ، وكان يجيء الى البيت بنساء فاسقات ساقطات . ويجب أن أذكر ، في هذه المناسبة ، كسمة من السمات التي تميز هذه البيئة ، أن الخادم جريجوري ، الانسان المماحك المتجهم الغبي العنيد ، الذي كان قد كره زوجة سنده الأولى ، آديلائيد ايفانوفنا ، قد انتحاز في هذه المرة الى صف الزوجة الجديدة ، ودافع عنها ، وكثيرا ما اختصم مع فيدور بافلوفتش في أمرها ، مستعملا في مخاطبته ألفاظا توشك أن لا تكون مقبيسولة من فم خادم • حتى لقد اتفق له ذات مرة أن وضع حدا لحفلة خليمة ، مستمملا القوة في طرد المخلوقات الفاجرة التي تجمعت في المنزل • وقد أصبت هُذه المرأة النائسة التي قاست من الارهاب والعذاب ما قاست منذ طفولتهاء أصيبت بنوع من المرض العصبي منتشر خاصة " بين أبناء الطبقة الدنيا من الشعب وبين الفلاحات اللواتي يسمَّين بسب هذه الاصابة «كلكوشي، \*٠ ان هذا المرض الذي تصحبه نوبات رهبة من نوبات الهستريا ، كان يهوى بالمرأة الشابة في بعض الأحيان الى حالة من الهذيان والخرف • ومع ذلك أنجيت هذه المرأة ابنين ، ولد أحدهما ، وهو ايفان ، بعد الزواج بسنة ، وولد الثاني ، وهو الكسي ، بعد ولادة الأول بثلاث سنين • وحين ماتت ، كان الصغير ألكسي قد دخل السنة الرابعة من عمره • وانبي لأعلم ، مهما يبد لكم هذا الأمر غريبًا عجبيًا ، أن ذكرى أمه قد بقيت ماثلة في ذهنـــه طوال حياته ، ولو في صورة تشبه أن تكون حلماً • وقد كان مصير هذين الابنين ، بعـــد موت أمهما ، شبيها بمصـير أخيهما الأكبر ميتيا : نسيهما أبوهما نسيانا تاما ، وهجرهما هجرا كاملاً ، وضمهما اليه جريجورى في كوخه مثلما ضمَّ الله أخاهما من قبل + وهناك ، في ذلك الكوخ ، انسا اكتشفتهما الجنرالة العجوز المهووسة التي كانت لأمهما محسنة ومنشئة و كانت العجوز ما تزال على قيد الحياة ، ولم تستطع خيلال تلك السنين الثماني أن تغفر الاهانة التي أ لحقت بها ، وكانت طوال تلك الفترة تتسقط أخبار « عزيزتها صوفيا " تفصيلا " ، فلما علمت بنباً المرض الخطير الذي ألم " بها ، كما علمت بأنباء البيئه الفاسدة الفاضحة التي اضطرت المسكينة أن تعيش فيها ، قالت مراراً كثيرة ، بصوت عالى ، أمام صديقاتها ومحمياتها: « لقد استحقت ذلك ، فان الله هو الذي يعسافيها على نكرانها الجميل وجحودها النعمة ، » ،

وبعد موت صوفًا أيفانوفنا بثلاثة أشهر تمامًا ، ظهرت الجنرالة ذات يوم بشميخصها في مدينتنا الصمخيرة واتجهت رأساً الى منزل فيدور بافلوفتش . ولم تمكث عندنا أكثر من نصف ساعة ، ولكنها لم تضع وقتها سدى • كان ذلك في نحو المساء • ان فيدور بافلوفتش الذي لم يرها منذ اختطاف صوفًا مرة واحدة خلال تلك السنين الثماني قد هبُّ الى لقائها الآن وهو في حالة سكر لطيف • فما كادت تراه حتى صفعته منذ اللحظة الأولى صفعتين مدويتين ، دون أن يراودها أى تردد ، ثم أمسكته من شعره وهزته في مكانه ثلاث مرات • ذلك ما رواه بعضهم• ثم اتبجهت الى الكوخ الذي يوجد فيه الطفلان ، دون أن تنطق بكلمة ملابسهما الداخلية لم تُنفيُّر ، أسرعت تصفع جريجورى أيضا ، وأعلنت له أنها ستأخذ الصبيين الى منزلها • ثم خرجت بهما كما كانا ، بعـــد أن لفتهما بغطاء ، ووضعتهما في عربتها ، وعادت بهما الى مدينتهــا • لقــد تلقى جريجورى هذه الصفعة كما يتلقاها عبد خاضع مطبع ، دون أن ينطق بكلمة ، ودون أن يخرج عن أدبه ؟ بل لقد رَافق السيدة العجوز الى عربتها ، وقال لها وهو ينحني حتى مستوى الحزام ، قال لها في اقتناع كامل وايمان قوى : « ان الرب سيجزيها جزاءً حسناً بسبب هـ ذين اليتيمين • » ، فصرخت الجرالة تقول له وهى تنصرف : « أنت مع ذلك أبله • » • وبعد أن قلب فيدور بافلوفتش الأمر على وجوهه المختلفة انتهى الى أن كل شيء قد جرى على ما يرام • ثم لم يضع بعد ذلك أية عقبة تحول دون موافقته الرسمية على أن يُربتى الصبيبان في منزل الجنرالة وذبال بتوقيعه جميع الشروط التي اقترحت عليه • أما الصفعات التي تلقاها فقد مضى يتباهى بها في المدينة كلها •

وحدث أن توفيت الجنرالة بعد ذلك بزمن قسير ، ولكنها أورثت كلاً من الطفلين في وصيتها مبلغ ألف روبل ، وقد نصت الوصية على أن هذا المبلغ و مخصص لتعليمهما ، فما ينبغي أن ينفق منه شيء الا عليهما ، ولكن على شرط أن يكفيهما حتى يبلغا سن الرشد ، لأن مثل هذا المبلغ الكبير كثير على طفلين مثلهما ، فاذا ظن بعض الناس أن هذا الميراث غير كاف فليتفضلوا بتدارك النقص من جيوبهم هم ، النح النح ، • اننى لم أقرأ وصية الجنرالة ولكن قيل لى انها تضمنت أموراً غريبة من هـــذا القبيل ، وانها قد كتبت بعبارات طريفة عجيبة • ومن حسن الحظ أن الوارث الرئيسي الذي آلت البه أموال الجنرالة كان رجلاً شريفاً هــو ايفيم بتروفتش بولينوف سيد نبلاء هذه المقاطعة . وقد كتب الى فيدور بافلوفتش ولكنه لم يلبث أن أدرك أن هذا لن يدفع قرشا واحدا فيسبيل تعليم ابنيه ( رغم أن فيدور بافلوفتش ما كان ليرفض ذلك رفضاً مباشراً، وانما هو يقتصر في مثل هذه الحالة على المماطلة والتسويف ، وربما عمد أحيانا الى التدفق في أقوال عاطفية ) • قرر ايفيم بتروفتش عندنذ أن يهتم باليتيمين شخصيا ، وتعلق تعلقاً خاصاً بأصغرهما ألكسي ، فربَّاء في أسرته نفسها خلال سنين • أرجو من القارىء أن تظل هذه النفطة ماثلة في ذهنه • لئن استطاع هذان الشابان أن ينعما في حياتهما بتربية جيدة

وثقافة مناسبة ، فانما يرجع الفضل في ذلك الى ايفيم بتروفتش هذا الذي كان انسانا يتمتع بطبية نخليمة وشهامة كبيرة يندر أن نقع على مثلهما فني غيره • انه لم يمس ً الروبلات الألف التي ورثها كل من الصبيين من الجرالة ، فلما بلغا سن الرشد كان الألف قد صار بالفوائد ألفين • لقد أخذ الرجل على عاتقه تربية الصبيين ، فأنفق على كل منهما أكثر كثيرا من الروبلات الألف طبعا • لن أدخل هنا في قص تفاصيل حياتهما أثناه الطفولة والمراهقة ، وانما أقتصر مرة أخرى على اشارات لا غنى عنها • فأما عن الابن الأكبر ايفان فأقول انه أصبح مع الأيام مراهقاً يتصف بشيء من التجهم والانطواء • صحيح أنه لم يكن خجولاً ، ولكن كان يبدو أنه أدرك منهذ السنة العاشرة من عمهره أنه يعش هو وأخوه في أحضان أسرة عي أسرة أجنبية وغم كل شيء ، وأنهما يُربِّيان في هذه الأسرة من باب الرآفة والاحسان على وجه الاجمـــال ، وأن أباهما انسان شاذ يضيق المرء ذرعاً حتى بالكلام عنه ، النع النع •وقد أظهر هذا الصبي في وقت مبكتّر ــ منذ طفولته الأولى فيما يقال ــ استعدادا عظيما للتعلم وتغوقًا واضحًا في الدراسة • انني لم أطلع على التفاصيل ، ولكنني أعلم ' أن الفتي ترك أسرة ايفيم بتروفتش وهو في نحو الثالثة عشرة من عمره فيما يبدو ، فدخل مدرسة تانوية بمـوسكو حيث عاش في « بنسـون » عالم من علماء التربية واسع العخبرة ذائع الصيت في ذلك الزمان ، كان أحد أصدقاء ايفيم بتروفتش في طفولته • وقد روى ايفان نفسه فيما بعد آن ذلك كله انما مردُّم الى و ما يتصف به ايفيم بتروفتش من حماســة شديدة لأعمال الخير » ، لان ايفيم بتروفتش قد استقر في ذهنه أن صبياً عبقرياً لا بد أن يتولى تربيته مرب ِ عبقـــرى • على أن اينهم بتروفتش والمربى العقرى كانا قد انتقلا كلاهما الى رحمــة الله حبن أنهى الفتى دراسته الثانوية فانتسب الى الجامعة • وقد تأخر استلام الروبلات الألف

التي أوصت بها الجنرالة المهووسة للطفلين والتي صارت بالفوائد ألفين، تأخر استلامها نتيجة كسوء تدوين التدابير التي اتخذها ايفسم بتروفتشيء وبسبب أنواع كثيرة من الاجراءات الشكلية والآجال الطويلة التي لا يد منها ولا غنى عنها في بلادنا ••• لذلك كانت السنتان الأولمان اللتـــان قضاهما ايفان في الجامعة حافلتين بالمصاعب والمشقات . لقد اصطر الفتي أن يلتمس رزقه بنفسه أثناء تلك المدة ، مع استمراره على متابعة دراسته، يجب أن نذكر هنا أنه لم يخطر بباله في لحظة من اللحظات أن يستنجد في ذلك الظرف بأبيه ، اما عن كبرياء وشمم في نفسه ، واما عن احتقار وازدراء لأبيه ، واما لأن عقله الهاديء قد حدَّثه بأنه لسن له أن يعوَّل على الحصول من أبيه على معونة ذات بال • المهم أن المصاعب لم تفت في عضد الفتى ولا أضِعفت عزيمته ، واستطاع أخيرا أن ينجد عملا . أخذ في. أول الأمر يعطى دروسا في المنازل بأجر زهيد ، ثم استطاع أخيرا ـ بالسعى من ادارة تحرير الى ادارة تحرير ـ أن يكتب للحرائد الومة مقالات مقتضبة ، في حدود عشرة أسطر ، عن حوادث الشارع ، مذيلة ً بتوقيم • شاهد عيان ، • وقد أكد المؤكدون أن تلك المقالات القصيرة كان فيها من الفكر المتـــوقد والفكاهة اللاذعة ما كفل لها أن تصب نجــاحاً سريما • بذلك استطاع هسذا الشاب أن يبرهن على تفوقه على أولسك الطلاب الكثيرين من الحنسين ، الذين يعشون دائما في عـوز وفاقة ، ويلم بهم في عواصمنا البؤس والفقير والشقاء ، ويحاصرون ادارات تحرير شتى الجرائد والمجلات من الصباح الى المساء • انهم في العادة لا يحسنون أن يبتكروا شبئًا غير تكرار طلبهم الأبدى ، وهو أن يكلفوا بترجمة بعض النصوص عن اللغة الفرنسية ، أو أن يقوموا ببعض أعمال المراسلة • فلما استطاع ايفان فيدوروفتش أن يصل الى ادارات التحرير دبِّر أموره بعد ذلك بحيث يبقى على صلة بها ، ونشر أثناء الســـنين.

الأخيرة من دراسته الحاممة مقالات نقدية ودراسات طببة عرض فيهما لأنواع شتى من المؤلفات ، فأخذ يُعرف حتى في المحافل الأدبية • على أنه لم يظفر ، مصادفة ، بأن يلفت الله ، على حين فحَّأة ، انتباء دائرة من القراء أوسم كثيراً من ذلك ، الا في نهاية تلك الفترة ، فأصبح عدد كبير من القراء يتذكرونه منذ ذلك الحين ولا ينسونه • كان هذا في مناسبة طريفة جدا شائقة جـــدا • كان ايفان فيدوروفتش قد أنهى دراســـته الجامعية ، وكان يتهيأ بالألفي روبل التي يملكها أن يسافر الى الخارج ، حين نشم ذات يوم ، في جريدة من كبرى الجرائد النومة ، مقـــالاً" غريبا التفتت اليه حتى أنظار غير المختصين من القراء ؟ والعجيب أن المقال يعالج موضوعا لا يمت بصلة من الصلات الى ما انصرف الله الشاب من اختصاص علمي ( ذلك أنه قد تخصص في العلوم الطبيعية ) • لقسد تناول المقال مسألة القضاء الاكليركي \* الذي كان في تلك الأيام يهز جميع العقول ويحرك جميع الأذهان • فبعـــد أن ناقش كاتب المقــال مختلف الآراء التي وردت في صدد هذا الموضوع ، أبدى آراء شخصية • وقــد تميز المقال خاصة " باللهجة التي كتب بها ، كما تميز بالنتيجة التي انتهى اليها ، وهي نتيجة تتصف بأنها جديدة غير متوقعة • ومع ذلك فان عددا من أنصار الاكليروس قد عدوا الكاتب مؤيداً لهم ، بينما أخذ أنصــــار العلمانية ، وحتى الملحدون ، يعربون عن تأييدهم للكاتب واستحسانهم لما تضمنه مقاله • وأدرك بعض أهل الحصافة والذكاء أخيراً أن المقال ، من أوله الى آخره ، لم يكن الا مزحة وقحة ومهزلة ساخرة • وانمنا أذكر هنا هذه النقطة التفصيلية لأن المقال قد وصل بعد ذلك الى الدير الشهير الذي يقع على أبواب مدينتنا ، فاذا بمسألة القضاء الاكليركي تثير اهتماما عاما على حين فجأة ، لقد قرىء القسال في المدينة فأحدث هزة قوية ؟ حتى اذا عُرف اسم كاتبه اشتدت حماسة الناس ، من حيث أن الكاتب يرجع أصله الى مدينتنا ، ومن حيث أنه ، فوق ذلك ، د ليس الا ابن فيدور بافلوفتش ذاك بعينه ، • وها هو ذا كاتب المقال يظهر فى مدينتنا بنفسه فى تملك الآونة نفسها •

تُرى ماذا كانت غاية ايغان فيدوروفتش من تلك الزيارة ، ولماذا جاء الى مدينتنا ؟ أذكر جيدا أنني قد ألقيت هذا السؤال على نفسي منذ تلك السبب في وقوع أحداث كثيرة ، قد ظلت في ذهني خلال زمن طويل ، بل ظلت في ذهني الى الأبد ، أمرا غامضا لم أستطع الى فهمه سبيلاً . انه لشيء غريب ، على وجه العموم ، أن يقرر شاب يبلغ هذا المبلغ من سمة الثقافة وشدة الكبرياء وكثرة الحذر ، فيما يبدو ، أن يقسرر على حين فجأة أن يجيء الى منزل يبلغ هذا المبلغ من سوء السمعة ، أن يعجيء الى أب كهذا الأب الذي جهله طوال حياته ، ولم يشأ يوما أن يعـــرف شيئًا عنه ، حتى نسى وجوده ذاته • والفتى يعلم حق العلم مع ذلك أن أباه الذي كان سيرفض قطعاً في أي ظرف من الظروف أن يعطى ابنــه شيئًا من مال لو سأله ذلك ، كان في خوف متصل من أن ينتهي الامر بابنيه ، ايفان والكسى ، أن يطلبا منه بعض المال واحدا بعد آخر ، ورغم ذلك فهذا هو ايفان يسكن منزل أب كهذا الأب ، ويقضى فيه شهرا بعد شهر ، وهذان هما الرجلان يتفاهمان أحسن تفاهم ! ان هذا الأمر لم يدهشني وحدي ، بل أدهش عددا آخر من الناس أيضًا • وكان بطرس ألكسندروفتش مىوسوف ، قريب ٌ رُوجة فيدور بافلوفتش الأولى ، الذي سبق أن تحدثت عنه ، كان في ذلك الحين يقيم عندنا في الأرض التي يملكها بضواحي مدينتنا • فلقد رضي أن يترك باريس الى حين ، بعـــد أن اتبخذها مقراً له • ان بطرس ألكسندروفتش مبوسوف هذا كان من أشد الناس دهشة حين تعرف بالشاب ايفان ، فاهتم به وأصبيح يحس

بالمنافسة بينه وبينه في ششون العلم والتقافة العسامة ، على شيء من ألم يستشمره خفياً • كان يسر الينا في كثير من الأحيان أثناء تلك الفترة حين يتحدث عنه ، قائلا : « هذا رجل ذو كبرياء • وأن يصعب عليه أن يجنى رزقه • ماذا جاء يغمل هنا ؟ واضح أنه لم يأت الى أبيه ليحصل على مال، لأن أباه لن يعطيه شيئاً • أما أن يسكر وأن يسترسل في المجون فذلك ليس من أذواقه وميوله ، ومع ذلك فان الشيخ أصبح لا يستطيع الاستفناء عنه ، من شدة تعلقه به ! ، • هذا صحيح • ولفد كان واضحا أن الشاب يؤثر في أبيه بعض التأثير ، وكان يبدو أن أباء يطيعه في بعض الأحيان، وغم أن طبعه ليس بالطبع الاجتماعي كثيراً ، ورغم أنه يكون في بعض المناسبات شرساً ، حتى لقد أخذ الأب يحتشم في سلوكه قليلاً • • •

ولم يعلم أحد الا بعد ذلك بزمن طويل ان ايفان فيدوروفتش قد كان من أسباب محيثه أن أخاه الاكبر دمترى قد طلب منه ذلك ليهتم بمصالحه و وفي هذه الفترة بعينها ، أثناء اقامته تلك بمدينتنا ، انما عرف ذلك الأخ الذي لم يكن قد رآء من قبل في يوم من الايام ، رغم أنه قد أخذ يراسله قبل سفره الى موسكو في موضوع قضية هامة تتعلق خاصة بدمترى فيدوروفتش ، وسأشرح للقارىء ماذا كانت تلك القضية ، حين يعجىء أوان الكلام عليها ، ومع ذلك يجب أن أقول اننى حتى بعد أن اطملت على هذه الفلروف المخاصة ، ظللت أجد سلوك ايفان فيدوروفتش مراً محيراً ، وظللت أعد زيارته لمدينتنا أمراً لا أجسد له تعليلاً ولا تضييراً ،

أضيف الى هذا أن ايفان فيدوروفتش كان يُشمع الناس بأنه يتدخل وسيطاً في النزاع الناشب بين أبيه وأخيمه الاكبر دمترى الذي ساءت علاقته بالأب الى حث أقام علمه دعوى قضائة أعود فأقول ان هذه الأسرة الصغيرة قد وجدت نفسها تجتمع في تلك اللحظة لأول مرة ، فاذا بيمض أفرادها الذين لم يسببق لهم أن التقوا يوما ، يتعارفون في هسنده المناسبة ، ان الابن الاسخر ، ألكسي فيدوروفتش ، هو الوحيد الذي كان يقيم منذ سنة في مدينتنا التي وصل اليها قبل أخويه ، ما أصعب أن أتحدث عن ألكسي هذا في هذه القصة التي هي تمهيد للرواية ، قبل أن أبرزه الى المكان الأول من الأحداث! ومع ذلك لا بد أن أعزم أمرى على قول بضم كلمات تكون مقسمة للدخول في موضوعه أيضا ، ولو لأوضي ، منذ الآن ، طابعا غريبا جدا تتصف به هذه القصة : انني مضطر في الواقع الى أن أقدم بطلى للقارى، في مسوح فتي يتأهب للترهب ، انه يعيش في ديرنا منذ قرابة سنة ، متهيئاً لأن يعتكف فيه الى آخر حياته فيما كان يبدو ،

وليوت، والوبن والمنالث

بكن قد تجاوز العشرين من عمره بعد ( لقد دخل أخوه ايفان في الرابعة والعشرين ؟ أما أخدوهما دمترى فهدو يشدد وفي على الثامنة والعشرين ) • أريد أن أقول على وجه الاحمال

ان الفتى اليوشا لم يكن فيه شيء من تعصب دينى في رأيى ، لا ولا كان صوفياً ؟ واذا شئت أن أكشف عن جوهر رأيى فيه قلت : انه ، بكل بساطة ، انسان يفيض قلبه حباً للبشر ، وذلك منسذ السنين الأولى من حياته وفلئن اختار طريق الاعتكاف في الدير ، فما ذلك الا لأن هسذا الطريق كان يبدو له في تلك الأونة النبيل الوحيدة التي يبحب أن تسير فيها حياته ، والملاذ المثالى لنفس مفتونة بالنور والمحبة ضد ظلمات الكره والمبغض في هذا العالم ، أضف الى ذلك أن هذا الطريق لم يبجذبه الا بفضل التقائه بذلك الراهب النسخ من رهبان ديرنا ، وهو النسخ نوسيما ألذى عد والشاب انسانا فذا وتعلق به عندئذ تعلقا شديدا فيه كل الحرارة الأولى التي تتدفق في قلبه الظامى ، وعلى أننى لن أنكر أن هذا الشاب كان منذ تلك الآونة غريب الأطوار جداً ، حتى لقد كان كذلك منذ المهد ، صبق أن ذكرت ، في هذا الصدد ، أنه بعد أن فقد أمه في السنة الرابعة من عمره ، قد ظلت ذكراها مائلة في خاله طوال حياته ، فهدو الرابعة من عمره ، قد ظلت ذكراها مائلة في خاله طوال حياته ، فهدو

يرى وجهها ويرى ملاطفاتها د كأنها حاضرة في هذه اللحظة نفسيها أمامي ، • ذلك ما كان يقوله • انكم تعلمون أن ذكريات من هذا النوع قد ترسخ في النفس ، حتى في سن أصغر ، وحتى منذَّ السنة الثانيــة من العمر ، ولكنها لا تكون في مثل هذه الحالة الا نقاطاً مضيئة معشرة تبرز من وسط الظلام ، أو أجزاءً منفصلةً من لوحة كبيرة انطفأ سائرها وبلعته الظلمات ، باستثناء تلك التفاصيل التي بقيت وحدها ساطعة. وذلك بعينه ما حدث له : لقد احتفظ الفتي بذكري أمسية ساجيــة من أماسي الصنف ، ونافذة مفتوحة ، وأشعة مائلة ترسلها الشمس الغاربة ( وهذه الأشعة الماثلة هي ما يتذكره خيراً مما يتذكر أي شيء آخر ) ، وصــورة مقدسة في ركن من الغرفة ، وسراج ِ صغير يشتعل أمام الصورة ، والأمُّ راكعة على ركبتيها ناشعجة منتحبة قد ألم بها نوع من الهستريا وأخذت تطلق صرخات حادة وأنات موجعة ، ثم اذا هي تمسكه بذراعيها على حين فجأة وتشدها الى صدرها شدا قوياً يؤلمه ، وتبتهل الى السيدة العذراء أن تحميه ، وأن ترعى هذا الطفل الذي كانت الأم تمده الى الأيقـونة كأنما لتضعه في حمى أم الرب ٠٠٠ وتظهـــر خادمة الطفل فجــأة في الغرفة ، فسدو في وجهها ذعر شديد ، وتسارع تنتزع الطفـــل من بين يدى أمه ه يا لها من لوحة! لقد التحفرت صورة وجه الأم في ذاكـرة أَلْمُوشًا فِي تَلَكَ اللَّحَظَّةَ • وَهُو يَؤْكُدُ أَنْ الوَّجِهُ كَانَ مُرُوَّعًا وَلَكُنَّهُ كَان جميلاً جداً ، هذا على قدر ما يستطيع أن يتصوره • ولكن كان ينـــدر أن يعزم أليوشا أمره على الكلام عن هذه الذكرى • لقد كان أليوشا أثناء طفولته ومراهقته قليل الافصاح عن نفسه ، بل لقد كان صموتاً ، لا عن شك وحذر طبعاً ، ولا عن خجل أو وجل ، ولا عن تجهم في الطبع والمزاج ٠٠٠ أبداً ٠٠٠ بل بسبب شيء خاص في نفسه ، بسبب اهتمام داخلي ، شخصي تماما ، لا شأن له بالآخرين ، يبلغ عنده من خطورة

الشأن أنه ينسبه حتى وجود الناس • ومع ذلك كان ألبوشا يحب البشر • وكان مظهره يدل على أنه عاش حياته كلُّها في اندفاعة ثقة بالناس ، ومع ذلك لَم يعدم أحد في يوم من الأيام امرءاً غراً أو ساذجاً • كان في نفسه شيء لا أُدرَى ما هو ، شيء يُشعر الآخرين شعوراً واضحاً بأنه لا يريد أن يحكم على أخيه الانســـان ، بأنه يأبي أن يتهم أو يُدين ، وبأنه لن يرضى بسحال من الأحوال أن يلقى اللوم على الملأ • حتى لقد كان يبدو أنه يقبل كل شيء دون أن يحكم عليه ، ولكن بمرارة حزينة في كشير من الأحيان • ووصل من ذلك الى أن لا يدهشه شيء ، وأن لا يخيف. شيء ، وذلك منذ غضارة صباه • وفي منزل أبيـــه ، الذي كان ماخور فحش وعهر ، كان الفتي يقتصر ، وهو الذي بلغ العشرين من عمسره محافظاً على عفنه وطهارته ، كان يقتصر على الابتعاد صامتاً اذا شعر بأنه لا يستطيع أن يحتمل رؤية هذا المشهد أو ذاك ، ولكن دون أن يظهـــر عليه شيءً من الاحتقار أو النقد لأي انسان • أما أبوه ، الطفيلي القديم الذي كان لهذا السبب سريعا الى ادراك الاهانة والشعور بها ، فقد استقبله فى أول الأمر بشك وحذر ورببة ، وشعر نحوه بعواطف ليس فيها ود كثير ( « انه مسرف في الصمت تجاهي ، مسرف في التفكير دون أن يقول شيئًا ، ) ، ولكنه أصبح بعد أسوعين في أكثر تقدير يعانقه ويضمه الى ذراعيه في كل لحظة • صحيح أنه كان يفعيل ذلك بدموع السكران وعواطف المخمور • ولكن كان واصحا مع ذلك أنه يحسبه حبا صادقا عميقا ، كما لم يحب رجل من نوعه أحدا •••

وكان جميع الناس يحبون ألبوشا على كل حال، لقد أيقظ عواطف المحبة والمودة له في نفوس كل من عرفوه ، وذلك منذ طفولته ، وأيام كان يعيش في منزل المحسن اليه والمربى له ، ايفيم بتروفنش بولينوف، بلغ من رضى جميع أفراد الأسرة عنه ومن اعجابهم به انهم كانوا يعدونه

ابنا من أبناء الأسرة تماما ، رغم أنه قد دخل ذلك المنزن طفلا صــنيرا فهو عاجز عجزاً تاما عن أي مكر أو حساب ؟ لقد دخـــل ألوشا ذلك المنزل وهو في سن يجهل فه الكائن الانساني كل شيء عن فن الممالأة والتملق والارضاء ، أي فن اجبار الآخرين على حيه • لقد أوتى ألبوشا موهبة حمل الآخرين على حبه بحكم طبيعته ، فكأن هذه الموهبة قد ولدت معه ، فالناس يحبونه من تلقاء أنفسهم ، دون أن يحتال هو لذلك ، هكذا كان شأنه في المدرسة أيضا ، رغم أنه كان في ظاهره من أولئك الأطفال الذين لا يد أن يوقظوا في رفاقهم المحذر والشك ، وأن يجلبوا لا نفسهم سخريات زملائهم ، بل وعداوتهم في كثير من الأحيان . لقد كان يتفقُّ لاُ ليوشا كثيراً أن يعتزل رفاقه في فترات الراحة بين الدروس ، فيغرق في التأمل • كان ألوشا يحب كثيرا ، منذ طفولته ، أن ينزوى في ركن ِ من الأركان يقـــرأ كتابا من الكتب ؛ ومع ذلك فقد أحبه التلاميذ حبًا عظما ، حتى لقد ظل طوال حاته المدرسة أثير رفاقه غير منازع • كان لا يتحمس الا نادرا ، بل وكان لا يبدو في العادة مرحاً ، ولكن يكفي أن تنظر البه حتى تدرك أن ذلك لا يرجع الى نفوره من الناس ، وانمـــا هو انسان ذو نفس هادئة صافحة رائقة • وكان لا يحاول أن يظهر قسمته لرفاقه ، ولمل هذا هو السبب في أنه كان لا يبخشي كذلك أحدا . ولكن الصبية لم يلبثوا أن أدركوا أنه لا يزهو بشجاعته ولا يُدلُ بها ، بل يظل بسيطا منطلقا على طبيعته وسنجيته ، كأنه لا يشعر بشنجاعته وجرأته وجسارته • وكان لا يحتفظ أبدا بذكرى اساءة نالته أو اهانة أُلْحَقت به • وكثيرا ما كان يتفق له أن يبادر الى مخاطبة الشـــخص الذي ناله بالاساءة أو ألحق به الاهانة ، وذلك بعد وقوع الحادثة بساعة واحدة ، فكان يبدو في كلامه عندئذ من الثقة والهدوء ما يُشعر المرء بأن شيئًا لم يحدث بين الرفيقين • كان لا يبدو عليه ، في مثل تلك المناسبات ، أنه

يريد أن ينسي الاساءة أو يغفرها عامدا ، وانما هو يرى أن الاساءة لم تحدث ، فكان ذلك يفتن الصبية ويسحرهم فورا . ولم يكن فيه الا صفة واحدة أغرت رفاقه ، في جميع فصول المدرسة ، من أولها الى آخرها ، بأن يمازحوه ، لا عن رغبة خبيثة في السخرية بل لأن ذلك كان يفرحهم ويشيع في تفوسهم المرح ، ذلك هو حياؤه الشنبديد ، وخفره العظيم المرتبط بالحسمة والعفة • ان الأحاديث التي يتبادلها التلاميذ عن النساء، والتعابير التي يستعملونها في هذا المجال ، كانت أمورا لا يطبق الصمي لا تنفصل عن الحياة المدرسة ولا يمكن استثصالها منها • ورب تلامدُ أطهار النفس والقلب ، رب تلاميذ ما يزالون أطفالا صغارا ، يجدون لذة كبيرة في أن يتحادثوا في هذه الأمور ، بصوت عال ٍ في كتسبير من الأحيان، وأن يصفوا صورا أو مشاهد قد يستحى حتى الجنود في الثكنات أن يتكلموا فيها • الجنود ؟ ألا أن هؤلاء ليجهلون أو لا يفهمون ، في كثير من الحالات ، أمورا أصبحت في أيامنا هذه مألوفة أو شبه مألوفة عند الأطفال الصفار من أبناء الطبقات المثقفة والطبقات العلما من الشعب. والحق أن ذلك لا يجب أن يُعدُّ فجورًا ، أو حتى استهتارًا ، لأنه ليس لديهم صادقًا ولا عسقًا ، وما هو أذن بالخروج عن الأخلاق حقًا ، وأنما هو نوع من الاباحية الكلامية الخارجية السطحية التي يحلو للتلامية أن يمدوها علامة رهافة في الذوق ، ودليل جرأة خليقة بأن تُنقلُّد • فلما لاحظ التلاميذ أن هذا ءالفتي الشهم أليوشا كارامازوف، يسارع الى سدًّ أذنيه حين يدور الحديث على « هذه الأمور » ، أصبح بلذ لهم أن يتحلقوا حوله ، ويأخذوا ينطقون بعبارات بذيئة وهم يبعدون يديه عن أذنيه بالقوة • فكان الفتي عندئذ يتخبط بينهم ، ويرتمي على الارض ، ويحفي وجهه ، ولكن دون أن ينطق بكلمة ، ودون أن يثور ، وانما هو ينحمل

الاساءة صامتاً • وانتهى الامر بالتلاميذ الى أن تركوه وشأنه ، وعدلوا عن معاملة معاملة و بنت ، حتى أن السخرية حول هذا الموضوع قد حل محلها نوع من الرأفة به والعطف عليه • وكان أليوشا من جهة أخرى تلميذا ممتسازا ، ولكنه لم يكن أول تلاميد صفه في يوم من الأيام •

ظل أليوشا يواظب على مدرسة المقساطعة سنتين بصد موت ايفيم قلبها سبيلا قد سافرت بعد وفاة زوجها فورا الى ايطاليا ، وأقامت هنالك زمناً طويلاً مع أسرتها كلها التي تتألف من نساء فقط • فانتقل ألــوشا الى منزل سيدتين تمتان الى أسرة بولينوف بقربي بعيدة ، ولم يكن قــ د رآهما قبل ذلك ، حتى لقد كان يجهــــل هو نفسه ما هي الترتيبات التي استقبلته هاتان السيدتان على أساسها • تلك سمة بارزة من سمات طعه، هي أنه كان لا يهمه أبدا أن يعرف بأي مال يعيش وعلى نفقة من يعيش! كان من هذه الناحية يختلف كل الاختـــلاف عن أخيـــه الأكبر ايفان فيدوروفتش الذي عاش حياة اسديدة البؤس والفقر والعوز خلال السنتين الأولمين من دراسته المجامعة ، وعمل عملاً مضماً من أجل أن يجني رزقه ، وشعر منذ الطفولة بكثير من المرارة والمذلة والهوان لأنه كان يأكل خبر البر والاحسان في منزل الرجل الذي كفله • على أننا لا نستطيع أن نقسو في الحكم على هذه السمة الغريبة في طبع ألكسي ، اذ يكفي أن نعرفه قليلاً حتى نقتنع بأنه كان في شئون المال واحدا من أولئك الشبان المجانين الذين اذا هبط على أيديهم مبلغ ضخم من المال عرضاً لم يترددوا أن يهبوه لأول قادم متى سألهم ذلك أو أن ينفقوه في عمل من أعمال الخير ، أو أن يتحوا لوغد حاذق أن يسلطو علمه ويسلبهم اياه • وفي وسعنا أن نؤكد أن ألبوشا كان يجهل قيمة المال بوجه عام ، وانما يجب أن نفهم هذه الكلام على المجــــاز لا على المحقيقة طبعا ٠ كان ألبوشا اذا أعطى شيئاً من المال ليكون في جبيه ينفق منه عند المحاجة ( وهو لا يطلب شيئًا من ذلك في يوم من الأيام ) كان يتفق له اما أن يظل المال في جيبه أسابيع طويلة لا يسرف ماذا يصنع به ، واما أن ينفقه بلا حساب فاذا بكل شيء يختفي في غمضة عين • أن بطـــرس ألكسندروفتش ميوسوف ، وهو رجل من أكثر الناس دقة في شــــــثون المال ، ومن أشدهم تقديسا للأمانة البورجوازية ، قد قال عن ألكسي يوما بعد أن لاحظه عن كتب : « لعل هذا الفتى هو الانسان الوحيد في هذا العالم الذي يمكنك أن تتركه وحيدا بلا مورد في وسط مدينــــة كبرى لا يعرفها ، ثم اذا هو لا يهلك من الجوع والبرد ٠٠٠ انه سندبر أموره عندئذ بأيسر طريقة ٠٠٠ فسرعان ما سيأخذه أحدهم فيطعمه ويسكنه ٠٠ ولن يكلفه ذلك أي جهد ولن يحميُّله أية مذلة ٠٠ والشخص الذي ميضمه اليه لن يشمر بعيثه ، بل لعله سيجد في ذلك لذة كبرى ٠ . ٠ لم يتم أليوشا دراسته في الكوليج • كان قد بقى عليه أن يقضى في المدرسة سنة أخرى حتى يتم دراسته فيها ، حين أعلن في ذات يوم للسيدتين اللتين كان يقيم في منزلهما أنه سيذهب الى عند أبيه لأمر ينتويه • ندبت السيدتان حظه كثيرا ، حتى لقد حاولتا أن تصمداه عن عزمه • ولم تكن الرحلة تكلف نفقة باهظة ، واذ خشيتا أن يرهن ساعته ـ وهي هدية أهدتها اليه أسرة المحسن اليه قبل سفرها الى الخارج ــ فقد زوءً دتاه بمبلغ وافر من المال ، وأعطيناه ثيابا جديدة وملابس داخلية. ولكنه رد اليهما نصف المبلغ قائلاً انه يحرص حـــرصاً مطلقاً على أن يسافر في الدرجة الثالثة من القطار • فلما وصـــل الى مدينتنا أبي أن يجيب عن الأسثلة الأولى التي ألقاها عليه أبو. ( « ماذا دهاك ، يا بني م حتى جثت الى قبل أن تنم دراستك ؟ ، ) ، حتى لقد أظهر من الشرود والتأمل أكثر مما عنهد فيه • ذلك ما قيل • وسرعان ما عنرف أنه كان يحاول أن يعرف مكان قبر أمه • وقد اعترف هو نفسه ، على كل حال، بأن ذلك هو السبب الوحيد الذى دفعه الى المجيء • ولكننى لا أعتقد أن هذا السبب كاف لتعليل رحلته هذه • ولعله كان يجهل هو نفسه فى تلك الآونة الأسباب العميقة التى حملته على المجيء ، ولعله كان لايستطيع أن يقول ما هى تلك القوى التى انبجست فجأة فى كيانه ثم صعدت الى مطح نفسه فدفعته دفعاً لا سبيل الى مقاومته فى هذه الطريق الجديدة التي كان يجهلها ولكنه لا يملك أن يتجنبها • لم يستطع فيدور بافلوفتش أن يدله على المكان الذى د فنت فيه زوجته الثانية • انه لم يزر قبرها مرة واحدة منذ شيئع جنازتها ، وقد أصبح بعد انقضاء ذلك العدد كله من السنين لا يتذكر أين دفنت • • •

هنا يجب أن أقول كلمة عن فيدور بافلوفتش و لقد أقام فيدور بافلوفتش قبل هذه الأحداث التي تصفها الآن ؟ أقام مدة طويلة بعيدا عن مدينتنا و أنه بعد وفاة زوجته الثانية بثلاث سنين أو أربع ؟ قد سافر الى جنوب روسيا ؟ واسستقر في أوديسا حيث عاش عدة سنين متصلة و وهناك ؟ في أوديسا ؟ تعرف بعدد كبير من و أنواع اليهود ؟ على حد تعبيره ؟ حتى أصبح يستقبل و لا في منازل يهود فحسب ؟ بل في منازل عبريين أيضا ؟ وفمن حقنا اذن أن نقدر أنه في تلك الفترة من حياته انما تمتى وحسن وجود فنه في تصريف الأعمال وارباء الأموال ولم يعد الى مدينتا ليستقر فيها تماما الا قبل وصول أليوشا بثلاث سنين وقد لاحظ الذين كانوا يعرفونه أنه قد شاخ كتسيرا ؟ رغم أنه لم يبلغ من الشيخوخة بعد ؟ كما اكتسب عادات فيها مزيد من الاستهتار والوقاحة و من ذلك مثلا أن هذا المهر ج القديم أصبح يحاول الآن في والوقاحة و من ذلك مثلا أن هذا المهر ج القديم أصبح يحاول الآن في

وأصبح يتعاطى الفحش والفجور والغش لاكماكان يتعاطى ذلك كله في الماضي ، بل بطريقة أدعى الى النفور وأبنت على الاشمئزاز أيضًا • ولم يلبِث أن فتح في مديريتنا عدة دكاكين لبيع الخمرة • وواضح أنه . كان يملك رموس أموال ربما كانت تبلغ مائة ألف بوبل أو شيئا قريبا جدا من ذلك • وسارع كتــــير من سكان مدينتنا ومديريتنا يقــرضونه أموالاً ، لقاءً فوائد طبية بطبيعة الحال • وقد ضعف وتضعضع وتغضَّن في الآونة الأخيرة ، وأصبح فيما يبدو لا يملك من الثقة ما كان يملكه منها في الماضي ؟ وأصبح سلوكه أقل تروياً وتأنياً ووعياً ، حتى لقد برهن في بعض المناسبات على شيء من التبلد والخبل ، فهو ما يكاد يشرع في أمر حتى يتركه الى غيره، وهو يعشر جهوده يمنة ً ويسرة بلا رابط يربط بينها وبلا استمرار يصل بعضها بيعض • وأصميح يسكر مزيدا من السكر ، فلولا خادمه الأمين جريجورى الذي دلف الى الشيخوخة قليلاً هو أيضًا ، والذي كان يسهر عليه سهر المربي أو المربية تقريبًا ، اذن للقى فيدور بافلوفتش كثيرا من المتاعب والهموم • على أن مجيء ألكسي قد أثر فيه من الناحية النفسية تأثيرًا حسنا فيما يظهر ، فكأنه أيقظ في نفس هذا الرجل الذي شاخ قيل الأوان عواطف كانت مختوقة منذ زمان طويل • كان كثيرا ما يقول لابنه ألنوشا : « هل تعلم يا ألنوشسا أنك تشبه كليكوشا كثيرا ؟ ، (كذلك كان يسمى امرأته المتوفاة ، أمَّ ألكسى • ) • واستطاع أليوشا أخيرا ، بفضل جريجورى ، أن يهتدى الى قبر كليكوشا • لقد قاده الخادم في ذات يوم الى مقبرة المدينة ودلَّه على صفيحة من الصلب كانت مهجورة في مكان ضائع ، وقد نقش عليها اسم المتوفاة وأصلها وسنها وتاريخ وفاتها ، بل لقد كُتبت عليها في أسفل هذه الوِقائع بضعة أبيات مقفاة من شعر المناسبات الذي جرت العادة أن تزين بها قبور أبناء الطبقة المتوسطة من الناس • والامر المدهش أن هذه

الصفيحة المعدنية انما كانت فد و ضعت في ذلك المكان بعناية جريحوري الذي أمر بها للمرحومة كليكوشا ودفع ثمنها منه ، وذلك بعد أن سافر فيدور بافلوفتش الى أوديسا ، لقد حاول جريجورى أن يذكّر مولاه مرارا بأن المتوفاة ليس لها ضريح ، ولكنه لم يظفر منه بطائل ، وســافر فيدور بافلوفتش غير عابيء بالقبور ، وغير حافل بالذكريات . لم يظهــر أليوشا أى انفعال أمام قبر أمه؟ واستمع بغير اهتمام الى مارواء جريجورى جاداً متعالماً متحذلقاً عن اللوح المعدني كيف صنعه ؟ وانطوى على نفسه بضع لحظات خافضا رأسه ثم ابصرف دون أن ينطق بكلمة ، ثم لم يعد الى زيارة المقبرة مرة أخرى ربما خلال سنة كاملة • على أن تذكــر الماضي هــذا قد أثر في فيدور بافلوفتش بعض التأثير ، فتصرف تصرفاً لم يكن يُنوقع منه، أخذ ألف روبل دون أن ينبيء أحداً بذلك ، ومضى بها الى ديرنا يسأل أن تُنتلى صلوات على روح زوجته ، لا زوجته الثانية، تلك التي كانت تضربه • وفي ذلك اليوم نفســــه أيضًا ، سكر ســكراً شديداً وقال بحضور ألوشا كلاما أسوأ من شنق الرهمان • لا نبك أن فيدور بافلوفتش كان قليل التدين الى أقصى حد ممكن ، ومن المشكوك فيه أن يكون قد أشعل طوال حياته شمعة ً بقرش واحد أمام أيقونة • غير أن أفرادا من هذا النوع قد يتفق لهم أن يغزوهم على حين فجأة سيل من عواطف غريبة وآراء عجيبة ، على نحو لم يكن في الحسبان ، ولكنه موقت على كل حال ٠

سبق أن قلت انه قد تغضنً وجهه • والحق أن وجهه كان يحمل في تلك الآونة آثاراً تدل دلالة واضحة على طراز الحياة التي عاشها ، وأنواع الأهواء التي عصفت به • فالى الحيوب الطويلة المنتفخة التي كانت قد تشكلت تحت عينيه الصغيرتين اللتين تظللان دائماً باحتين منشستين

وقحتين ساخرتين ، والى الغضون الصغيرة العميقة الكثيرة التى كانت تمخدد وجهه الذى كان صغيرا ولكنه ملى الشميسيسم ، قد أضيفت الآن ، تحت ذقنه الدقيقة ، مخدة من لحم سميك مستطيل كأنها كيس صغير ، تضفى على وجهه سيماء شهوانية حيوانية منفترة ، وكان له أيضا فم كبير نهسم منتفخ الشفتين ، تظهر فيه بقايا أسنان صغيرة سوداء توشك أن تكون قد تفتت تماما ، فكلما فتح فاه للكلام سال منه اللعاب متناثرا ، ولقد كان يحب أن يتندر على وجهه ، ولكنه كان راضيا عنه على كل حال ، فيما يظهر ؛ كان يلح في كلامه خاصة على شكل أنفه الذي كان صغيرا وقفا جدا ولكنه شديد التقوس ، كان يقول : « هو أنف روماني حقا ، فاذا ضممت اليه ذقني المزدوجة كنت ترى نبيلا من نبلاء روما في عصر فاذا ضممت اليه ذقني المزدوجة كنت ترى نبيلا من نبلاء روما في عصر الانحطاط ، ، ، كان فيدور بافلوفتش ببدو معجا بوجهه معتزا به ،

بعد أن اهتدى أليوشا الى قبر أمه بزمن قصير أعلن لأبيسه فجاة أنه ينوى أن يدخل الدير وأن الرهبان مستعدون لاستقباله فيه مبتدئا وأضاف الى ذلك قوله ان ذلك هو أعظم أشواق نفسه وأحرث أمنياتها وانه في هذه اللحظة الخطيرة من حياته يسأل أباه بكل احترام أن يأذن له بدخول الدير و وكان الشيخ يعلم من قبل أن الراهب العجوز زوسيما الذي انزوى في الدير واعتكف فيه قد أثر تأثيراً قويا في ه ابنه الطيب العذب » •

قال بعد أن أصغى مطرقاً صامتا الى شروح أليوشا الذى لم يدهشه قراره هذا مع ذلك :

- لا شك أن هذا الشيخ نوسيما\* هـو خير أولئك الرهبان ٠٠٠ هـِم أ ٠٠٠ ذلك اذن ما تصبو البه نفسك يا بنى الطيب اللطيف • (كان

قد شرب ، فهذا فمه يتسم فجأة في ضحكة سكران عريضة لا تخلو من مكر وخبث ) ٠٠٠ هـم ۗ ! ٠٠٠ لقد تنبــأت أنا بأنك ستنتهي الى حيث انتهيت ، هل تعلم ؟ هأنت ذا قد عزمت أمرك الآن • انك تمسلك ألفي روبل هما لك وحدك ٠٠٠ تلك ذخيرة طبية ٠٠٠ أما أنا يا ملاكي فلن أتركك قط ، حتى انني مسستعد ، اذا لزم الأمر ، أن أدفع للدير كل ما سيطلبه منى • ولكن اذا لم يطلبوا شيئا ، فلن نجبرهم اجبارا ، لن نزعجهم ٠٠٠ أليس هذا صحيحا ؟ ثم انك لست بالمتلاف الذي ينفسق كثيرا ، ولست تحتاج من المسال الى أكثر مما يحتاج طائر من طيـــور الكناري • • • تكفيك حبتان في الأسبوع • • • انني أعرف ديراً يملك ، في خارج المدينة ، دوراً صغيرة • وجميع الناس يعلمون أن هذه الدور تضم و زوجات الدير ، ٠٠٠ ذلك هو الاسم الذي تسمى به تلك النسوة هناك ٠٠٠ ان عدد هاته الزوجات ثلاثون فيما أعلم • لقد ذهبت الى هناك، وأعترف أن الأمر شائق ، في نوعه طبعا ، من ناحية التنوع • ليس ثمة الا عيب وحيد ، هو التعصب القومي ، فالنساء جميعا روسيات ليس بينهن فرنسية واحدة ، مع أن من السهل استقدام أجنبيات ، لأن المال لا يموز رهبان الدير ، ومتى عرفت الفرنسيات ذلك جئن ذرافات ووحدانا ••• أما هنا فلا شيء من ذلك ! ليس للدير زوجات ٥٠٠ وعــــدهم ماثنان هؤلاء الرهبان ! لا شيء هنا الا العقة والشرف • هم أناس أطهــاد ••• أعترف أن ٠٠٠ هيم من ٠٠٠ أتريد أن تكون راهبا ؟ انني أرثى لحسالك قليلا يا أليوشا ، صَدَّقني ! هل تعلم أنني تعلقت بك ؟ على كل حال ٠٠٠ رب مصيبة نافعة ، مصائب قوم عند قوم فوائد : سوف تدعو لنا الله على الأقل نحن الضالين ، عسى أن يعفو عنا ويغفر لنا ، ذلك أننا قد أثمنـــا كثيرا على هذه الأرض • انني أتساءل منذ زمن طويل : • تُرى من ذا الذي سيصلى لنا في يوم من الأيام ؟ هل في العالم كله انسان يمكن أن

يصلي لنا؟ ، • يا ولدي السكين ، انني غبي جدا في هذه الأمور ، لو الأمور فقد فكرت فيها مع ذلك ، فكرت فيها طويلا • صحيح أنني لم أفكر فيها أحيانا كثيرة ، ولكنني فكرت فيها • قلت لنفسي : « يستحيل أن تنسى الشياطين انتقاطي بمجارفها حين أموت ، ، ثم تساءلت : «مجارف؛ من أين لها المجارف؟ ومم ّ صنعت هذه المجارف؟ ألعلهـــا صنعت من حديد ؟ فأين صنعت اذن ؟ ألعل عندهم اذن مصنعا ؟ . • ان الرهيــان ، هناك ، في الدير ، يؤمنون مثلا بأن في الجحيم سقفا • أما أنا فلا مانع عندى من أن أعتقـــد بوجود الجحيم ، ولكن شريطــة أن لا يكون له مقف • انني أوثر على ايمانهم ايمانا ألطف ، ايمانا أكثر ضياء ، ايمــانا أقرب الى مذهب لوثر بمعنى من المعانى. ثم ألا يستوى أن يكون للمصحيم سقف وأن لا يكون له سقف ؟ انظر الى مُسألة الجحيم هذه ما أسخفها أ ولكن اذا لم يكن ثمة جحيم ، لم يكن ثمة مجارف أيضا ؛ وبدون مجارف لا تجرى الأمور ، فنعود الى ذلك السؤال نفسه ٠٠٠ من عسى يلتقطني بعد موتى ، من عسى يحملني على مجرفة ؟ وما عسى يحدث اذا لم تلتقطني الشياطين ؟ أين تكون « الحقيقة ، عندئذ في هــذا العالم ؟ لا بد اذن من اختراعها ، هذه المجارف ، من أجلى أنا خاصة ، من أجلى وحدى ، لأننى مذنب خالم العذار يا أليوشا ، لو علمت ا ••••

قال أليوشا بصوت عذب جاد وهو يتفرس أباه باتشاه :

- لا ليس في الجحيم مجارف .

- هه ! هى اذن أطياف مجارف فحسب ؟ فهمت ! فهمت ! هـــنا يذكرنى بفرنسى وصف الجحيم كما يلى : « رأيت طيف حوذى \* كان ينظف طيف عربة بطيف فرشاة » • من أين عرفت يا طائرى الصــغير

أن ليس ثمة مجارف ؟ ان عشت عند الرهبان لتقولن عير هذا الكلام و الخمية اليهم على كل حال و ستبحث لديهم عن و الحقيقة ، و فاذا وجدتها تمال الى فحدثنى عنها و فيكون الموت بعد ذلك أقل قسوة على الأننى أكون قد عرفت ما ينتظرنى فى الآخرة ! ثم ان الدير مكان يناسك أكثر من منزلى الذى يعيش فيه أب سكير مع هاته النساء ٥٠٠ وغم أنك بما لك من عفة وطهارة لم تتسنخ يوماً بهذه الأشياء و كما لا يمكن أن يتسنخ بها ملاك و لا أدرى هل تستطيع البقاء أيضا مع هؤلاء الرهبان ٥٠٠ لذلك آذن لك أن تلتحق بالدير ! ٥٠٠ اننى أعتمد على سلامة حكمك وحصافة وأيك و ليس الذكاء ما يموزك و ان النار تشستمل ثم تنطفى و منى شفيت رجعت الى و لسوف أنتظرك و أنت الانسان الوحيد فى هسذا العالم الذى لم يتهمنى ولم يدنتى و ذلك ما شعرت به و ذلك ما أعرفه يا صغيرى الطيب الشهم و وهل كان يمكن أن لا ألاحظه ؟

قال الأب ذلك وأخذت دموعه تهطــــل • انه عاطفي : هو خبيث وعاطفي معا •

## مشايح لالهيساة



يميل بعض قرائى الى الاعتقاد بأن الشاب الذى أتحدث عنه انسان مريض شديد الاندفاع ذو طبيعة فقيرة ، وانه واحسد من أولئك الحالمين الصفراء وجوههم الضعيفة صحتهم الضاوية

أجسامهم و الواقع أن أليوشا كان في تلك الآونة عكس ذلك: انه مراهق في التاسعة عشرة من عمره فياض العيافية شديد المهابة مور د المخدين مضيء النظرة ؟ بل لقد كان جميل الوجه قوى البنية و وهيو مربوع القامة بني الشعر ، له وجه متسق القسمات على شيء من الاستطالة، تسطع فيه عنان شهباوان قاتمتان متباعدان تفيضان حياة و انه يبدو شارد الذهن كثير التفكير ، وهو في الظاهر هاديء هيدوءا كبيرا و رب قائل يقول ان تورد الخدين لا ينفي شدة التعصب الديني ولا ينفي الميل الي الصوفية ولكنني أعتقد أن ألوشا كان واقعا أكثر من أي انسان آخر وصحيح انه اكتسب في الدير ايمانا بالمعجزات وأنه كان صلبا جدا في صحيح انه اكتسب في الدير ايمانا بالمعجزات وأنه كان صلبا جدا في هذه الناحية ، ولكن المعجزات لا تستطيع في رأيي أن تزعزع فكر انسان واقعي و ذلك أن المعجزات ليست هي التي تولد الايميان لديه و ان الواقعي و ذلك أن المعجزات ليست هي التي تولد الايميان لديه و ان الواقعي الحقيقي اذا كان غير مؤمن يستطيع دائما أن يجد في نفسه القوة والقدرة على انكار معجزة من المعجزات ، فاذا أكدت هذه المعجزة نفسها والقدرة على انكار معجزة من المعجزات ، فاذا أكدت هذه المعجزة نفسها

بحادثة لا سبيل الى جحودها آثر أن يشك في صدق حواسه على أن يسلم بالواقع و حتى اذا قرر أخيرا أن يعترف بهذا الواقع عدد ظاهرة طبيعة كانت الى ذلك الحين مجهولة لا أكثر و ان المعجزات لا تولد الايمان لدى الواقعي و بالمكس: فان الايمان هو الذي يستدعى لديه المعجزات و فمتى أصبح مؤمنا سلم بالمعجزات حتما ، بحكم واقعيته نفسها و لقد أعلن الرسول توما \* أنه لن يؤمن بشيء قبل أن يرى ، ولكنه نفسها و لقد أعلن الرسول توما \* أنه لن يؤمن بشيء قبل أن يرى ، ولكنه حين رأى هتف يقول: و أنت الهي يا رب! ، و فهل المعجزة هي التي أدت به الى الايمان ؟ أغلب الظن أن لا وووانه انما آمن لأنه كان يريد أن يؤمن ، بل لعله كان مؤمنا ايمانا عميقا ، من قبل ، في أعصاق كيانه منذ كان يقول: و لن أؤمن ما لم أشاهد و »

وقد يُظن أن أليوشا كان محدود العقل قليل الذكاء ، بدليل أنه لم يتم دراسته في الكلية ، النع ، فأما أنه قطع دراسته فذلك أمر لا أنكره ، غير أن حسبانه رجلا غيا أو محدودا أمر فيه ظلم كبير ، ولا أستطيع هذا الا أن أكرر ما سبق أن قلته : وهو أنه لم يختر هذه الطريق الانها الطريق الوحيدة التي كانت تجتذبه في تلك الآونة ، لأنها الطريق الوحيدة التي تتبع له فرصة رائعة هي أن يتمكن مرة واحدة من حل الصراعات القائمة في نفسه ومن الخلاص من عالم الظلمات والانطلاق نحو النور ، تذكروا أيضا أن هذا الشاب كان من أبناء جيلنا بعض الشيء، وتؤمن بها ، فلما اهتدى اليها أصبع يرغب رغبة عارمة في أن يقف على خدمتها كل روحه ، وأن يؤكد ايمانه بأفعال من غير ابطاء أو تلكؤ ، وأن يثبت عقيدته بالتضحية على الفور ، يحرقه الشوق الى المدول عن وأن يثبت عقيدته بالتضحية على الفور ، يحرقه الشوق الى المدول عن كل شيء في سبيلها والزهد بكل شيء من أجلها ، ولو كان هذا الثيء كل شيء في سبيلها والزهد بكل شيء من أجلها ، ولو كان هذا الثيء كل شيء في سبيلها والزهد بكل شيء من أجلها ، ولو كان هذا الثوع لا يدركون

أن التضحية بالحياة قد تكون بين جميع انواع التضحيات أقلها صعوبة في كثير من الأحوال ، وان الزامهم انفسهم ببذل الجهد الشاق خلال خمس سنين أو سنة من الدراسة ــ ولو لمضاعفة وسائل تاثيرهم وأدوات عملهم بالمعرفة المكتسبة ـ بغية أن يخدموا بعد ذلك العقيدة الني يريدون ان ينذروا انفسهم لها ، وبغية أن يحققوا اعمـــالهم التي يحلمــون بها تحقيقا أتم وأكمل ، اقول ان الزامهم انفسهم ببذل هذا الجهد يتطلب شعجاعة أكثر من الشعجاعة التي تتطلبها التضحية بحياتهم • تلك صورة أخرى من التضحية قد تفوق في كثير من الأحوال فوي هؤلاء الشباب. صحيح أن أليوشا قد اختار طريقًا تعارض الطريق التي كان يسلكها في ذلك الزمان أكثر معاصريه ، ولكنه اندفع في هذه الطريق برغبة قوية حارة في الفعل والعمل لا تقل عن رغبة الآخرين • انه منذ فكر تفكيرا عميقاً فاقتنع بوجود الله وخلود الروح قال لنفسه على نحو طبيعي تماماً : ه اتنى أريد أن أعيش للخـــلود ، واتنى أرفض السمــويات وأنصاف الحلول ، • ولو قد انتهى الى تثيجة أخرى فاقتنع بأنه لا وجود لله ولا وجود للخلود لما اختلف الأمر ، ولأصبح على الفور ملحدا واشتراكيا ﴿ لَا نَالَاشْتُرَاكِيةَ لِسِن نَظْرَةَ الى مَسَأَلَةَ الطَّبِقَةَ العَامِلَةَ فَحَسَبُ أَوْ مَا يَطْلَقَ عليه اسم • الدولة الرابعة ، ، وانسا هي قبال كل شيء نظرة الحادية وتنجسيد حديث للكفر بالدين • انها قصة برج بابل القديمة التي أراد البشر أن يشيدوه بلا اله كما يحاولون ذلك الآن ، لا ليرتفعوا من الأرض الى السماوات ، بل لينزلوا السماء الى الأرض ) • ما كان لأليوشــــا أن يتصور أن يغلل يعيش كما كان يعيش في الماضي . لقد قيل : « هب كل ما تملك واتبعني اذا أردت أن تبـــلغ الكمال ٥ ، فحدث ألبوشا نفسه قائلا : « هل في وسمى أن أهب روبلين فيحسب ، بدلا من أن أهب « كل شيء ، ؟ واذا أردت أن أستجيب لنداء ، اتبعني ، فهل أكتفي بالذهاب الى الصلاة ؟ ، • من الجائز أن يكون الدير المجاور لمدينتنا قد احتل مكانا في ذكريات طفولته ، وأن تكون أمه قد مضت به الى الدير في الماضي للصلاة ؟ ومن الجائز أن تكون رؤيا الأشعة المسائلة ترسلها الشسمس الغاربة أمام الأيقونة التي كانت ترفع أمه ذراعها تحوها وتمده اليها ، من المجائز أن تكون هذه الرؤيا قد جذبته أيضا • ومهما يكن من أمر فقد جاء الى مدينتنا في ذلك الوقت مفكرًا حالماً ، ربما للاستطلاع وحده ، ربما ليرى هل يعطى « كل شيء » أم يعطى روبلين فنصب • ولكنه التقى في الدير بشيخ الرهان ذاك •

انه شيخ الرهبان زوسيما ، كما سبق أن أشرت الى ذلك م وقد آن لى أن أقول هنا بضم كلمات عن الدور الذي يمثـــله ، على وجه عام ، شيوخ الرهبان في أديرتنا • ســـوف أحاول ، رغم انني أشــعر ، على أسف ، بأنني لست بالعالم الكفء في هذا المجال ، وبأن معارفي لست راسخة جدا في هذه الشئون ، سأحاول أن أشرح الأمر شرحاً موجــزاً سطحياً • ويجب أن أذكر قبل كل شيء ان المختصمين في هذه الأمور والمطلمين عليها يؤكدون أن شيوخ الرهبان والمؤسسة التى يمثلونها لم تظهر لدينا في الأديرة الروسة الا في عهد متأخر بعض التأخر ، في عهد لا يكاد يرجع الى أكثر من مائة سنة ، على حين أنها وجــــدت في الشرق الأرثوذكسي كله ، وخاصة على جبل سنا وجبل آثوس منذ أكثر من ألف عام • ويقال ان شيوخ الرهبان هؤلاء قد وجدوا في روسيا في أزمنة بسيدة ، أو لعلهم وجدوا فيها ، ولكن ما أحاق ببلادنا بعد ذلك من مصائب ، وما حل بها من الغزو التترى والاضطرابات الداخلية وانقطاع الصلات بالشرق بعد سقوط القسطنطنية ، قد قضى على هذه المؤسسة فلم يبق لشبوخ الرهبان وجود • ثم لم تقم هذه المؤسسة مرة أخسري بعد ذلك في بلادنا الا في نهاية القرن الماضي على يد أحد كبار

المناضلين منا في سبيل الايمان ، ألا وهمو الناسك باليسي فيلتشوفسكي \* (كان يسمي ناسكاً ) ، وعلى يد مريديه ، غير أنها لم توجد خلال تلك المدة كلها ، وهي تقارب مائة عام ، الا في عدد صفير من الأديرة ، بل لقد أثارت عداوة شديدة لها وصلت أحانا الى حد الاضطهاد والتعذيب كما لو كانت بدعة ٌ خارقة • ويقال ان هذه المؤسسة قد نمت خاصــة ً (في روسيا ) في الصحراء الشهيرة بمصحراء كوزلسكايا أوبتنا \* • أما متى دخلت الدير المجاور لمدينتنا ، ومن أدخلها الى هذا الدير ، فذلك أمر اعترف بأننى أجهله ، ولكنى أعرف أن قد تعاقب على هذا الدير ثلاثة شيوخ ، آخرهم زوسيما • كان زوسيهما يحس أنه يوشك أن يموت من الضعف والمرض ، وكان لا يتُعرف من الذي سيحل محله اذا مات • ان لهذه المسألة شأنا خطيرا بالنسبة الى ديرنا الذي لم يكن يملك شيئًا يمكن أن يكفل له الشهرة : فلا رفات قديسين ، ولا أيقونات لها معجزات معترف بها ، بل ولا أساطير جميلة تضمن للدير أن يرتبط بتاریخنا القومی • ان هذا الدیر لم یشارك فی أی عمـــل باهر ، ولم يسهم في أي عمل وطني • انه لم يحصل على المجد ولم يصبح شمهرا في روسيا كلها الا بفضل مشايخه الذين كانوا يجتذبون الحجاج ذرافات من جميع أنحاء البلاد ، من مناطق تبعد عن مدينتنا آلاف الفراسخ ، رغمة ، في رؤية هؤلاء الرجال والاستماع اليهــم • فما هو الشــــيخ على وجه التحديد؟ انه السيد المطلق الذي يسمطر على النفوس والارادات، و يحتوي في ذاته جميع ما تنجش به نفوس مريديه من صبوات وأفكار. فحين يختار المريد شيخا لنفسه يتنازل عن حريته ، ويلزم نفسه بطاعة مطلقة ، ناسا ذاته كل النســـان • والذي يختار هذا النظـــام القاسي ، ويرتضى تعلم الحياة على هذه الطريقة الرهبية ، انما يفعل ذلك بارادته، أملاً في أن يصـــل ، بعد محن طــويلة ، الى التغلب على ذاته ، والى

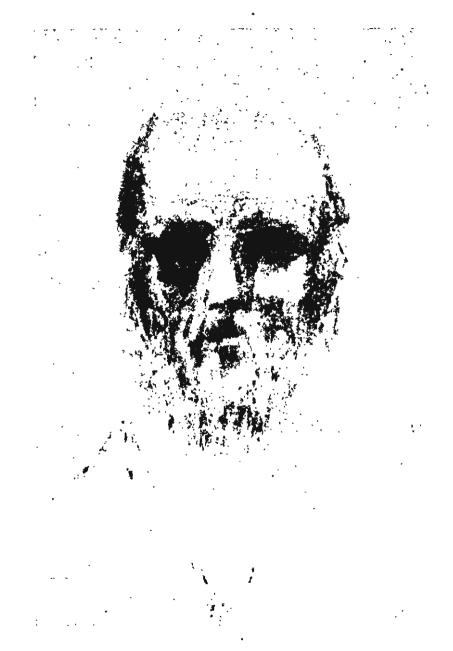

**الشيخ <u>دُ</u>وسيما** بريشة الفنانة السوفياتية الكسنندرا كورساكوفا

أن يكتسب هكذا ، بالطاعة المتصلة المستمرة ، الى الحرية الحقيقة : أي يتخلص من ذاته ويفلت من مصير أأولئك الذين يطـــو تفون في طريق الحياة دون أن يصلوا الى معرفة أنفسهم ، ودون أن يستطيعوا اكتشاف حقیقتهم • ونظام المشایخ هذا لم ینشأ من تأمل مجرد نظری ، وانما نشأ في الشرق من ممارسة يرجع عهدها الى أكثر من ألف عام ، قبـــل أن يدخل الى بلادتا . ان الواجبات التي تشد الراهب الى شيخه تمضى الى أبعد من مجـــرد و الطـــاعة ، التي كانت سائدة على الدوام في أديرتنا الروسة • فإن الرابطة التي تربط الراهب بشيخه في هذا النظام تفترض نقة دائمة لا حدود لها ، هي نوع من الاعتراف المستمر للشيخ في اتصال روحي أصبح لا يقبل الانفصام بحال من الأحسوال • يحمكي مشلا أن راهبا مبتدئاً من رهبان هذا النظام ، في القرون الأولى من المسيحية ، أبي أن يخضع لقاعدة فرضها عليه شيخه ، فترك الشيخ والدير وذهب الى بلد آخر ، ذهب من سوريا الى مصر ، فيما يقال ، فاشتهر في البلد الجديد الذي مضى اليه بمزايا رفيعة وأعمال عظيمة ، واستطاع أخيرا أن يظفر بمجد الاستشهاد حين مات في سبيل الدين • وأخذت الكنيسة تستعد لدفنه على أنه قديس من القديسين ، فما كاد الكهنة يفرغون من للاوة الصلوات ، حتى رأوا التابوت التي يضم رفات الشهيد يرتفع فجأة ويخرج من الكنسة مسرعاً ، وتكرر ذلك ثلاث مرات • وعرف أخيرا أن هذا القديس الذي استشهد انما خالف في الماضي أوامر شيخه وخرج على طاعته وهجره ، فلذلك لا يمكن أن ينال النفران ، رغم جميع أعماله العظيمة ، مالم يأذن بذلك شيخه • واستدعى الشيخ ، ولم يمكن دفن الراهب الا بعد أن أعفاه شيخه من واجب طاعته • تلكم أسطورة قديمة طبعا ، ولكن البكم قصة حديثة صادقة : اعتكف راهب من الرهبان الذين كانوا يعيشون في عصرنا \* ، اعتكف في دير بجبل آثوس ، وهذا شيخه

يأمره فجأة بأن يترك جبل آثوس هذا الذي ارتبط به الراهب ارتباطا شديدا وتعلقت به نفسه تعلقا عظيما وأصبح يؤثره على كل ما عداه من أرجاء ، لأنه وجد فيه شاطىء الأمان ؟ أمره الشميخ أن يذهب أولا الى بيت المقدس فيحج الى الأماكن المقدسة ، وأن يعود بعد ذلك الى شهال روسيا ، الى سيبيريا . قال له الشيخ : . هنالك مكانك لا هنا . . حزن الراهب حزنا شديدا ، واستبد به كرب خانق ويأس مضن ، فمضى الى القسطنطينية ، وسعى الى رئيس البطارقة ، وتوسيل الله أن يعفه من واجب الطاعة • ولكن البطريق أجابه بأنه لا يستطيع أن يفعــل ذلك ، رغم رتبته ، وبأنه لا توجد ولا يمكن أن توجد في العالم أية ســــلطة يمكنها أن تعفيه من هذا الواجب ، الا شيخه الذي فرضه عليه وألزمه به • هكذا يتمتع المشايخ بسلطة يمكن أن تصبح في بعض الأحسوال مطلقة غير ذات حدود • وذلكم هو السبب في أن أنصار هذا النظام قــد تعرضوا في كثير من أديرتنا في أول الأمر لمعارضة شديدة أوشكت أن تستحيل الى اضطهاد • ولكن الشعب قد أجل المشايخ اجلالا كبسيرا وقدسهم تقديسا عظيما • من ذلك مثلا أن مشايخ ديرنا كانوا يستقبلون زوارا يتوافدون علمهم حشودا غفيرة من صغار الناس أو من علمة القوم ، يظهرون لهم اكبارهم واعجابهم ويُسرُّون اليهم ، في مذلة ، بما يساور تفوسهم من ريب وشكوك ، وبما ارتكبوا من خطايا وآثام ، وبما يقاسون من عذاب وآلام ، طالبين اليهم أن يســدوا اليهم بالنصح وأن يمــدوهم الوها وهذه الثقة التي اكتسبوها فادعوا فيما ادعوا أن هذه الطريقة بدعة طائشة تفسد قداسة الاعتراف ، مع أن ما كان يبوح به الرهبان المبتدئون أو الأشخاص العاديون لهؤلاء المشايخ لم يكن يتم على أسلوب الاعتراف. غير أن نظام المشايخ هذا قد استقر أخيرا في بلادنا ، وامتد شيئًا فشيئًا الى

أديرتنا • يجب أن نعترف ، مع ذلك ، أن هذا الأسلوب الذي يرجع عهده الى أكثر من ألف عام ، والذي كان الهدف منه تحقيق اصلاح روحي للانسانية يرفعها من العبودية الى الحرية ، ويحقق لها كمالا روحيا ، يمكن أن يصبح في بعض الأحوال سلاحا ذا حدين ، وأن يخلق لدى بعضهم ، لا تواضعا وسيطرة كاملة على الذات ، بل غطرسة خبيشة وعنجهية شيطانية ، أى أن يؤدى الى استعباد النفس بدلا من تحريرها •

ان الشيخ زوسيما هو الآن في البخامسة والستين من عمره ، كان في سالف الزمان و بومستنسك ، انخرط في العسكرية في صدر شبابه، وعمل ضابطًا في القفقاس • لا شك أن شيئًا ما كان ينع من روحه ، فأحدث في نفس ألبوشا تأثيرا قويا • كان ألبوشا يعيش في الحجرة نفسها التي كان يميش فيها الشيخ ، وقد عطف الشيخ على ألبوشا عطفا كبيرا ، فارتضى أن يكون له ولياً حميما • يحسن أن نذكر هنا أن ألبوشا ، رغم أنه يعيش الآن في الدير ، لم يكن قد ارتبط بعد بأية قاعدة ، ولم يكن قد تقيد بأية أصول ، فهو يستطيع أن يغيب عن الدير ما شاء له هواه أن يغيب ، وربما غاب عن الدير أياما بكاملها • ولئن ارتدى مسوح الرهبان، فلقد فعل ذلك بارادته نم حتى لا يتميز عن الرهبان في شيء • على أن من الواضح أنه كان يجـــد في ذلك رضي وغبطــة أيضًا • ولعل خيال أليوشا المراهق قد افتتن افتتانا قويا بهالة الســــلطة ومهابة المجد اللتـــبن كانتا تحيطان بشيخه ٠ ويقان ان زوسيما هذا كان قد اكتسب من طول يجيئون اليه فيفتحون له قلوبهم راغبين رغبة قوية عنيفة في أن يسمدى البهم بنصائحه أو أن يشفيهم بأقواله ، قد اكتسب قدرة غريبة على معرفة النفوس ، وموهبة عظيمة في النفاذ الى أعماق القلوب ؟ حتى لقد أصمح فيما يقال ، بعد الذي سمعه من اعترافات وعرفه من أسرار وما أفضى به

اليه ذلك العدد الغفير من الناس من شـــــــــــــــــــــــــ فلوبهم ولواعج ضمائرهم الخفية المستسرة ، قد أصبح قادرا منذ أول نظرة يلقبها على وجه زائر مجهول على أن يحزر الغاية من محبَّه والرغبة التي تجش في نفسه وحتى الآلام الخبيئة التي تعذب ضميره ، فكان بهذه القدرة على التنبــؤ يوقظ الدهشة ويبعث الاضطراب فيمن يلقونه لأول مرة ، حتى ليكاد يرمى في قلوبهم الذعر حين يكتشف سر قلوبهم من قبل أن يفتحموا أفواههم بكلمة واحدة • وقد لاحظ أليوشا مع ذلك أن أكثر الأشخاص الدِّين كانوا يدخلون على الشيخ دون أن يعرفُوه ، من أجل أن يتحدثوا معه حديثًا حميمًا لأول مرة ، كان يبدو عليهم عند وصولهم اضملطرات وخوف ، حتى اذا خرجوا بعد ذلك من عنده كان جمعهم أو جمعهم تقريبا يخرج رابط الجأش ثابت الجنان هادىء النفس مطمئن البال مشرق الوجه متهلل الأسارير ، وأن أشد الوجوه ظلاماً وجهامة في أول الأمر كان عندئذ يشم بضياء السعادة • ومما خطف بصر ألبوشا من جهة أخرى أن الشيخ لم يكن قاسيا البتة • بالعكس : لقد كان حين يتحدث الى الناس أميل الى الفرح والمرح • وكان الرهبان يؤكدون أن الشيخ يحب خاصة أولئك الذين تحمل ضمائرهم عددا أكبر من الآثام ، وأن عاطفته تنصرف الى من هم بين الناس أكثرهم خطايا • صحيح أنه كان بين رجال الدير ، حتى في نهاية حياة الشيخ ، رهبان يحملون له كرهاً، ويشمرون نحوه بحسد ، ولكن هؤلاء كانوا قلة قليلة ، وكانوا لاينتقدونه صراحة ، رغم أن بينهم شخصيات شهيرة كان لها في الدير نفوذ كبير ، كذلك الراهب الذي كان من أقدم رهبان الدير ، والذي اشتهر بما كان يأخذ به تفسه من صبام عن الطمام والكلام • غير أن أكثر الرهبان قــد المحازوا الى الشيخ نهائيا ، وكان بينهم من يحبونه حبا عميقا من صميم القلب ، بل ان منهم من أخلصوا له اخلاصا يوشك أن يكون تعصباً ،

فكان هؤلاء لا يترددون أن يعلنوا ، خافضين أصواتهم مع ذلك ، أن هذا الشيخ قديس ، وأنه لا يجوز أن يتطرق الى الأذهان أى شك في أنه قديس ؟ واذ كانوا يتنبأون بموته قريبا ، فقد كانوا يتوقعون أن تحدث معجزات مباشرة ، وكانوا يسعدون سلفا للمجد الذي سيناله الدير في مستقبل قريب ، لأنه سيضم رفات انسان مثله • وكان أليوشا يؤمن ايمانا جازما بما للشيخ من قدرة على المعجزات ، مثلما كان مقتنعا اقتناعا قاطعـــا بصدق حكاية التابوت الذي اندفع الى خارج المعبد • لقد شهد ألبوشـــا يسألون الشيخ أن يضع يديه عليهم وأن يدعو الله لهم ، فما هو الا زمن قصير قد لا يتجاوز يوما واحدا اذا هم يعودون فيرتمون على قدمي الثميخ شاكرين له أنه شفى مرضاهم ! لم يخطر على بال أليوشا أن يتسامل هل تمَّ الشَّفاء بمعجزة أم كان الشَّفاء تحسنا طبيعيا في حالة أولئك المرضى، -لأن ايمانه بما يملكه الشيخ من قدرة قوق الطبيعة كان ايمانا عميقا ، ولأن مجد شيخه قد أصبح في نظره نصراً شخصياً له • كان قلبه يشمر بفرح عميق، وكان وجهه يضيء بسعادة عظيمة ، حين كان الشيخ يقترب من جمهرة الناس البسطاء الذين ينتظرونه عند مدخل المنسك ، حاجبًين اليه من جميع أرجاء روسيا ، بنية أن يروه وأن ينالوا مباركته : كانوا ينحنون أمامه ، ويبكون ، ويقبلون يديه ، بل ويقبلون الأرض التي سار عليها ويصبحون صبحات الوجد والنشوة • وكانت النساء تمد اليه أطفالها أو تنجيته برجالها ليشفيهم • فكان الشيخ يحدثهن ، ويتلو دعاء قصيرا ، ويباركهن قبل أن يصرفهن • وقد أصبحت نوبات المسرض في الآونة الأخيرة تبلغ من اضعافه في بعض الأحيان أن لا يملك من القوة ما يمكنه من ترك حجرته ، فكان التحجاج يتتظرون خروجه أياما بكاملها • ان ألبوشا يرى أن من الطبيعي أن يحب الحجاج هذا الشيخ حب العبادة • انه يفهم لماذا يرتمون على قدميه ويبكون حناناً حين يرون وجهه • كان أليوشا يشعر شعورا قويا بأن نفساً مذعنة كنفس الشعب الروسي ء نفساً يرهقها العمل والعذاب ، ويضنيها الظلم الأبدى والخطايا البومية خاصة ـ خطایا الناس وخطایا هی ـ کان ألبوشا یشعر أن بنساً کهذه لا یوجد بالنسبة اليها حاجة أقوى ولا عزاء أعظم من أن تملك هيكلا أو قديساً تستطيع أن تركع أمامه متعبدة قائلة : و انا نعيش في الخطيئة والكذب والغواية ، ولكن لا ضير ٠٠٠ ما دام يوجد في مكان ما على هذه الأرض قديس وانسان هو خير منا ؟ فهذا الانسان يملك الحقيقة على الأقــل ، ويعرف أين هي الحقيقة ، فلا يمكن اذن أن تهلك الحقيقة في هــــذا العالم ، ولسوف نعرفها نحن أيضا في ذات يوم ، لأنها ستسود العالم ، كما جاء في الكتاب • ، • كان أليوشا يعلم أن الشعب يحس ويفكر على هذا النحو ، وكان هو يفهم الشعب • فأما أن الشيخ هو القديس وهــو الانسان الذي عهد الله الرب بالحفاظ على الحقيقة للشعب ، فذلك أمر كان ألبوشا لا يشكُ فيه لحظة واحدة ، وكان يؤمن به ايمانا لا يقل عمقاً عن ايمان الفلاحين الباكين وزوجاتهم المريضات أو عن ايمان الفـــلاحات اللواتي يمددن صفارهن الى الشيخ ؟ ولعل يقينه من أن الشيخ سيهب للدير بعد وفاته محداً خارقاً كان أرسخ وأقوى من يقين أي راهب آخر. ثم ان قلبه قد أصبح منذ زمن يزخر بمزيد من حماسة عميقة تلهبه يوما بعد يوم • وكان لا يقلقه أن يتصور أن قداسة هذا الشبيخ أمر استثنائي في هذا العالم رغم كل شيء • كان يقول لنفسه : « أي بأس في هذا ! انه قديس ، وان قلبه يضم سر" بعث جميع البشر ، فيه تكمن القدرة التي قديسين وأن يحب بعضهم بعضا ، فلا فقراء ولا أغنياء ، ولا متكبرين ولا مستذلين ، لأنهم جميعا سيصبحون كأبناء الرب ، وسيسود ملكوت

يسوع المسيح ٠ ، • ذلك كان الحلم الذي يملأ قلب ألبوشا •

ويظهر أن وصول أخويه اللذين لم يكن يعرفهما حتى ذلك الحين قد أحدث في نفس ألبوشا أثراً كبيرا في تلك الآونة • لقـــد تفاهم مع أخيه غير الشقيق ، دمترى فيـــدوروفتش ، تفاهما أسرع وأعمــق من تفاهمه مع أخيه الشقيق ايفان فيدوروفتش ، رغم أن ايفان قد وصل قبل دمترى • كان يرغب رغبة قوية في أن يعرف أخاه ايفان عن كثب ، ولكن رغم أنهما يسيشان تحت سقف واحد منذ شهرين ، ورغم أنهما يلتقيان كثيرا ، لم يحدث بينهما أي تقارب حقيقي : فأما أليوشا فكان يظل صامتًا . لا يتكلم ، ويبدو أنه ينتظر شيئًا ما أو ينطوى على نفسم في نوع من الخشية أو من الحرج الداخلي ؛ وأما ايفان الذي لاحظ ألبوشا نظراته الطويلة المتفرسة في البداية ، فقد بدا أنه سرعان ما عزف عنه فأصبح لا يهتم به • وكان ألبوشا يعزو قلة اكتراث أخيه الى ما بينهما من فسرق في السن والثقافة • غير أن تعليلا آخر كان يساور فكره أحيانا ، فكان يتسامل : ألا يمكن أن تكون فلة اكتراث ايفان ناشئة عن سبب ما يزال يجهله ، عن سبب لا يدركه البتة ؟ لقد كان يبدو له ان ايفان مشمول البال دائما بشيء ما ، بمسألة تفسية لعلها خطيرة جدا ، وأنه يتطلع الى بلوغ هدف لعله رفيع جدا وصعب جدا ، فما يتسع وقته كثيرا لأن يلتفت الى أُخيه وَأَن يفكر ۖ فيه • أقلا يكون هذا هو السبب الحقيقي الوحيد لموقفه منه ، وذهوله عنه ؟ وكان هنالك أمر آخر يقلق ألبوشا : ألا يمكن أن يشتمل هذا الموقف على شيء من الاحتقار يشمر به عالم ملحد تجاء راهب مبتدىء غبى ؟ لقد كان أليوشا يعلم أن أخاه لا يؤمن بالله • ان مثل هذا الاحتقار \_ اذا وجد \_ قد لا يكدِّر أَليوشـــا ، ومع ذلك كان ألىوشا ينتظر ، بقـــلق غامض تخالطه خشــية ، اللحظة التي يقرر فيها أخوء أن يقترب منه • أما دمترى فيدورونتش فقد كان يتحدث عن أخيه ايفان بكثير من الاحترام ، ويتكلم عليه بلهجة فيها حماسة عظيمة ، ومن دمترى انما عرف أليوشا جميع تفاصيل القضية التى خلقت بين الأخوين في الآونة الأخيرة هذه الصلة الحميمة وشدت أحدهما الى الآخر شداً وثيقا ، وكانت هذه الحماسة التى يظهرها دمترى في تقدير أخيه ايفان تكسب مزيدا من الدلالة في نظر أليوشا لأن دمترى كان بالقياس الى ايفان رجلا لا يكاد ينهم بأى حظ من تقافة ، فاذا قارنا بين الأخوين وجدناهما يبلغان من عمق اختسلاف أحدهما عن الآخسر في الطبع والشخصية أن من الصعب على المرء أن يتصمور انسانين بينهما من قوة التنافر وشدة النفاوت ما بين هذين الأخوين ،

وفى تلك الفترة بعينها انما تم اللقاء العائلي أو قل الاجتماع العائلي فى حجرة السبخ زوسيما بين جميع أفراد هذه الأسرة المتنافرة ، وذلك حادث كان له فى أليوشا تأثير كبيره الحق أن الحجة التى اتخلت ذريعة لهذا اللقاء كانت باطلة ، ان العخلاف الناشب بين دمترى فيدوروفتش وأبيسه فيدور بافلوفتش حول الميراث وتصسفية الحساب كان قمد بلغ فى تلك اللحظة أوجه ، وان العلاقات المتوترة الى أقصى حدود التوتر بين الأب وابنه كانت قد أصبحت لا تطاق ، وان فيدور بافلوفتش هو الذى اقترح مازحاً فيما يظهر سأن يعقد اجتماع فى حجرة السبخ زوسيما بنية الوصول الى التفاهم بروح أقرب الى المسودة وأدنى الى الصفاء ، دون المحترم وشخصيته كفيلتان بأن تؤثرا فى الجميع تأثيرا يهدىء النفوس المحترم وشخصيته كفيلتان بأن تؤثرا فى الجميع تأثيرا يهدىء النفوس ويصالح القلوب ، وقد تخيل دمترى فيدوروفتش ، الذى لم يسبق له أن زار الشيخ يوما والذى لم يكن يعرفه حتى بالنظر ، تخيل طبعا آن الغرض من هذا الاجتماع انما هو تخويفه بسلطان هذا الشيخ ، ومع ذلك قبل من هذا الاجتماع انما هو تخويفه بسلطان هذا الشيخ ، ومع ذلك قبل من هذا التحدى ، لأنه كان فى سرة ، يلوم نفسه على الحدة المنفة من هذا التحدى ، لأنه كان فى سرة ، يلوم نفسه على الحدة المنفة منه منه المنتور و هند الاجتماع انما هو تخويفه بسلطان هذا الشيخ ، ومع ذلك قبل منه هذا الاجتماع انما هو تخويفه بسلطان هذا الشيخ ، ومع ذلك قبل مترى هذا الاجتماع انما هو تخويفه بسلطان هذا الشيخ ، ومع ذلك قبل مترى هذا الاجتماع انما هو تخويفه بسلطان هذا الشيخ ، ومع ذلك قبل مترى هذا الاجتماع انما هو تخويفه بسلطان هذا الشيخ ، ومع ذلك قبل

والنزق الشديد فيمًا كان يوجهه الى أبيه من قارص الكلام وهاجر القول أحمانا كثيرة في الآونة الأخيرة • ويحسن أن نذكر هنا أنه كان لا يسكن فی منزل أبیه ، كأخیه ایفان فیموروفتش ، وانما كان بقطن وحید! فی الطرف الآخر من المدينة • وقد حدث أثناء هذه الظروف أن بطــــرسي ألكسندروفتش ميوسوف الذي كإن يقيم في مدينتسا آنذاك ، أن تيني الرأى الذي اقترحه فيدور بافلوفتش • انه ، وهو اللبرالي على طراز سنوات ١٨٤٠ ــ ١٨٥٠ ، المتحرر من العقائد الكافر بالأديان عقد ساهم في هذه القضية مساهمة فعالة ، ربما عن ضجر وسأم ، وربما عن رغب طائشة في السخرية والاستهزاء • وقد اشتهي فجأة أن يرى الدير وأن يرى ﴿ قَدْيِسَ ﴾ الدير ﴿ وَاذْ كَانَتُ الدَّعُوى القَائمَةُ بِينَهُ وَبِينَ الدِّيرِ قَــد طال عليها الأمد ، واذ أن النزاع بنه وبين الدير على تعيين حدود أراضــه وحدود أراضي الدير ، وعلى الحقوق الغامضة في قطع أشحار النسابات وصيد أسماك النهر ، لم يكن قد حُسم حتى ذلك الحين ، فقــد أسـرع ينتهز هذا الظـرف متعللا بأنه يريد أن يكلم كبير الرهان\* شخصـا ، فسي أن يكون ذلك وسيلة " لتصفية الخسيلاف بالود دون احتكام إلى القضاء ! وقد ذكر في تأييد رأيه هذا أنه اذا دخل الدبر على هذه النيسة الحميدة فيمكن أن يُستقبل استقبالاً ألطف وأكرم من الاستقبال الذي سيستقبل به ، او ذهب الى الدير بدافع الاستطلاع والفضول لا أكثر • وقد أتاحت هذه الاعتبارات المختلفة تحريك بعض المؤثرات في داخسل الدير ، وفعلت فعلها في الشيخ المريض الذي أصبح منذ زمن لا يكاد يبارح غرفته ، وأصبح يرفض بسبب حالته استقبال زائريه الذين ألفوا أن يفدوا البه • لقد وافق الشيخ على الاجتماع ، وحُدَّد موعد للقاء ، واقتصر الشبخ على أن يقول لألبوشا وهو يبتسم : « ما أنا في الحقيقة حتى يحق لى أن أكون حكمًا بينهما ؟ . .

حبن علم ألوشا بأمر هــــذا الاجتماع قلق قلقا شديدا واضطرب اضطرابا عظما . لا شك أن أخاه دمتري هو بين سائر ذويه الذين تقسمهم هذه المنازعات والمساجرات ، هو الشخص الوحمد الذي يمكن أن يأخذ هذا الاجتماع مأخذ الحد . أما الآخرون فلملهم لا يذهبون الى الدير الا لبواعث طائشة وأسباب سخيفة قد تسيء الى الشبيخ وتجــــرح شموره ـ كان أليوشا يدرك ذلك حق الادراك ـ فأخوه ايفان والسبيد موسوف لن يأتنا الى الدير الا بداعي حب الاستطلاع ، وربمـــا بداعي الفضول الفظ الغلظ • أما أبوه فليس بالستبعد أن يكون في نبته تمثيل مهزلة ساخرة مهرِّجة • ذلك أن ألبوشا ان كان يحسن الصمت ، فلقد كَان يعرف أباء ، بل كان يعرفه معرفة عمقة • ينجب أن أكرر أن هذا الفتي كان أذكي فؤاداً وأنفد بضيرة مما كان يتخبل أكثر الناس • لذلك أَخَذُ يَنْظُرُ يُومُ اللَّقَاءُ وَاجِفُ القَلْبُ مَهُمُومُ النَّفُسُ \* صحيح أَنَّهُ كَانَ فَي الأنحاء غير أن اهتماماته الأساسية كانت منصرفة الى الشيخ، فكان يرتمد قَلْقاً علمه ، وحرصا على مجده ، وكان يخشى أن يلحقوا به اهانة أو أن يمسوه بسوء ، وكان يخشى خاصة السخريات اللطيفة المهذبة التي يمكن أن يعمد اليها ميوسوف ، وغمزات الاحتقار التي يمكن أن يدسمُّها أخوم العالم ايفان ، وكان يتخل هذا كله سلفا • خطر على باله في لحظة من اللحظات أن ينذر الشيخ ، أن يقول له كلمتين عن أهسله هؤلاء الذين يستعدون لزيارته ، ولكنه بعد أن فكر في الأمر آثر أن يصمت فلا يقول شيئًا ، واقتصر في عشية اليوم المحدُّد للزيارة أن يبــــلغ أخاه دمتري بواسطة صديق لهما كلمهما أنه يحمه كثيرا وانه يعتمد على وعده • واحتار دمترى في أمر هذه الرسالة وأخذ يفرض الفروض ويخمن التخمينات في فهم معناها ، ذلك أنه لا يتذكر أنه قطع على نفسه لألبوشا أي عهد ، ثم أجاب أخاه في رسالة مكتوبة بأنه سيبنل قصاري جهوده في سبيل أن يسيطر على نفسه وفي سبيل أن يتجنب أي و صفار ، و وأضاف الى ذلك قوله انه على احترامه العميق للشيخ وأخيه ايفان ، واثق ثقة عميقة بأن الأمر لا يعدو أن يكون اما فخا يُسراد له أن يقع فيه ، واما مهزلة منحطة يُسراد تمثيلها ، وحتم رسالته بقسوله : « ومع ذلك فانني أوثر أن أبلم لساني على أن أقول كلاما يؤذي هسذا الانسان القسدس الذي تجله وتعظمه ، ، ، غير أن هذه الرسالة لم تكن كفيلة بأن تطمئن أليوشا ،

## الباب الشاين: (اِجِمَى) في هير محسل ا

والوصرون والحاولارير

ذلك فى صبيحة يوم من أواخر شهر آب (أغسطس) ، يوم مضى حار ، ان لقاء الشيخ قد حُدِّدت له الساعة الحادية عشرة والنصف، بعد نهاية الصلاة الثانية قورا ، ولكن أصحابنا

الزائرين لم يروا أن من الضرورى أن يحضروا المصلاة ، فوصلوا الى الدير لحظة انتهاء القداس ، كانوا قد ركبوا عربتين ، فأما الأولى فهى مركبة أبقة من مركبات السادة يجرها حصانان جوادان ، فيها بطرس الكسندروفش ميوسوف ، وفتى يصحبه فى نحو الشرين من عمره ، اسمه بطرس فومتش كالجانوف ، وهو يمت الى ميوسوف بقربى بعيدة ، ان على هذا الشاب أن يدخل الجامعة قريبا ، ولكن ميوسوف الذى كان الشياب يعيش فى تلك الفترة عنده ، يريد أن يصبطحبه الى البخارج حيث يستطيع أن يتم دراسسته بمتابعة المحاضرات فى جامعة زوريخ أو جامعة فينا ، لم يكن كالجانوف قد عزم أمره واتخذ قدراره التفامة حلو الوجه ، ولكن نظرته تجمد فى بعض الأحيان جمودا غريبا : القامة حلو الوجه ، ولكن نظرته تجمد فى بعض الأحيان جمودا غريبا : كان يتفق له فى بعض الأحيان ، كما يتفق ذلك لجميع كبار الذاهلين ، أن يحدق الى الناس تحديقا طويلا دون أن يلمح حتى وجودهم ، وهو

فى العادة كثير الصمت قليل الكلام ، لا يبخلو من شىء من خراقة ، ولكنه يتحمس فى بعض الأحيان ــ اذا خـــلا الى صديق ــ فينطلق عندئذ على سجيته ، ويفصح عن نفسه ، ويضحك دون تحرج ، بل ودون سبب ظاهر ، على أن هذه الحماسة تزول بسرعة كما شبت بسرعة ، والفتى حسن الهندام دائما ، على شىء من تأنق ، وهو يملك ثروة حسنة تكفل له الاستقلال منذ الآن ، ولكنه ينتظر مواريث أضخم وأعظم ، ولقد كان صديقاً لأليوشا ،

وأما العسرية الثانية فقد ركبهسا فيدور بافلوفتش وابنسه ايفان فيدوروفتش ، وهي عربة عتيقة مهترئة متربحة مقرقعة ، ولكنها فسيحة ، يجرها حصانان عجوزان أشهبان كانا يلقيان عناءً في اللحاق بمسركية ميوسوف ويتركان لها دائما أن تسبقهما .

أما ممترى فيدوروفتش فقد تأخر ، رغم أنه قد أبلغ يوم اللقاء وساعته ، منذ الليلة البارحة .

ترك الزائرون عربتهما قرب السور أمام الفندق واجتازوا أبواب الدير سيراً على الأقدام • يظهر أن أحداً من هؤلاء الزائرين ، باستناء فيدور بافلوفتش ، لم يسبق له أن رأى الدير قبل اليوم ؟ أما موسوف فانه لم يضع قدميه في كنيسة من الكنائس منذ ثلاثين عاماً • كان ينظر حواليه بشيء من الاستطلاع ، دون أن يتنازل مع ذلك عن التظاهر بعدم الاهتمام وقلة الاكتراث • ولكن ما من شيء في داخل هذا الدير كان يمكن أن يلفت اشاء فكره الملاحظ ، الا تلك الماني الدينية والمباني الضرورية لحياة الرهبان المشتركة ، وهي مبان ليست على حظ وافر من جمال فن الممارة • كان أواخر المصلين يخرجون من الكنسسة ويرسمون اشارة الصليب وهم ينزعون قبعاتهم عن رءوسهم ؟ وهم أناس

من عامة الناس بينهم عدد قليك من طبقة اجتماعية أعلى ، وسيدتان أو ثلاث سيدات ، وجنرال عجوز جدا ، كان هؤلاء جميعا قد نزلوا في الفندق ، وسرعان ما احتشد المتسولون حول أصحابنا الزائرين ، ولكن أحدا لم يهتم بهم ولم يلتفت اليهم ، باستثناء بتروشكا كالجانوف ، فقد أخرج من حافظه نقوده قطعة عشرة كوبكات ، وسارع يدسها مضطربا بعض الاضطراب \_ لا أدرى لماذا \_ سارع يدسها خلسة في يد احدى هاته الفقيرات وهو يقول لها بصوت لا يكاد يبين : « توزعوها جميعا » ، لم يبد له أحد ملاحظة على ما فعل ، فما كان له اذن أن يضطرب ، ومع ذلك فان صمتهم هذا قد بدا أنه زاد اضطرابه ،

استفربوا أن أحدا لم يجيء لاستقبالهم في الدير و يظهر أنهسم كانوا يتوقعون أن ينتظروا بل وأن يستقبلوا استقبالاً فيه حفاوة و ألم يشرع واحد منهم للدير بألف روبل في الأونة الأخيرة ؟ أليس الشاني منهم رجلاً غنياً جداً من أصحاب الأطيان ، عدا أنه على جانب عظيم من الثقافة ، وعدا أن هؤلاء الرهبان جميعا قد يتوقف أمرهم عليه وقد يصبحون رهنا به فيما يتعلق بحقوق الصيد في النهر اذا جرت القضية مجرى يتفق ودعواه ؟ ومع ذلك لم تجيء أية شخصية رسمة لاستقبال هؤلاء الزوار! أجال ميوسوف ظرة ذاهلة على أحجار القبور المجاورة مالخ طائلة من المال حتى حق لهم أن يدفنوا موتاهم في مكان يبلغ هذا المبلغ من و القداسة ، و ولكنه صمت ولم يقل شيئا ، ثم اذا بالسخرية اللبرالية تحرك في تفسه نوعاً من غضب فقال فجأة وكأنه يخاطب نفسه :

ــ لا يعلم الا الشيطان من الذي سنتجه اليه في هذه الفوضي ٠٠٠ وعلينا مع ذلك أن نسرع فان الوقت يعضي ٠٠٠

وفى تلك اللحظة اقترب منهم سيد متقدم فى السن ، أصلح ، متلطف النظرة ، انه يرتدى معطفا فضفاضا من معاطف الصيف ، رفع الرجل قبعته ، وقديَّم نفسه اليهم جميعا ، بصوت متعاذب مترقق ينطق الجيم زاياً ، قائلاً انه المسلاك ماكسيموف من اقليم تولا ، وسرعان ما أدرك حيرة القادمين فقال :

فأجاب فيدور بافلوفتش :

ــ أعرف أن منسكه يقع وراء الغابة الصغيرة ، ولكننا نسينا الطريق البه ، لأتنا لم نجىء الى هنا من زمان طويل ٠٠٠٠

قال الرجل:

يجب اجتباز هذا الباب ، ثم السير رأساً في الفابة ٠٠٠ النابة الصغيرة ٠٠ هياً بنا ٠٠ هل أستطيع أن ٠٠ انني أنا أيضاً ، أنا أيضاً ٠٠ الطريق من هنا ، من هنا ! ٠٠

خرج الجميع من الباب وساروا في الغابة • كان مالك الأطيان ماكسيموف ، وهو رجل في نحو الستين من عمره يسير الى جانبهم ، بل قل يكاد يركض الى جانبهم ركضاً ، وهو يتفرس فيهم بندوع من استطلاع متشنج لا يطاق ، وقد اتسمت عيناه اتساعاً يدعو الى الدهشة •

قال ميوسوف بلهجة قاسية :

ــ يجب أن أقول لك اننا ذاهبون الى هذا الشيخ لأمور تتعلق بنا وحدنا ، وقد فزنا بالحصول على موعد لمقابلة هذه « الشخصية ، ، فلملك تدرك اذن أتنا مع شـــكرنا لك على أنك تدلنا على الطــريق نسألك أن لا تصحبنا في الدخول عليه •

ــ لقد كنت عنده ٠٠٠ كنت عنده ٠٠٠ هو فارس عظيم ٠٠ قال الرجل ذلك وهو يصفق بأصابعه في الهواء ٠

سأل ميوسوف :

ــ من ؟ من هذا الذي تصفه بأنه فارس ؟

\_ الشيخ ، الشيخ العظيم ، هذا الشيخ ٠٠٠ شرف هــــذا الدير ومجده ٠٠ زوسيما ٠٠ ذلك الشيخ ٠

وفى تلك اللحظة لحق بجماعة الزوار راهب قصير القامة ، شديد النحول ، شاحب اللون جداً ، يرتدى برنساً ، فقطع على مالك الأطيان حديثه المضطرب المفكك ، توقف فيدور بافلوقتش وسوسوف، وخاطبهم الراهب يقول بأدب عظيم وهدو ينحنى أمامهم حتى ليكاد يسلغ رأسه مستوى الحزام :

ــ ان الأب الأكبر يرجوكم ، بكثير من التواضع ، أن تشرفوه ، حين عودتكم من الصومعة ، بالمجيء اليه جميعاً لتناول طعام الغداء .

ثم النفت نحو ماكسيموف ، فأضاف يقول له :

ــ وأنت أيضاً مدعو •

هتف فيدور بافلوفتش يقول وقد طار لبه فرحاً بهذه الدعوة : ــ سأجىء ، سأجىء حتماً ٠٠٠ لن أتخلف عن المجيء! اعلم أننا قد تمهدنا جميعا بأن تتصرف هنا باحتشام • هل تجيء أنت أيضا يابطرس ألكسندروفتش ؟ \_ مؤال غریب ! أكنت أجىء الى هنا لولا حرصى على أن أدى جميع عاداتهم ؟ ولكن الشىء الوحيـــد الذى يقلقنى الآن هــو أننى فى صحبتك يا فيدور بافلوفتش !

\_ تمم ! وما رأيكم في دمترى فيدوروفتش الذي لم يتنسازل أن يصل حتى الآن ؟

\_ ليته لا يصل أبدا! ألملك تظن أنه يسرني أن أجد نفسي مقحماً في جميع هذه القضايا الوسخة ، وأن أحتمل فوق هذا صحبتك ؟

قال ميوسوف ذلك ، ثم أردف يقول وهو يلتفت نحو الراهب :

ـ اتنا تقيل الدعوة ، اشكر الأب الأكبر باسمنا .

فأجاب الراهب :

ـ أنا باق معكم ، لأننى مكلف باصطحابكم الى الشيخ •

قال مالك الأطيان ماكسيموف مزقزقاً:

\_ أِما أَنَا فَفَاهِبِ أَثَنَاءُ ذَلَكَ الى الأَبِ الأَكْبِرِ رَأْسًا • أَنَا ذَاهِبِ اللَّهِ حالاً •

قال الراهب متردداً :

.. الأب الأكبر مشغول الآن ، ولكن اذا كنت تحرص على أن ٠٠٠ قال ميوسوف بصوت عال بينما كان الملاك ماكسيموف ينجه نحو الدير بخطاه القصيرة السريعة :

ـ يا للعجوز الصغير المزعج !

فعقب فيدور بافلوفتش فجأة بفوله :

ــ انه يذكرني بفون سون! \*

۔۔ کل شیء یذکرك بفون سون ؟ أی شبه بینه وبین فون سون ؟ وهل رأیته أنت ، فون سون هذا ؟

- رأيت صورة له • قد لا يشبهه بملامع الوجه ، ولكنه يشبهه بشيء يصعب تحديده • • هو نسخة عن فون سون • أنا لا يخطشي الظن أبدا في مثل هـــذه الأمور • تكفيني نظرة واحــدة ألقيها على الوجه • • •

ــ طيب • لا بد أن تكون لك هذه القدرة على كل حال • ولـكن لا تنس يا فيدور بافلوفتش ما قلته أنت نفسك منذ قليل : لقد قطعنا على أنفسنا عهداً ليكونن سلوكنا هنا محتشماً • تذكر هذا • راقب نفسك اتنى أطلب اليك ذلك جازماً قاطعاً • اياك أن تأخذ في تمثيل دور المهرج . اتنى أرفض أن أؤخذ بجريرتك وأن أحمل وزرك •

قال سيوسوف ذلك ثم أضاف يقول للراهب:

ــ أرأيت أى نوع من البشر هو ؟ يميناً اننى أخشى أن أذهب فى صحبته الى عند أناس محترمين ٠٠٠

اوتسمت على شفتى الراهب الرقيقتين الذاويتين ابتسامة مناعمة صامتة لا تخلو من بعض المكر ، ولكنه لم يجب بشى، • لقد كان واضحا كل الوضوح أنه انما يتعمد الصمت شعوراً منه بكرامته الشخصية • قطب مبوسوف حاجيه مزيداً من التقطيب • وقال يحدث نفسه : دشيطان يأخذ جميع هؤلاء الرهبان مع أوضاعهم الخارجية المدروسة بعناية ، الثابتة منذ قرون ا ما هذا كله الا سخف ودجل ! » •

صاح فيدور بافلوفتش يقول:

ــ هذه هي الصومعة ! هذا هو النسك ! لقد وصلنا ! الحديد موصد والباب مغلق !

وأخذ يرسم اثارة الصليب بحركات عريضة أمام صور القديسين التي تزين المدخل فوق الباب وعلى جانبيه • وقال :

لكل دير قواعد تجب مراعاتها ، هم هنا خمسة وعشرون قديساً على وجه التقريب ، ينشدون الأمن والسلامة والخلاص في هذا المنسك، يتفرس بعضهم في بعض ويأكلون الكرتب المخلل ، ولكن ما من امرأة واحدة يُسمح لها باجتياز هـــذا الباب ، ذلك أعجب شيء هنا ، ولكنه حقيقة ، فكيف نعلل ، وغم هذا ، أن الشيخ يستقبل في هــذا المكان سيدات في بعض الأحيان كما قيل لي ذلك ؟

بهذا السؤال ختم فيدور بافلوفتش كلامه ، منجهاً به الى الراهب،

- ان نساء من عامة الشعب توجد هنا في هذه اللحظة نفسها و تستطيع أن تراهن : انهن ينتظرن قرب الرواق جالسات أو راقدات أما سيدات المجتمع الراقي فقسد خصصت لهن في الرواق ، ولكن على الطرف الآخر من السياج ، غرفتان صغيرتان هسذه نوافذهما تراها من هنا و فالشيخ يذهب اليهن من ممر داخلي متى أحس بأنه فادر على ذلك، دون أن يجتاز السياج طبعاً ، وثمة سيدة من مالكات الأطيان هي الآن هناك مع ابنتها المريضة تنتظر الشيخ : انها السيدة هوخلاكوفا ، أغلب الظن أن الشيخ قد وعد بلقائهما رغم أنه قد بلغ من الضعف منذ زمن

- هناك اذن ممر يؤدى من المنسك الى السيدات • لا يذهبن بك الخلن أيها الراهب المحترم الى أن فى كلامى هذا شيئاً من غمز ! حاشا••• فأنا انما أقول هذا الكلام بغير نية البتة ! هل تعلم أن زيارات النساء ،

أنه أصبح لا يكاد يبخرج ٠

فى جبل آئوس ، ولا شك أن ذلك قد ذكر لك ، لست وحسدها ممنوعة ، وانما يُمنع هناك أيضاً وجود الأناث من أى نوع من أنواع المحيوان ٠٠٠ فلا دجاجة ولا أوزة ولا أية عجلة صغيرة يمكن أن يحتمل وجودها هناك ؟ ٠٠٠

\_ فيدور بافلوفتش ، اذا استمررت فسأنصرف وأتركك وحدك ! ولئن انصرفت أنا ليُنخــرجُنُنَّك من هنــا جــراً من كتفيـــك ! إننى أحذرك •••

ــ وددت لو أعرف ما الذى يزعجك منى يابطرس ألكسندروفتش؟ كذلك قال فيدور بافلوفتش ، ثم صاح يقول فجأة وهو يعتاز سياج المنسك :

ـ انظر الى وادى الأزهار هذا الذى يعيشون فيه ! ٠٠٠

حقاً ٠٠٠ ان الناظر يرى أزهاراً رائعة نادرة ، وان لم ير وروداً في هذا الأوان • لقد زُرعت أزهار في كل ركن خال • وكان واضحاً أن يدا ماهرة صناعاً هي التي تعنى بالأزهار في كثير من الحب • ان هناك أحواض أزهار بين القبور وعلى طول الجدران • والبيت الصخير الذي يضم حجرة الشيخ ، والذي كان منياً بخشب ومؤلفاً من طابق واحد مع رواق أمام المدخل ، يزدان هو أيضاً بالأزهار تطوقه من كل جهة •

\_ قل لى : هل كان الأمر على هذه الحال فى عهد الشيخ السابق ، الشيخ فارسونوف ؟ يُـقال انه كان يكره الترف وان الأناقة كانت تغضبه كثيراً حتى ليتفق له أن يرفع عصاه على سيدات .

كذلك قال فيدور بافلوفتش وهو يقترب من درجات المدخل • أجاب الراهب الصغير قائلاً :

\_ كان مظهر الشميخ فارسونوف يوهم حقاً في بعض الأحيان أنه انسان بسميط ، ولكن ما أكثر السخافات والأكاذيب التي قيلت في حقه ورويت عنه ! انه على كل حال لم يرفع عصاء على أحد في يوم من الأيام ! انتظروا هنا لحظة يا سادة ، سأبلغ الشيخ قدومكم .

اتسع وقت ميوسوف لأن يدمدم قائلاً لفيدور بافلوفتش :

\_ أحذرك آخر مرة يا فيدور بافلوفتش ٠٠٠ أحسن التصرف ، والا جعلتك تندم ! ٠٠٠

فأجابه فيدور بافلوفتش ساخراً :

ـ لا أستطع أن أفهم ما الذي يجعلك ناثر الأعصاب الى هذه الدرجة وأهى خطاياك تعذب ضميرك ؟ أأنت خائف من قدرة هذا الشميخ ؟ يقال انه يقرأ في أعين الناس ، ويستشف كل ما يجيش في الضمائر وكل ما يثوى في قرارة النفوس و هل يجوز لرجل باريسي تقدمي مثلك أن يقيم هذا الوزن كله لرأى هؤلاء الرهبان ؟ الا أن هذا للدهشني منك قليلاً ، هل تعلم ؟

لم يتسم وقت ميوسوف للرد على هذه السخريات ، لأنهم قد دعوا الى الدخول ، وكان يشعر ، وهو يدخل ، بحنق يلم به وغيظ يغــزو قلمه ،

قال يحدث نفسه : « اننى أعلم ما سيحدث الآن ، أنا أعرف نفسى ، سوف تنور أعصابى ، سوف أغضب ، • • سوف أتحمس ، فبذلك أخفض قدرى وأغض من قيمة آرائى ، » •

## المحرج العرين



الحجرة فى نفس الوقت الذى ظهر فيه السيخ على عتبة مهجمه تقريباً • كان فى الحجرة كاهنان من رهبان المنسك ينتظران فيها خروج السيخ اليهما • ال أحدهما هو الأب القيم على مكتبة الدير،

والثانى هو الأب بائيسى • ان الأب بائيسى رجل مريض جداً رغم انه غير طاعن فى السن كثيراً ، وهو يعد على جانب عظيم من العلم • وكان هنا لك فتى يبدو فى الثانية والعشرين من عمره ، قد وقف فى ركن من الحجرة (ولقد ظل واقفاً حتى نهاية الاستقبال) • انه طالب سيصبح فى المستقبل لاهوتياً ، والدير وهذه الفرقة الدينية يهتمان به لسبب من الأسباب ويشملانه بالرعاية والحماية • هو شاب طويل القامة ، نضر المحيسا ، عريض الوجنتين ، تضى اوجهه عينان شهباوان طويلتان ضيقتان تعبران عن ذكاء وانتباه • وكان وجهه يفصح عن كثير من الاحترام والتوقير ، ولكن بغير غضاضة ولا مذلة • انه لم يسلم على الزائرين الذين دخلوا الحجرة ، دالاً بهذا الامتناع على انه لا يعد نفسه نداً لهم ، بل شعنصاناتويا مروساً •

دخل الشيخ يصحبه أليوشا ومترهب مبتدى • نهض الراهيان

الكاهنان فسلَّما على النسخ سلاماً عميقاً وانتخبا له حنى لامست أصابعهم الأرض ؛ ثم تبادلا كلمات المباركة وقبلا يدى الثسيخ ، فباركهما الشيخ أولاً ثم ردًّ عليهما التحية منحنيا أمام كل منهما ثلث الانحناءة نفســها . لامماً بيديه الأرض • ولقد تم هذا الاحتفال بكثير من الوقار والمهابة ، لا كما يتم طقس من الطقوس المألوقة اليومية ، حتى لقد كانت الحركات التي قاموا بها مشبعة بانفعال صادق وعاطفة حقيقية • ومع ذلك أحسُّ ميوسوف انهم يسكبون فيها شيئًا من التصنع والافتعال • وكان ميوسوف في مقدمة صحبه ٠ وكان يقول لنفسه \_ وذلك أمر فكَّر فيه طويلاً منذ الليلة البارحة \_ ان عليمه من باب اللباقة وحدها ، مهمما تكن آراؤه الخاصة ، ان يقترب من الشيخ وأن يتلقى مباركته ( ما دامت السنة قد جرت بذلك في هذا المكان ) ، أن يتلقى مباركته على الأقل ما دام لا يريد التي طبعها الرهبان على يدى الشمسيخ لم يلبث أن تراجع عن قراره ، فاكتفى بأن حيًّا الشيخ تحية عميقة منحنياً له الانحناء الكبيرة التي ينعحنيها رجل مهذب من رجال المجتمع الراقي ثم تقهقر نحو كوسيه هادئاً وصيناً وقورًا • واقتفى فيدور بافلوفتش أثره فحاكاه في كل حركة من حركاته حتى لقد بدا أنه يقلده تقليداً ، ولعله فعل ذلك عامداً • وسلَّم ايفـــان الاضطراب أنه نسى أن يسلُّم • وأنزل الشيخ يده التي كان قد رفعهـــا مباركاً ؟ وبعد أن حيًّاهم مرة " أخرى رجاهم أن يجلسوا • صعد الدم الى خدى ألبوشا • لقد كان يشمسعر بالخجل والخزى من ذويه • ان ما أوجسه وتنبأ به قد تحقق ٠

جلس الشيخ على أريكة صغيرة من خشب الآكاجو ، قديمة الطراز جداً ، مغطاة بجلد ؛ وأجلس ضيوفه ، باستثناء الراهبين الكاهنين ، صفاً

واحدا أمام الحدار المقابل مشيراً لهم الى مقاعد أربعة من خشب الآكاجو مغطاة بجله أسود رث حِدا • وجلس الراهيان الكاهنان على الجانبين ، أحدهما قرب الياب والثانبي أمام النافذة • أما الطالب وألبوشا والمترهب المبتدىء فقد ظلوا واقفين • ان الحجرة ضيقة قلملة الاتساع تُشعر بأنها عتبقة بالية كل البلي ، والأثاث الذي فيها عادي فقير يقتصر على ما هـــو ضروري لا غني عنه • وهذان أصبصان للزهر يزينان حافة النافذة ، وهذه طائفة كبيرة من الأيقونات تتكدس في ركن من الغرفة ، احداها للسيدة العذراء ، وهي أيقونة كبيرة جدا يرجع تاريخها الى عهد سابق على الانشقاق الديني \* • وعلى جانسي العذراء صور" مقدســـة أخرى في صناديق من معدن لامع محفور ؟ وبعدها بقلبل يرى الرائي تماثيل أطفال لهم أجنحة ، وبيضاً من خزف ، وصليبا كاثوليكيا مع أم محزونة تضم الصليب بذراعيها ، وعددا من نسخ أجنية للوحات كيار الرسامين الطليان في القرون الخوالي ، وهسنذا كله قد اختلط بعضه ببعض فوضي ؟ والي جوار تلك الصور الفنية التي لها قيمة كيسيرة يرى الراثي عدة صور لتوغرافة روسة شعبة تافهة تمتيل قديسين وشهداء ، هي من تلك الصور التي تباع في جميع أسواق البلاد بكوبك واحد • وهناك صـور ليتوغرافية أخرى هي وجوه أساقفة من الروس قدماء أو حالبين تزين الحدران الأخرى من النسرفة • طاف ميوسوف على هذه • التفاهات ، بنظرة سريعة ، ثم حدَّق الى الشيخ • ان ميوسوف يعد نفسه ثاقب النظرة نافذ الصيرة ، غير أن ذلك ضعف يمكن أن تغفره له حنما اذا تحن تذكرنا أنه قد بلغ الخمسين من عمره ، وهي سن " يكون فيها الانســـان الذكى الذي ينتمي الى المجتمع الراقي وينعم بمركز وطيد قد تعود أن يحترم نفسه كثيرًا ، على غير شعور منه في بعض الأحيان •

لم يعجبه الشيخ في الوهلة الأولى • والحق أن في وجه السيخ

شيئاً يمكن أن لا يرضى غير ميوسوف أيضا ، هو رجل قصير القامة محدودب الظهر مترنح السافين ، عمره خمسة وستون عاما فحسب ، غير أنه يبدو أطمن في السن بسبب مرضه الذي ينظهره أكبر من عمسره يشر سنين في أقل تقدير ، وان وجهه النحيل الضامر المعروف مخدد كله بقضون صغيرة تكثر حول العينين خاصة ، وليست عياه بالكبيرتين ، غير أنهما واضحتان صافيتان ، فيهما كثير من الحسركة والسطوع ، بحيث لا يرى المرء منهما الا نقطتين مضيئين ، ولم يبق من شعره الا خصلتان شائبتان على الصدغين ، أما لحيده الدقيقة فهي صغيرة قليلة زهيدة ؟ وأما شعتاه اللتان كثيرا ما تعبران عن الدهاء فانهما تبدوان أرق من سسيور الجلد ؟ وأما أنفه فهو دقيق على غير طول ، يشبه منقار طائر صغير ، ، ،

حدث ميوسوف نفسه قائلاً: « ان كل شىء فيسه يدل على ان له طبيعة كالحة شرسة ، وعلى أن فيه زهواً سستخيفا وكبرياء مسكينة ، • وأحس ميوسوف باستياء من نفسه •

ودقت الساعة تقطع الصمت • ان ساعة صغيرة بنضة النمن كانمت معلقة الخائط ومزودة بنواس ، قد ترجع صوتها يدق اثنتي عشرة دقة متابعة سريعة ، مؤذناً بحلول بالظهر • فصاح فيدور بافلوفتش يقول :

مو الموعد المحدد ولماً يصل ابنى دمترى فيدوروفتش • أرجو أن تعذرنى أيها الراهب المقدس جدا (ارتعش أليوشا حين سمع فسول أبيه هذا • أيها الراهب المقدس جدا • ) • لقد تمودت أنا أن أكون دقيق المواعيد ، فلم أتأخر عن موعد في يوم من الأيام دقيقة واحدة ، لأننى أتذكر أن دقة المواعيد هي أدب الملوك •

ــ ولكنك لست ملكا فيما أعلم ٠٠٠

ر صحیح • الست ملکا • ثق یا ألکسندر بتروفتش أننی أعلم حق العلم أننی است ملکا ، لا یراودناك فی هـنا شك ! ولکن هـنا شأنی دائماً : أقول كلاما فی غیر محله ، كلاما لا معنی له •

قال فيدور بافلوفتش هذا ثم صاح يضيف بانفعال مفاجيء غريب: \_ يا صاحب القداسة ، ان أمامك رجلا هو مهرَّج عريق • كذلك أقدم اليك نفسي • هذه عادة قديمة راسخة وا أسفاه ! ولكن لئن كنت أكنب في كثير من الأحيان ، ولئن كنت أكنب عامدا ، ولئن كنت أكنب كذبا لا ممنى له ولا داعى اليه ، فاتنى لا أفعــــل ذلك الا في سييل أن أضحك الناس وأن أبهجهم • أليس من واجب الانســـان أن يبهج أخاء الانسان؟ اسمع ٥٠٠ منذ سبع سنين مثلاً ذهبت الى قرية صغيرة لعقــد بعض الصفقات ، فلم البث أن انعقدت الصلات بيني وبين بعض المهرة من تعجار القرية • قــرزنا أن نزور الايسبرافنك ( رئيس الشرطة ) الذي كنا نأمل أن نفوز بمساعدته وكان علنا من جهة أخرى أن ندعوه الى الغداء • استقبلنا الايسبرافنك • انه رجل ضخم طويل أشقر متجهم المظهر • ان الأفراد الذين هم من هذا النوع هم أخطر الناس حين يكون الأمر أمر أعمال وصفقات • ان أكبادهم مريضة ، نعم أكبادهم ، هل تفهمون ؟ قررت أنا أن أحجم عليه مجابهة ان صبح التعبسير ، فقلت له بلهجة منطلقة هي لهجة رجل من رجال المجتمع : • هلا تنازلت ياسيدي الايسبرافنك ، فكنت لنا نابرافنك \* بمسنى من المانى ؟ ، ، قما كان منه الا أن أجاب قائلاً : ﴿ مَاذَا ؟ كَيْفَ ؟ أَي نَابِرِ افْنَكَ ؟ ﴾ • فسرعان ما أُدركت أن كل شيء قد ضاع • صمت الرجل قاسي َ النظرة كالح الهيئــة صعب المراس • حاولت أن أعتذر • قلت : « لقد سمحت لنضى بمزاحة بريثة

بنية أن أشيع المرح في النجو • وأنت تعلم أن نابرافنك هو اسم أكبر رئيس أوركسترا عندنا ، ونحن ان كنا في حاجة الى شيء فالى نوع من رئيس أركسترا يحقق لمشروعنا الاتساق والانستجام ٠٠٠ ، • ظننت أنني قدمت له بهذا الكلام تفسيرا معقولاً قائما على تشبيه سليم ، أليس هــــذا صحبحا ؟ ، • فأجابني قائلا : « عفواً ، أنا ايسبرافنك ، ولست أقبل أي تلاعب بالألفاظ في موضوع الوظائف ٠ ، • قال ذلك وأدار لي ظهـره وانصرف • ركضت وراء صائحا : « أنت الايسرافنك ! أنت ايسرافنك لا نابرافنك ، . ولكنه هز ً كتف ببرود وقال : « لا تحاول • • • لقسمه سمتني ابرافك ، فحسبنا هذا! ، • مكذا غرقت صفقتنا في الماء • • فهل رأيت كيف أنا ؟ ان رغتي في أن أكون لطفا نسيء اليُّ دائما في هذه الحياة • من ذلك أنني قلت في ذات يوم ، منذ سنين كثيرة ، لشمخصية لها نفوذ وتأثير : « زوجتك يا سيدى حسَّاسة اذا دغدغت ، ، وكنت أقصد بهذه الكلمة معناها المجازى ، كنت أقصد أنها سريعة التأذي اذا أسيء الى كرامتها ، الى مبادئها الأخلافية • ولكن الرجل أسرع يسألني فجــأة : « أأنت دغدغتها اذن ؟ » ولم أملك أن أقاوم رغبتي في المزاح ، فما كان منى الا أن قلت له : • والله ••• دغدغتها قليلا ، وهكذا ، ••• فليتـــك رأيت ما أصابني في ذلك اليوم من دغدغة! ٠٠٠ غير أن هذه المحادثة قديمة جدا ، بعدة العهد جدا ، بحيث لا أستحى الآن أن أرو بها • فانظر كيف أسأت الى نضى دائما في هذه الحياة !

دمدم ميوموف يقول باحتقار :

- وانك لتستأنف الاساء الى نفسك فى هذه اللحظة
  - وكان الشيخ يتفرس فيهما صامتًا ، واحدًا بعد آخر •
- ـ صحيح يا بطرس الكسندروفتش ٥٠٠ ولكنني أعــرف ذلك ،

وفد تنبأن يه منذ فتحت فمي • وكنت أعلم أيضًا أنك ستكون أول من يلاحظ هذا • وفي مثل هذه اللحظات ، يا صاحب القداسة ، حين أدرك أن المزحة لم تنجح ، يتصلب خداى فكأنهما يلتصفان بالفكين ، حتى لأشمر من ذلك بتشنجات ! ذلك يرجع عهده الى أيام شبابي ، الى الأيام التي كنت فيها طفيليا أعيش على موائد النبلاء أصحاب الأملاك ، وألتمس رزقي بتلك المهنة ! أنا مهرَّج يا صاحب السعادة ، أنا مهرُّج حقيقي ، مهرُّج مفطور على التهريج ، وان شئت فقـــل يا صاحب الســعادة انني انسان بسبط أبله ! ••• قد تكون الروح التي تحركني غير طاهرة ، أنا لا أجحد ذلك ، ولكنها روح صغيرة • فلو كانت روحا كبيرة قوية اذن لاختارت لها مسكنًا أفضــــل • على أنهــــا ما كانت لتختارك أنت أيضاً يا بطرس الكسندروفتش ، لأنك لست بالمسكن الحصين لها ! ومع ذلك فأنا مؤمن ، مؤمن بالله ، لم يساورني الشـــك الا في الآونة الأخَــيرة ، وهأناذا الآن أمامك ، يا صاحب السمادة ، أنتظر كلمة تحسرونهي من اسارى • أنا يا صاحب السعادة مثل الفلســـوف ديدرو • لا شك أنك سمعت أن هذا الفيلسوف ، أيها الراهب المقدس جدا ، قد جاء يوما الى البطريرك افلاطون في عهد الامبراطورة كاترين\* ، فما ان دخــل عليه حتى أعلن يقول في برود : « الله غير موجود » • فرفع الرجل العظيم المقدس ابهامه وقال له باللغة السلافونية : • الطائش يقول في سرِّه : الله غير موجود ، ، فأ خذ الآخر بهذه الكلمات فاذا هـــو يرتسي فحاَّة على قدمي الكاهن صائحًا : « آمنت ، آمنت ، عمَّدوني ! ، • وسرعان ما تم تسيده على الغور ، فالأميرة داخكوفا \* أمسكته على حسوض التعميــد ، وبوتمكين كان عراّابه ٠٠٠

قاطعه ميوسوف يقول بصوت برتمش فيه الغضب ، وكان قد أصبح منذ مدة طويلة عاجزاً عن كبح جماح نفسه : \_ فيدور بافلوفتش ! هذا لا يطاق ! أنت تعلم تباماً أنك تكذب ، وأن هذه القصة السيخيفة لا أصل لها ، أنت تعلم ذلك ، ففيم هذا التمثل ؟ •

فهتف فيدور بافلوفتش يقول في حماسة فرحة :

- كت طول حياتي أشعر شعورآغامضاً بأن هـ ذه القصة كاذبة لا أصل لها • والآن أيها السادة سأقول لكم الحقيقة كلها • غفرانك أيها الشيخ العظيم ! ان هذه النقطة الأخيرة التي ذكرتها عن نعميد ديدرو انعا اخترعتها في هذه اللحظة نفسها ، وتخيلتها وأنا أرويها ، ولم تكن قد خطرت ببالي مرة واحدة من قبل ، وانعا أنا أضيفتها رغبة في مزيد من الملاحة • • • انني أمثل هذا التمثيل ليرضي عني بطرس السكندروفتش مزيداً من الرضى • ثم انني لا أدرى أنا نفسي في بعض الأحيان لماذا أصل ذلك • أما عن ديدرو ذاك ، وعن قول الأسقف : « الطائش يكفر بالله ، ، فتلك نقطة سمعت السادة القروبين في هذه المقاطعة يروونها مئذ أكر من عشرين عاما ، وذلك في شبابي أيام كنت أعيش عندهم ؛ حتى أن عمت كن نفسها يا بطرس الكسندروفتش ، عمتك المحترمة مافرا أن عمت كنفسها يا بطرس الكسندروفتش ، عمتك المحترمة مافرا وجميع الناس مقتنعون حتى هذا اليوم بأن ذلك الملحد ديدرو قد ذهب وجميع الناس مقتنعون حتى هذا اليوم بأن ذلك الملحد ديدرو قد ذهب الحي البطريرك أفلاطون ليناقشه في مسألة وجود الله •

نهض ميوسوف نافد الصبر ، شاعراً أنه فقد كل سيطرة له على نفسه ، لقد جن غضباً ، وأدرك أنه أصبح من ذلك مضحكاً هو أيضاً ، ان ما يجرى في هذه الحجرة لهو في الواقع أمر مستحيل لم يسبق أن جرى مثله من قبل ، فمنذ ثلاثين عاماً أو أربعين تتوافد على هذا المكان ، حتى في عهود المشايخ السابقين ، حشود كثيرة من الزائرين ، ولكن أولئك الزائرين جميعا بغير استشاء كانوا يجيئون ممتلئين بروح الاحترام

والخشوع والتقديس • أن جميع أولئك الذين سُمح لهم بأن يتخطوا عتية هذه الحجرة كانوا يدركون أنهم نالوا حظوة كبيرة وظفروا بنسمة عظيمة ؟ وان عددا كبيرا منهم كان اذا دخلها ارتمى على الأرض راكماً وظل على هذه الحال الى آخـــر الزيارة • وان أكثر الزائرين ، حتى أعلاهم مقاماً ، وأغزرهم علماً ـ وقد كان بينهم أناس يتصفون بحب النقد وكثرة المشاكسة والميسل الى الالحاد ـ أقول كان أكثر الزائرين الذين يجيئون الى الدير من باب الفضول أو لسبب آخر من الأسباب ، يلزمون أنفسهم بواجب أولى بسيط هو أن يتقيدوا عنسد دخولهم الى الحجرة جماعة أو عند دخولهم اليها لمقابلة خاصة ، أن يتقيدوا طــوال مدة وجودهم في هذا المكان المقدس باتخاذ وضع يتصف بأقصى الاحترام والأدب واللباقة ، وما من أحد منهم أخلُّ يوماً بهذا الواجب أو خسرج على هذه القاعدة ؟ لا سيما وأن الدير كان لا يطالب بأى مال ، وأن كل شيء فيه يتم محبة واحسانا من طرف وتوبة وندامة من طرف آخر ، وبدافع الظمأ الى الحقيقة والرغبة القوية في حل مشكلة نفسية صعبة أو تجاوز ساعة أليمة من حياة القلب • كذلك كانت تجزى الأمور دائماً ، ثم اذا بفيدور بافلوفتش هذا يندفع فجأة في تهريج لا يليق بهذا المكان، تهريج لا بد أن يحدث في نفوس من يرون هذا المشهد أو في نفـوس بعضهم على الأقل استغرابا شديدا ودهشة أليمة • فأما الراهبان الكاهنان اللذان ظل وجهاههما هادئين على كل حال فقد كانا يرقبان ردَّ الفعــل عند الشيخ بانتباء رصين وقور ، ويبدو عليهما أنهما يهمان أن ينهضما مثل ميوسوف تمامًا • وأما أليوشا فقد كان خافضًا رأسه مجاهدًا مصابرًا باذلاً قصاراه حتى لا يبكى • ان ما يدهشه خاصة هو أن أخاه ايفسان فيدوروفتش ، وهو الوحيد الذي كان يمكن أن يتدخل في الأمر ، قد لت ساكناً على كرسه ، غاضاً بصره ، ينتظر نهاية هذا المشهد بنوع من

استطلاع ليس فيه اكتراث أو اهتمام ، كأنه غريب عن هـ نه القضية لا علاقة له بها ولا شأن له فيها ، وأما راكيتين (وذلك هو اسم الطالب) . الذي كان أليوشا يعرفه أيضا حق المعرفة ، ويكاد يعـ هـ صديقا قريبا جدا ، فان أليوشا لم يجرؤ حتى أن ينظر اليه ، لأنه كان يحزر مايدور في فكره من معان وخواطر (وهو الوحيد الذي يحزرها في هذا الدير على كل حال ، ) ،

بدأ ميوسوف يقول وهو يلتفت تنحو الشيخ :

ــ سامحنی ٥٠٠ لا شك أنك تعدنی شریكا فی هذه المهزلة الحقیرة.
ان ذنبی الوحید هو أننی تصورت أن كل انسان ، حتی ولو كان من
نوع فیدور بافلوفتش ، لا بد أن یحرص علی أن یسلك سلوكا حسنا
لاتما أمام شخص محترم مثلك ٥٠٠ فلو كنت تنبأت بأننی سیكون علی قان أعتذر عن مجرد الدخول الی هذا المكان فی صحبته ، اذن ٥٠٠

لم يكمل بطسرس الكسندروفتش جملته ، وكان قد بلغ ذروة الاضطراب ، فهم أن يخرج من البرفة ، ولكن الشيخ صده عن عزمه وأوقفه ، قال له وهو ينهض على سساقيه النحيلتين ويمسك بطسرس الكسندروفتش من يديه ، ويجلسه على مقعده من جديد :

ـــ لا تخش شيئًا ، أرجوك ٠٠٠ هدى، روعك ، أرجوك ٠٠٠ ان زيارتكم تسرنى كثيرا وتبهجنى بهجة خاصة ٠

وبعد أن حيًا مرة أخـــرى ، عاد الى مكانه يجلس على الأريكة الصغيرة •

صاح فيدور بافلوفتش فحأة يقول :

۔ تکلم أیها الشیخ العظیم ، قل : هل تؤذیك حرارتی هذه ، هل یسیء الیك اندفاعی هذا ؟ وكان فيدور بافلوفتش قد أمسك ذراعى المقعد بيديه كمن يستعد لأن ينهض واثباً اذا جاء جواب الشيخ موجبا لذلك ، فقال له الشمسيخ بصوت قاطع جازم :

\_ أرجوك ملحاً أن لا تقلق وأن لا تتحرج • لا تكره نفسك على شيء ، وتصر ًف كما لو كنت في منزلك ••• واياك أن تشمر بالخزى من نفسك خاصة "، فان شعورك بالخزى من نفسك هو بعينه أصل البلاء•

- أتصرف كما لو كنت في منزلى ؟ أتريد أن تقسول ان على أن أطلق نفسي على سجيتها وأن أظهر على طبيعتي ؟ ألا ان هذا لكثير ، بل انه لجميل مسرف في الجمال ، ولكنني أوافق ٥٠٠ انني أقبل ما تقترحه على شاعرا من ذلك بتأثر شديد وانفعال قوى ، اسمع أيها الأب المبجل! لا تدفعني الى حالة الطبيعة ، لا تجازف فتفعل هذا ٥٠٠ على انني لن أمضى بعيدا هذا البعد كله ، ولن أصل الى درجة الانطلاق على السجية والظهور على حالة الطبيعة ، وليس ما أقوله لك هنا الا تنبيها ، أما فيما عدا ذلك فان كل شيء ما يزال غارقا في ظلمات الجهل ، رغم ما قاله بعضهم في وصف طبيعة نفسي، ان هذه الملاحظة تستهدفك أنت يابطرس عدة قدميك اعجابي مندفعاً بغير حدود ،

ثم نهض فرفع يديه الى السماء وقال :

- \* بورك البطن الذي حملك ، وبورك الثديان اللذان أرضاك ، \*، نعم الثديان • • • انك حين نصحتني منذ هنيهة بأن \* لا أشسر بالخسري من نفسي ، لأن هذا هو أصل البلاء ، ، قد نفذت الى سريرتني وقرأت في أعماق قلبي • ذلك بعينه هو ما أحسه • انني أشسر دائما ، حين أدخسل على الناس ، بأتني أخبث من غسيري ، وأن الآخرين جميعا يصدونني مهر جا ، فأخاطبهم عندئد بينى وبين نفسى قائلا : « ليكن ٥٠ سأمثل دور المهرج طائعا مختارا ، ولست أخشى رأيكم ، لأننى أعرف أنكم جميعاً شر منى وأجدر بالاحتقار والازدراء! ، ذلك هــو السبب أيها النسيخ العظيم في أننى أهر ج ٥٠٠ اننى أهرج لشعورى بالخزى ، لشــودى بمذلة عميقة ! اننى لانعدام ثقتى بنفسى اضطرب فأمثل دور المجنون ! آه ٥٠٠ ليتنى ، حين أدخل على الناس ، أستطيع أن أكون واثقا من أن كل واحد سيعدنى على الفور خير انسان وأذكى انسان في العالم ، اذن لأصبحت عندئذ وجلا من أنبل الرجال ٥٠٠

قال ذلك ثم ارتمى راكما على حين فحأة يقول :

- ماذا يجب على أن أعمل ، يا معلم ، حتى أظفر بالحياة الأبدية ؟
انه ليصعب على المرء أن يقول في تلك اللحظة هل كان الرجل ما يزال يمثل ويهرج ، أم كان قد استولى عليه حقاً انفعال كبير ؟ ٠٠٠ نظر اليه الشيخ وقال له مبتسماً :

ــ تعرف أنت نفسك ، منذ زمن طويل ، ما الذي يعجب عليك أن تعمله ، فليس الذكاء هو ما يعوزك ، امتنع عن الاسراف في الشراب ، لا تستسلم للفجور ، وتعفل خاصة عن عبادة المال ، أغلق دكاكين بيع الخمرة ، أغلق دكانين أو ثلاثة منها على الأقل اذا لم تشأ أن تغلقها كلها، وقبل هذا وذاك ، لا تكنب ، ، ، فذلك أهم شيء ، ، ،

ـ ألملك تشير الى ما رويته عن ديدرو ؟

ـ لا ••• ليس الأمر أمر ديدرو ••• فاتما الشيء الأساسي أن لا تكذب على نفسه ، ويرضى أن تنطلي عليه أكذب على نفسه ، ويرضى أن تنطلي عليه أكاذبه ، يصل من ذلك الى أن يصبح عاجزا عن رؤية الحقيقة في أي

موضع ، فلا يعود يراها لا في نفسه ولا فيما حوله .

لهذا السب ، الى فقد احترامه نفسه واحترامه غيير د

لا يحترم أحدا ، أصبح لا يحب أحدا ، فاذا هو من أجل أزمَّتِه الأمور • أصبح بغير حب ، يستسلم للأهواء وينسدفع وراء الملذات الخشرهسذه فيهوى عندئذ الى قاع الرذيلة ، ويصل من ذلك الى درجة الحيوانية س وما هذا كله الا لأنه يكذب بنير انقطاع ، يكذب على غيره ويكذب على نفسه • ان من يكذب على هذا النحو يسرع كذلك الى اهانة نفسه • ألا يشمر المرء بكثير من اللذة في بعض الأحيان حين يحس أنه مهان ؟ وهو يعلم مع ذلك أنه ما من أحد قال له كلمة سوء ، وانما هو اخترع الاهائة بنفسه اختراعاً في سبيل التلذذ بها ، وكنب على نفسه ، وبالغ وغالى تزييناً للموقف وزخرفة للوضع ، وحمل كلمة من الكلمات على غير معناها ، جاعلاً من الفأرة جبلاً ••• هو يعلم ذلك ، ولكنه يساوع الى اهانة نفسه ، ويهين نفسه متلذذا تلذذا يبلغ حد الفرح ، فاذا هـــو يصل من ذلك آخر الأمر الى الشمور بكره حقيقي ٠٠٠ ولكن اتهض عن الأرض ، أرجوك ٥٠٠ اجلس في مكانك ، أرجوك ، تلك كلهـــا أوضاع كنب أيضا ٠٠٠

- أيها الانسان المقدس ، اسمع لى أن أقبل يدك العزيزة اللطفة ا ٠٠٠

لقد نهض فيسدور بافلوفتش بوثبة ، واقترب من الشيخ بحرارة وقوة ، وطبع قبلة رنانة على يده الضاوية المعروقة •

ــ تماما ، تماما ، هذه هي الحقيقة • ان في اهانة المر، نفسه لذة • لقد أحسنت الافصاح عن هذه الحقيقة • وتلك أول مرة أسمع فيها هذا الكلام • لقد ظللت طوال حياتي أهين نفسي ، نشداناً للذة ، بل وطلبــاً للجمال ، لأن الاهانة ليست متعة فحسب ، بل يمكن أن يكون فيها جمال

فني أيضا • ذلك ما نسب أن تضييفه الى كلامك أيها الشيخ العظيم! سوف أدون هذا في دفتري الصفير • لقد كذبت ، كذبت بغير انقطاع عن الكذب طوال حياتي ، في كل يوم ، وفي كل ساعة • أنا في الواقع كذب صماء أنا للكنب أبوه ! لا بل لسبت للكذب أباه ٥٠٠ لعل هذا التعبير يقايا جملة قرأتها فيقيت في ذاكرتمي فاستيقظت الآن •• والأولى أن أقول اتنى ابن الكذب لا أبوه ٠٠٠ يكفنني كبَراً أن أكون ابن الكذب ٠٠٠ ولكن يا ملاكي الطب ، أحسب أن كذبة كالكذبة التي قلتها حين تكلمت عن ديدرو ، أمر مباح من حين الى حين ، أليس كذلك ؟ ان كذبة كهذه لا تسيء الى أحد ، لا تؤذى أحداً ، على حين أن هناك أكاذيب ضار ة٠٠٠ بالمناسبة ، أيها الشيخ العظيم ٠٠٠ لقد أوشكت أن أنسى ٠٠٠ انني أنتظر منذ ثلاث سنين أن تتاح لى فرصة القاء سؤال عليك • كنت أريد أن أتعلم منك ،كنت أريد أن أجيء الى هنــا لهذا الأمر خاصــة ، كنت أريد أن أعرف منك الحقيقة حول هذه النقطة تفصيلاً • ولكن أصدر أمرك أولاً الى بطرس السكنــدروفتش بأن لا يقاطعني • اليــك ما كنت اريد أن أعرفه : هل صحيح أيها الأب المحلِّل ان كتاب أسماء الشهداء القديسين يروى في موضع من مواضعه قصة قديس قام بمعجزات واستشهد في سيل إيمانه ، أي قطعوا رأسه ، فاذا هو ينهض ، فيتناول رأسه من الأرض ، ويعانقه في حنان ، ثم يسبر مدة طويلة ، حاملاً رأسه بيديه ، حانيا عليه ملاطفاً له \* • قولوا لي أيها الآباء الطيبون ، أهذا صحيح أم لا ؟ قال الشيخ:

ـ بل هو غير صحيح ٠

وقال الراهب قيِّم المكتبة :

ــ لم يرد ذكر هذه القصة في أي موضع من مواضع كتاب أسماء

الشهداء • من هو القديس الذي تقصده ؟

- أنا لا أعرف عن هذا شيئًا • أنا أجهل كل شيء عن هذه الأمور • لا شبك في انني خُدعت وضُللتُّت • لقد سبمت أحداً يروى هـذه القصـة • وهل تعلمون من رواها لي ؟ لم يروها لي أحد غير بطرس السكندروفتش هذا الذي ثار علي منذ هنيهة بصدد ديدرو! هو الذي روى لي هذه القصة ، نهم هو •••

\_ هــذا كذب • أنا لم أرو لك هذه القصــة ! ثم اتنى لا أكلمك أبداً ، ولا أتحدث اليك يوماً !

اعترف بأنك لم تروها لى أنا ، ولكنك رويتها فى اجتماع كنت أنا فيه ، حدث ذلك منذ ثلاث سنين ، ولئن كنت أتذكرها هذا التذكر الواضيح فلأنك قد زعزعت ايمانى فى ذلك المساء ، بتلك القصة المضحكة ، و م نعم يابطرس الكسندروفتش! أنت لم تعرف ذلك ، وما كان لك أن تتنبأ به ، ولكننى عدت الى منزلى فى ذلك اليوم وأنا أشيعر بأن يقينى قد ترنيح ، ولم يزد منذ ذلك اليوم على أن يهيط مزيداً من الهبوط ، انك يا بطرس الكسندروفتش قد كنت السيب الحقيقى فى سقوطى الأخلاقى ، وا أسفاه! ليست القضية الآن قضية ديدرو ،

كان فيدور بافلوفتش يتكلم بلهجة فيها لهجة الانفعال ونبرة التأثر ، ولكن كان واضحاً لنا جميماً في هذه المرة انه عاد يمثل ويهرج ، ومع ذلك شعر ميوسوف بأنه أوذى ايذاءاً شديداً أليماً ، فدمدم يقول :

ـ يا للسخف! انك لاتقول الاحماقات! من الجائز حقاً أن أكون قد رويت هذه القصة مرة ٠٠٠ ولكننى لم أكن أخاطبك أنت! كنت قد سمعت أنا هذه القصة ٠٠٠ حدث ذلك في باريس • أكد لى فرنسى أن هذه القصة الواردة في كتاب أسماء الشهداء تنلى عندنا أثناء القداس •

وكان هذا الفرسى رجلاً مثقفاً قد تعمق دراسة احصائيات روسيا تعمقاً كبيراً ، وكان قد عاش في بلادنا زمناً طويلاً ٠٠٠ أنا لم أقرأ كتساب أسماء الشهداء بنفسى ٠٠٠ ولست أنوى أن أقرأه على كل حال ٠٠٠ ما قيمة أحاديث تجرى بها الألسن على مائدة طعام ؟ لقد حدث هذا أثناء عشاء ٠٠٠

ـ أثناء عشاء ١٠٠٠ ها ١٠٠٠ ها ١٠٠٠ يا للمشاء الجبيل الذي كلفني ايماني ! ١٠٠٠

كذلك قال فيدور بافلوفتش ساخرا ا

فانفجر ميوسوف يصبح:

\_ ما شأني أنا بايمانك ؟

ولكنه سرعان ما ثاب الى هدوثه فقال بلهجة احتقار :

\_ انك تدنس كل ما تلمسه يداك!

فنهض الشيخ عندئذ مخاطبا جميع الحضور:

ــ معذرة أيها السادة • اننى مضطر أن أترككم لحظات • هنــاك دوار ينتظروننى وقد وصلوا قبلكم !

ثم أضاف يقول بمرح وهو يلتفت الى فيدور بافلوفتش :

ــ أما أنت فاترك الكذب! • • صدقني • • •

وخرج • واندفع البوشا والمترهب المبتدىء ليمسكاه ويساعداء على هبوط السلم • كان ألبوشا قد نفد صبره ، وقد أسمعده أن ينصرف ، وأسعده كذلك أن الشبخ قد اسمعقبل الأمر مرحاً دون غضب • وكان الشبخ يتجه نحو الرواق ليبارك أولئك الذين كانوا ينتظرونه هنماك ،

غير أن فيدور بافلوفتش وجد السبيل الى استيقافه عند المتبة • قال بصوت مخلتج :

- أيها الانسان المقدس جدا ، اسمح لى أن أقبل بدك السزيزة اللطيفة مرة أخرى ، ذلك أن المرء يستطيع أن يتفاهم ممك دون أن يفقد حبه للحياة واقباله عليها وميله اليها ، لا تظنن أنني أكذب هكذا طول الوقت وأنني لست الا مهرجا ، الحق أنني فعلت هذا عامداً من البداية الى النهاية ، فعلته عامدا لأختبرك وأمتحنك ! لقد أردت أن أتأكد من أناك رجل انساني ، ومن أن شخصي الهين يمكن أن يؤكد ذاته دون أن يصدم كبرياك ، في وسعى الآن أن أشهد لك شهادة جميلة : ان في وسع الانسان أن يتنفس بحضورك ، والآن لن أتكلم قط ، لن أقول كلمة واحدة ، سأجلس على هنذا المقعد ، فألبث ساكناً حتى النهاية ، الكلام الآن لك يا بطرس الكسندروفتش ! تستطيع منذ هذه اللحظة أن تمثل دور الشخص الرئيسي ، مدة عشر دقائق ،

## دليمان سنباء لالشعب



قــرب الرواق الخشــبى المتـاخم للحــاجز الخارجى من الســور ، كان يزدحم جمهـوز ليس فيه هذه المرة الانساء ، ان عددهن نحو من عشرين فلاحة ، لقــد ألبنن أن الشــخ

سيخرج اليهن ، فاحتشدن ينتظرنه ، وقد ذهبت السيدتان هوخلاكوف أيضا الى الرواق ، ولكنهما ذهبتا الى المكان الموقوف على ذوات المكانة من الزائرات ، هما أم وابنتها ، ان السيدة هوخلاكوف الأم ، وهي امرأة غنية جداً أنيقة الهندام دائماً ، ما تزال تبدو شابة ، وهي لطيفة باشة ، شاحبة الوجه قليلاً ، لها عينان توشكان أن تكونا سوداوين على سطوع شديد وحركة قوية ، انها لم تتجاوز الثالثة والثلاثين من عمرها، وقد مات عنها زوجها منذ خمس سنين ، أما ابنتها ، وهي في الرابعة عشرة من الممر ، فهي مصابة بشلل في الساقين ، لقد أصبحت الصيية السكينة عاجزة عن المشي منذ ستة أشهر ، فهي الآن تخرج على كرسي متحرك ، ان لها وجها رائماً فناناً ، قد أضواء المرض قليلاً ، لكنه على جانب عظيم من اللطف والبشاشة ، بل ان شيئا من المكر يترامي في عنيها الصغير تين القاتمتين اللتين لهما أحداب طويلة ، لقد كانت أمها تنوي

منذ الربع أن تمضى بها الى الخارج ، غير أن أعمالاً بدئت في أدضهما فأجبرتهما على البقاء في روسيا طول الصيف؟ وهما لا تقيمان في مدينتنا الامنذ أسوع ، لا لزيارة الدير بل لقضاء بعض الاعمال في الواقع ، غير أنهما قد جاءتا الى الشيخ مرة أولى منذ ثلاثة أيام ، وهما تعودان الآن الى الدير على غير توقع ، رغم أنهما تعلمان حالة الشيخ الذي أصبح لا يكاد يستقيل الزائرين بسبب ضعفه وسوء صبحته . لقد توسلتا بكشير من الالحاح أن يُمنَّ عليهما ه بأن تسعدا برؤية هـــذا الشافي العظيم مرة أخرى ، • وبانتظار ظهور الشبخ اتخذت الأم مكاناً على كرسي قسرب مقعد ابنتها المتحرك ؟ وعلى بعد خطوتين منهما كان يقف راهب عجبوز لا ينتمي الى ديرنا ، ولكنه كان ماراً بالمدينة • لقد ترك ديره الى حين ، وهو دير غير مشهور يقع في منطقة نائية بشمال روسيا • ان هذا الراهب العجوز يريد هو أيضا أن يحظى بمباركة الشيخ • ولكن الشيخ الذي ظهر على الرواق في تلك اللحظة انما اتجه أولاً الى طبقـــة الشعب • تدافع الجمهور نحو درجات المدخل التي لا تزيد على ثلاث ؟ ومن على هذه الدرجات الثلاث انما يطل على الحقـــول الرواق' الذي لا يرتفع الدرجات ، وتلفع بجبته وأخذ يبارك النساء اللواتي يزدحمن أمامه . قدمت اليه كليكوشا كانت تعجرها امرأتان تمسكانها من يديها ، فما ان لمحت المسكنة الشسخ حتى أخذت تطلق صرخات حادة رهبة تدل على هذيان ، وهي ترتعش ارتعاشاً قوياً من أخمص قدميها الى قبمة رأسها ، كأنها تعانى آلام ولادة • وضمع الشبخ جبته على رأس المريضة ، وتلا دعاءً قصيراً ، فاذا بالمرأة تصمت وتهدأ + لا أدرى ماذا يحدث الآن ، ولكنني في أثناء طغولتي قد أتيح لي مرارا أن أرى وأن سمع هاته النسوة المريضات في فرانا وفيأديرتنا • كان يؤتمي بهن الى الصلاة معولات أو نابحات كالكلاب، فيملأن بصرخاتهن أرجاء الكنيسة • فما ان يُقر بن من القربان المقدس حتى يزول عنهن «المس، فحاَّة ، ويستعدن هدوءهن كاملاً الى حين • لقد كانت المريضات تهدأ بعد الاقتراب من القسربان المقدس في كل مرة ، إلى أن توافيهن حالة « الس ، ثانية ، وقد أدهشني ذلك كثيراً في طفولتي وترك في نفسي أثراً قوياً • ولكنني حين سألت عن سرت هـ ذا الأمر قال لي بعض الملاكين ، وقال لي معلمو مدرستي خاصة ، ان ذلك كله ليس الا تظاهراً كاذباً ، وأن هاته النسوة كسالي لا يد دن أن يسملن ، وإن من المكن دائماً ردهن إلى الصواب باظهار شيء من القسوة • حتى لقد رُويت حكايات في بان صحة هذا التفسير • ومع ذلك علمت بعد ذلك من أطباء مختصيين ، على دهشة منى ، أن الأمر ليس أمر تظاهر كاذب بم وأن هذا في الواقع مرض رهب تصاب به النساء ، وأن هذا المرض منتشر انتشارا واسعا في روسيا خاصة ، وأن مردًّ الى ما تتصف به ظروف حياة المرأة في أريافنا من قسوة شديدة ؟ فهذا المرض يرجع الى أن الفلاحات في بلادنا يقمن بأعمال مرهقة بعد نفاس شاق أليم لم تحتمله أجسامهن بسب قلة العنساية الطبية بهن ؟ تضاف الى ذلك آلام من أنواع شتى ، جسسمة ونفسة ، مرد ها الى ما ينالهن من ضرب مبرح ، والى ما يصبيهن من سوء المعاملة ، والى مايلم بهن تبعًا لذلك من كمد وكرب ويأس ، لأن بعض النسباء لا يستطعن احتمال محن قد يعدها غيرهن عادية لا غرابة فيها • فأما ذلك الشفاء المحبيب الذي تُنقَدُ به نساء مصابات بهذا الس متى أدنين من القربان المقدس ـ وهو شفاء يدعى بعضهم تعليله بالتظاهر الكاذب ، وحتى بخداع مقصود يخرجه « رجال الدين ، اخراجا مسرحياً ــ فالنحق أنه يرجم هو أيضًا الى أسباب طبيعية ؟ ثم ان النساء اللواتي يدنين المسوسات من القربان المقدس ، والمسوسات انفسهن خاصة ، مؤمنات ايميانا عميقا



كليكوشسا بريشة الفنانة السوقياتية الكسندرا كورساكوقا

كايمانهن بحقيقة راسحة ثابتة ، أن الروح الخبيثة التي حلت فيهن لا تستطيع احتمال وجود القربان المقدس ، فاذا هي تبارحهن متي دنون منه وانحتين له ، لذلك لا بد أن يحدث اهتزاز شامل قوى في جسسم هاته النسوة المصابات بمرض عصبي نفسي مما منذ يُواجهن بالقسربان المقدس ؟ فهذا الاهتزاز تتبجة طبيعية لتوقع الشهاء الذي لا بد منه في نظرهن ، ولانتظار البرء الذي لا محيص عنه حتما ، وهو تتبجة طبيعية لايمانهن بالمعجزة ايمانا ليس له حدود ، فلذلك كان يحدث الشفاء ويتم البرء ، ولو الى حين قصير ، وهذا بعينه هو ما وقع في الحالة الراهنة حين خلع الشيخ على المريضة جبته وتلا دعاءه ،

كان بين الجمهور الذى ازدحم حول الشيخ نساء كثيرات أخذن يبكين حناناً وخشوعاً وحماسة واندفعت نساء أخريات تريد أن تقبل ثبابه على الأقل و وراحت قلة منهن ترتل بصوت خافت رتيب و باركهن الشيخ جميعاً ، وتحدث مع بعضهن و وكان يعرف الكليكوشاالتي قدمت اليه و انها من قرية مجاورة تقع على مسافة ستة فراسخ من الدير ؟ وما هذه أول مرة يؤتي بها اليه على كل حال و

قال الشيخ وهو يشدير الى امرأة أخرى لم تطعن فى السن بعد ، ولكنها نحيلة ضاوية معروقة ، لها وجه ليس ملوسطاً ولكنه مسود اسودادا غريباً (كانت راكعة على ركتيها تحدق الى الشيخ بنظرة ساكنة جامدة، وفى وجهها شيء من الوجد والنشوة ):

ـ هذه آنه من مكان أبعد ٠

فقالت المرأة بصوت كأنه الفناء وهي ترجيع رأسها ترجيحاً متواتراً موقعاً ، وقد أسندته الى راحة احدى يديها :

- نعم یا أبی ، أنا آتیة من مكان بعید ، من مكان بعید جدآ ، یبعد عن هنا ثلاثمائة فرسنج . كانت المرآة تتكلم بلهجة هي الى الترتيل أقرب . ان بين أفسراد الشعب أناسا يتألمون ألما أخرس مذعناً ، هو الم ينطوى على ذاته ويعتصم بالصمت ، غير أن هناك أناسا يتألمون ألما متفجرا ينطلق انتحابات على حين فجأة ، ثم اذا هو يعتصم بعد ذلك بالترتيل ، وهسذه حالة تلاحظ على النساء خاصة ، وليس هذا الألم أقل من ألم الصامتين ، ان الترتيسل لا يخفف عن النفس الا لأنه يحيى جروح القلب بلا انقطاع ، وينكؤها بغير توقف ، ان هذه الصورة من صور الألم لا تتطلب عزاء ولا تسعى الى سلوى ، لأنها تغتذى من الشعور بسعة أبعادها ، فالترتيل انصا يعبر عن الحاجة الى النزول الى هوة الألم وقاع العذاب ،

استأنف الشيخ يقول وهو يتفرس فيها بانتباء :

\_ لملك من سكان المدن ؟

.. أنا من المدينة أيها الأب الطيب ، نعسم ٠٠٠ وان أكن قروية الأصل ، نحن من سكان المدن لأننا نعيش في المدن ومن أجل أن أراك انها جئت الى هنا أيها الأب الطيب ، لقد حدثونا عنك ، أيها الأب فرووا أشياء كثيرة ، لقد دفنت ابنى ، ابنى الصغير ٥٠٠ فخرجت أضرب في الأرض حاجّة " ، فمررت بثلاثة أديرة ، فقيل لى هنالك : « اذهبى اليه أيتها المسكينة ناتا سيوشكا \*٥٠٠ اذهبى لرؤيته هو ٥٠٠ يقصدون أنت ٥٠ اذهبى لرؤيته هو ٥٠٠ يقصدون أنت ٥٠ اذهبى لرؤيته مو ٥٠٠ عمدا جئت اليك ، أمس اعترفت وتناولت ، وهأنذا الآن أمامك ،

\_ لماذا تمكين ؟

ــ أبكى صغيرى أيها الأب الطيب • كان عمـــره ثملاتة أعوام الا ثملاتة أشهر\*• اننى أبكى ابنى ، أبكى صغيرى • ذلك ما يعذبنى • كان آخر أبنائى • كان لنا أنا وزوجى المسكين نيكيتوشكا \* أربعة أبناء • ان

الأطفال لا يبقون عندنا • انهم يتركوننا يا أيانا المحترم ، انهم يتركوننا • دفنت الثلاثة الأول ، فسرعان ما تعزيت عنهم • أما ذاك ، الأخير ، فاننى لا أستطيع أن أنساء • يخيل الى ً انني أراء ، هنا ، أمامي ، أراء طمول الوقت ، جفيَّت نفسي ، يس قلبي ، أنظر الى ملابسه ، الى قسسه لأتأملها ٠٠٠ أستعرض جميع بقاياه التي تذكرني فأبكى • قلت لعزيزتي نيكيتوشكا ، زوجي : « دعني أمضي ٠٠٠ أريد أن أضرب في الا رض حاجَّةً ، • زوجي حوذي • ولسنا فقراء أيها الأب الطب • عندنا مال • لا ترتبط حياتنا بأحد ، لا نحتاج الى أحد ، نملك خيولا وعربة ننفــق عليها من مالنا • فيم ينفعنا هذا كله الآن ؟ وقد الهحدر عزيزى ليكيتوشكا الى طريق الصلال حين تركته • أخذ يشرب • أنا أعلم ذلك • وما هذـ أول مرة • كان يضعف كلما خولت عيني عنه • ولكنني الآن لا أحفــل بذلك ٠ استون عنب دى جميع الأمور ٠ أصبحت لا أفكر فيه ٠ تركت المنزل منذ ثلاثة أشهر • نسبته • نسبت كل شيء • أصبحت لا أريد أن بجميع الناس • لا أريد أن أرى منزلى بمـــد الآن يوما ، لا منزلى ولا رزقي ، لا أريد أن أرى شيئا البتة !

قال الشيخ ببطء:

- اسمعى أيتها الأم الطيبة! في يوم من الأيام رأى قديس كبير من قديسي الماضي، رأى في الهيكل أما تبكي ابنها الذي فقدته مثلما تبكين ابنك الآن ٠٠٠ كان ابنها طفلا صغيرا كابنك، وكان ابنا وحيدا أخذه الرب اليه و قال لها القديس: وألست تعلمين اذن أن جميع الصغار الذين من هذا النوع يملكون جرأة كبيرة أمام عرش الرب؟ ليس بين الناس في ملكوت السماء كله أحد أجرأ من هسؤلاء الصغار! انهم يقولون

للرب: « لقد و هبت لنا الحياة أيها الرب ، فما ان رأينا الحياة حتى اسرددتها منا ! ، هم يكلمون الرب بهذه الحرأة ؛ وهم يتوسلون الى الرب أن يرفعهم فورا الى مصاف الملائكة ، وهم يعرفون كيف يلحون في ذلك ، ، ، وقال لها القديس بعد ذلك : « يا امرأة ! كفي اذن عن البكاء ، وابتهجي وافرحي ، ما دام الأمر كذلك ، لأن ابنك يسكن الآن قرب الرب بين الملائكة ! ، بهذا حدث القديس في الماضي المرأة التي كانت تبكي ، ولقد كان قديسا عظيما فلا يمكن أن يكذب على تلك المرأة ، فاعلمني هذا أنت أيضا أيتها الأم الطيبة ، اعلمي أن ابنك الصغير يسكن الآن قرب عرش الرب ، فهو سعيد ، وهو فرح ، ، وصلى للرب من أجله ، كفاك بكاء من ، ، وافرحي ! ، ، ،

كانت المرأة تصغى الى الشيخ مسندة وأسمها الى احدى يديها ، غاضة بصرها • وتنهدت تنهداً عميقا •

بعثل هذه الأقوال انها كان يعزيني زوجي المسكين نيكيتا ! كان يقول مثلما تقول : « لماذا تبكين أيتها المرأة الطائشة ؟ لا شك في أن ابننا هو الآن قرب الرب مع الملائكة ، ، ، كان يقول لى هذا الكلام ، ويبكي هو نفسه ، وكنت أنا أرى أنه يبكي مثلما أبكي ، ، ، قلت له : « أعلم ذلك يا نيكيتا ، ، ، أعلم أن ابننا هو الآن عند الرب ، وأين عساه يكون ان لم يكن عند الرب ؟ ولكنه ليس عندنا يا نيكيتا ، ليس معنا ، ليس جالسا الى جانبنا كما كان يبجلس الى جانبنا من قبل ! ليتني أستطيع أن أراه مرة أخرى ، مرة واحدة ، مرة واحدة لا أكثر ، ، وأن أتظسس سأختبي، في ركن ، وسأصمت ! آه ، ، ، أن أراه مرة أخرى ، ولو دقيقة واحدة ! ليتني أسمعه يلعب في فناء المنزل ، ثم يناديني بصوته الصغير كما كان يفعل : « ماما ! أين أنت ؟ ، ، ليتني أسمعه يركض في الغرفة كما كان يفعل : « ماما ! أين أنت ؟ ، ، ليتني أسمعه يركض في الغرفة

على قدميه الصحيح التي أسمع وقع خطواته على الأرض: الله مه تك مه ولقد كان يجيء الى ما الني أتذكر هذا كثيرا ، كثيرا جدا مد يجيء الى راكضا صافحا ضاحكا ٥٠ آه ٥٠ لينني أسمع وقع خطواته ، خطواته الصغيرة ، فأعرف أنه هو ٥٠٠ ، ولكن لا ٥٠٠ يا أيها الأب الطيب ٥٠٠ لن أسمعه بعد اليوم قط ٥٠٠ انظر ٥٠٠ هذا حزامه الصغير ٥٠٠ أما هو فقد ذهب ، ولن أراه بعد الآن في يوم من الأيام ؛ ٥٠

قالت المرأة ذلك وأخرجت من عبتها الحزام الصغير المزخرف > حزام ابنها الغائب ، فما ان رأته حتى هزّها النشيج ، فسارعت تحفى عينيها بيديها ، وأخذت الدموع تسيل من خلال أصابعها متدفقة على حين فحأة في كل جهة من الجهات •

قال الشيخ:

مده راشيل ، راشيل القديمة ، تبكى صفارها ولا بسزيها عن فقدهم شى، \* • ذلك هو حظكن فى هذا العالم أيتها الأمهات! لا تتعزى يا امرأة ، فليس العزاء هو ما أنت فى حاجة اليه • لا تتعزى • • • بل ابكى ما استطعت الى البكاء سبيلا • ولكن تذكرى وأنت تبكين ، تذكرى فى كل مرة ، أن صبيك الصغير هو أحد ملائكة الرب ، وانه يراك من علياء السماء ، وأنه ينظر اليك ، ويغتبط لدموعك ، ويلفت اليها انتباه الرب • سنظلين خلال زمن طويل تسكيين هسنه الدموع ، دموع الأم المفجوعة بابنها • ولكن بكاءك سيستحيل أخيرا الى فرح هادى ، و وستصير دموع المرارة التى تحسسينها الآن الى عبرات حنان وادع ، وعاطف معاجبة ، وتطهر روحى • سوف تتخلصين من الخطيئة • أما ابنك فسأصلى من أجل راحة روحه • ماذا كان اسمه ؟

ـ الكسى ، أيها الأب الطيب .



امراة مؤمنة في الدين بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكونا

\_ اسم جميل • مولاء هو القديس ألكسى أحد أولياء الله • \_\_ نسم يا أبانا ! ألكسى أحد أولياء الله !

ما أعظمه من قديس! سأذكره في صلواتي \* وسوف أصلي من أجلك أنت أيضا أيتها الأم الطبية ، لأنك تتألين ، وسوف أصلي من أجل زوجك كذلك حتى لايصبيه سوء و ذلك أن هجرك اياه خطيئة، هل تعلمين ؟ عودى الى البيت لتسهرى عليه وتعتنى به و ان ابنك حين يرى من علياء السماء أنك تركت زوجك سوف يبكى عليكما كليكما و فهل تريدين أن تدمرى راحة نفسه وأمن روحه ؟ انه حي ، حي لأن النفس لا تموت و ولئن غاب عن منزلك ، انه لقريب منك ولو لم تريه و فكيف يمكن أن يجيء اليك اذا كنت قد كرهت منزلك وبيتك ؟ من عساه يزور اذا لم يستطع أن يجد الاننين ، أمه وأباه معاً ؟ انه يظهر لك في النسام فتعذبين ، قعودى الى منزلك يرسل اليك أحلاما تهدىء روعك! ارجعي الى زوجك أينها الأم الطبية ، ارجعي اليه منذ اليوم!

۔ سأعمــل بما تقول أيهـا الأب ، سأرجع الى منزلى ، سأتبـع تصبحتك ! لقد قرأت ما فى قلبى ! أواه يا عزيزى نيكيتا ، يا عــزيزى نكتوشكا ، يا طائرى الصغير ، انك تنتظر أوبتى ، وانى لآيبة ٠٠٠

عادت المرأة ترتل كلامها ترتيلا ٠٠٠ ولكن الشيخ كان قد دنا من عجوز قصيرة طاعنة في السن جدا ، لا ترقدي ما يرقديه الحجاج ، وانما هي تلبس ثوبا عاديا من ثياب المدينة ٠ كان في وسع المرء أن يرى في عينيها أنها جاءت لأمر بعينه من الأمور ، وأنها تريد أن تتكلم في هذا الأمر ٠ قدمت نفسها للشيخ على أنها أرملة رجل كان من ضباط الصف في الجيش ٠ انها تسكن في مدينتنا غير بعيد ٠ وقد خدم ابنها فاستكافي مركز من مراكز الشرطة ، ثم سافر الى ايركوتسك بسيبريا ٠ كتب

اليها رسالتين في البداية ، ثم انقطعت عنها أخباره منذ سنة · أرادت أن تسأل عنه وأن تتقصى أنباء ، ولكنها لا تعرف الى من تتجه · · · قالت :.

- ان ستيبانيدا ايلبنشنا بدرياجينا ، وهي تاجرة غنية ، قالت لى : 

ه هلمتي فخذي منذ اليوم شيئا من المسال يا بروخورفنا ، واحمليه الى الكنيسة ، بغية أن تتلى الصلوات على روح ابنك ، فيذكرك ويحن الى المنزل فيكتب اليسك ، ، ، ذلك ما فالته لى تلك المسرأة ، وقد أكدت ستيبانيدا ايلينشنا أن هذه وسيلة مضمونة نجحت دائما ، ، ، غير أن في نفسي شكوكا ، ، ، فقل لى ، وأنت ضياؤنا ، أهذا صحيح أم لا ، وهمل يجب على أن أتبع صيحتها ؟

مد دعبك من فكرتك هذه! ألا تستحين أن تلقى سؤالا كهذا السؤال؟ كيف يخطر ببالك أن يُصلَّى على روح ابنك وهو ما يزال حياً ؟ أتفعلين هذا وأنت أمه ؟ تلك خطيئة كبرى تشبه خطيئة السحر! ولكن هدذه الخطيئة ستُغفر لك بسبب جهلك! والأولى أن تتضرعى الى ملكة السماء ، التى تسارع الى الشفاعة والحماية ، أن تسهر على صحة ابنك، وأن تنفر لك هذه الفكرة الآئمة التى خطرت ببالك! واسمعى ماسأقوله لك أيضا يا بروخوروفنا: ان ابنك سيرجع اليك قريبا ، أو سيكتب اليك حتما ، كونى على ثقية ، وانصرفى الآن بسيلم ، ان ابنك حى ، صدقينى ،

جزاك الله خيراً أيها المحسن الينا ، الشفيع لنا ، يا من تصلى من أجلنا جميعا ، وتستنفر عن خطايانا .

فى أثناء ذلك لاحظ الشيخ فى الجمهور نظرة حادة شاخصة اليه محدقة فيه ، هى ظرة فلاحة شديدة النحول يبدو عليها أنها مصابة بالسل ، على أنها ما تزال شابة ، كانت تنظر الله صامتة ، وكأن عينها تسألان شيئًا من الأشياء ضارعتين متوسلتين ، ولكنها تنخشى أن تقترب فيما يبدو • سألها الشيخ :

\_ وأنت ماذا تريدين أينها الأخت الحبيبة ؟

فقالت بصوت بطيء خافت :

\_ أنقذ نفسي أيها الأب الحبيب!

ثم جثت على ركبتيها وانحنت ساجدة على الارض •

ــ لقد أثمت يا أبتاه ، وأنا خائفة من الثمن •

قعد الشيخ على الدرجة الدنيا ، واقتربت المرأة منه وهي ما تزال جائية .

بدأت تقول بما يشبه الهمس ، بينما كان يهزُّها نوع من التشنيج :

\_ ترملت منذ ثلاث سنين • كنت شـــقية مع زوجى • كان هرماً وكان يضربنى كثيرا • ففى ذات يوم ، بينما كان مريضـــا متمددا على سريره ، نظرت اليه وقلت بينى وبين نفسى : « ما عسى تكون حياتى اذا شفى من مرضه ونهض من جديد ؟ ، • فى تلك اللحظة انما برقت فى ذهنى تلك الفكرة الخبيثة •

ـ انتظرى لحظة ٠

كذلك قال الشيخ ثم دنا من المرأة ووضع أذنه على شفتيها •

تابعت الفلاحة رواية قصتها بهمس يبلغ من الخفسوت أن المرء أصبح لا يكاد يسمع كلمة مما تقوله • ولم تطل مسار ًتها •

سألها الشيخ:

\_ أهذا منذ ثلاث سنين ؟

- نعم منذ ثلاث سنين ٠ لم أكن أفكر في الأمر من قبل ٠ أما الآن
   فقد صرت مريضة ٠ ان خواطر مظلمة تملأ جوانب نفسى ٠
  - ـ أأنت آتية من مكان بعيد ؟
  - ـ من مكان يقع على مسافة خمسمائة فرسنح من هنا
    - \_ مل ذكرت هذا في الاعتراف للكاهن ؟
      - ـ نعم ٥٠ ذكرته مرتين ٠
    - ــ مل قبلوا أن تتناولي القربان المقدس ؟
    - \_ قبلوا ولكنني خائفة ، خانفة من الموت •

لا يستولى عليك ، واطردى الحزن من نفسك ، اجعلى الندامة مستقرة أن يستولى عليك ، واطردى الحزن من نفسك ، اجعلى الندامة مستقرة في قلبك قوية عميقة ، فيغفر الله لك كل شىء ، ليس على هذه الأرض في قلبك قوية عميقة ، فيغفر الله لك كل شىء ، ليس على هذه الأرض خطيئة تبلغ من الهول أن الرب لا يمكن أن يغفرها لمن تدم عليها صادقاً ، ثم ان الانسان لا يمكن أن تبلغ خطيئته هذا المبلغ ، ولا أن يقترف آثاماً كبيرة الى حيث تستنفد رحمة الرب التي لا حدود لها ، أفتظنين أن في هذا العالم ذنها يمكن أن يفوق الحب الالهي ؟ اندمى ، اندمى بنفسك كلها ، واطردى من قلبك كل خوف ، ثقى أن الرب يحبك أكثر مما تستطيعين أن تتصدورى ، وأنه يحبك حتى في خطيئتك ، ورغم هدذه الخطيئة ، ان الآئم الذي يندم ويتوب قد أعدت له في الآخرة أفراح أكبر من أفراح عشرة لم يأثموا يعمل للبشر حقداً ، انسى الاساءات ، اغفرى في قلبك للمتوفى ما ألحقه تحملي للبشر حقداً ، انسى الاساءات ، اغفرى في قلبك للمتوفى ما ألحقه تحمين ما دمت تشعرين بالندامة ، وما دمت تحيين فأنت لله ١٠٠٠ ان الحب تحمين ما دمت تشعرين بالندامة ، وما دمت تحيين فأنت لله ١٠٠٠ ان الحب

قادر على كل شيء الله ينقذ كل شيء التن كنت ، أما المخاطىء، أشاركك ألك وأندب حظك ، فما بالك بالرب ! ان المحب غنى عظيم يمكن أن يهب لنا الكون كله ، وأن يجعلنا نكفر لا عن خطايانا نحن وحدها ، بل عن خطايا الآخرين أيضا ، انصرفى الآن بسلام ، وكونى بعد اليوم بلا خوف ،

قال الشيخ ذلك ورسم اشارة الصليب عليها ثلاث مرات ، وتناول صورة مقدسة كان يحملها في عنقه فوضعها في عنق الفلاحة • حيته الفلاحة صامتة وانحنت حتى الأرض • ونهض الشيخ ببطه ، وأشرقت نظرته حين وقعت على امرأة تفيض صحة وسناء وهي تحمل بذراعيها رضعاً •

- ــ أنا آتية من فيشجورييه يا أبانا الطيب •
- ـ من فیشجورییه ؟ قطعت اذن ستة فراسخ حاملة مـ فدا الصبی على ذراعیك ؟ فیم ترغین ؟
- أردت أن أراك فقط لقد سبق أن جئت اليك ، ألا تتذكر ؟ ان كنت قد نسيتنى فليست ذاكر تك اذن بالقوية لقد قالوا عندنا انك مريض ، فأردت أن أراك بعينى وانى لأنظر اليك الآن فما ألاحظ أنك مريض دعك من هذا! لتعيشن عشرين سنة "أخسرى ان شاء الله ما أكثر الذين يدعسون لك ويصلون من أجلك ، فكيف يمسكن أن تمرض ؟
  - \_ أشكرك أيتها المرأة الطبية ، أشكرك من كل قلبي !
- ـ لى عندك رجاء آخر ، وان يكن هيناً . البك خسين كوبكاً فأهدها يا أبت لامرأة أخرى ، لامرأة أفقر منى . لقد قلت لنفسى وأنا في طريقي

الى هنا : « سأدفع هسذا السال اليه هو ، فانه أدرى منى يمن يستحق أن يوهب له ٠ ، ٠

ـ شكراً ، شكراً أيها القلب الطيب • هذا يسرنى • سوف أفعل ما تطلبين • هل طفلك هذا بنت ؟

ـ بنت أيها المبارك ! اسمها اليزابيث •

ــ بارك الله فيكما كليكما انت وابنتك اليزابث • لقد أفرحت قلبي أيتها الأم الطيبة • الى اللقاء يا أولادى الطيبين •

بارك الشيخ الحجاج وحيًّاهم جميعا تحية -

السبيرة الطفنعيف لايماخها

السيدة الزائرة تبكى بكاءً رقيقاً هادئاً من تأثرها برؤية الشيخ وهو يتحدث الى العامة ويباركها ؟ وكانت تجفف عبراتها بمنديل صـــــغير • انها امرأة من الطبقة العليا حساســـة جداً صــــادقة

الطيبة كثيرا • فلما اقترب الشيخ منها أخيراً ، تلقته بكثير من العاطفـــة المتدفقة قائلة :

ـــ ما كان أعمق انفعالى ، وأشد اضطرابى حين رأيت هذا المسهد المؤثر ٠٠٠

وقطع الاهتياج كلامها فلم تتابعه • ثم استأنفت تقول بعد لحفلة :

- اننى أفهم أن يحبك الشعب • وأنا أيضا أحب الشعب ، أنا أريد أن أحبه • وكيف لا يحب المرء شعبنا الروسى الرائع هذا ، كيف لا يحب المرء هذا الشعب العظيم الطفل في آن واحد ؟

\_ كيف حال ابنتك ؟ كنت تريدين حديثاً آخر معى ؟

ـ أوه ٠٠٠ لقد ألحجت في طلب هذه المنة ٠ توسسات وتضرعت ،

وكنت مستعدة لأن أجنو على ركبتى ثلاثة أيام بلياليها تحت نوافذك في سبيل أن تستقبلنى • لقد جنّاك أيها الشافى العظيم المقدس ، لنعبّر لك عن شكرنا الحار ، لأنك قد شفيت ابنتى ليزا من مرضها ، شفتها شفاء ناماً ، وبماذا ؟ بأن دعوت لها يوم المخميس المااضى ووضعت يديك عليها ! ان علينا أن تسارع الى تقبيلهما ، هاتين اليدين المباركتين ، وأن نظهر لك تأثرنا ، وأن نعرب عن تبجيلنا وتقديسنا •

ــ شفتيها ؟ كيف هذا ؟ انني ما زلت أراها متمددة في مقعدها ٥٠٠

ولكن الحسى التى كانت توافيها فى الليل قد زالت زوالا تاما ، زالت منذ يومين ، منذ ذلك الخميس تماما (كذلك أسرعت تضيف السيدة قولها هذا بشيء من العصبية ) • وأكثر من ذلك أن ساقيها قد اشتدتا وقويتا ، لقد استيقظت هذا الصباح معافاة تماما ، بعسد أن نامت طول الليل • أنظر الى ألوان خديها وبريق عينيها ! كانت قبل الآن ما تنفك تبكى ، وها هى ذى الآن تضحك مرحة كل المرح سعيدة كل السعادة أصرت اليوم اصراراً مطلقا على أن تنهض قائمة ، واستطاعت أن تقف على ساقيها ساعة كاملة دون أن تسند • وقد راهنتنى على أنها ستكون بعد خمسة عشر يوما قادرة على أن ترقص • استدعيت طبينا الدكتور هر تسنشتوبه ، فهز تكنيه وقال : « اننى لا أفهم شيئا ! هذا أمر خارق!ه • فكيف تريد بعد هدذا أن لا نجيئك وتحدن نحترق شوقاً الى أن نطير اللك ، وأن نصيح تعبيراً عن عرفاننا بجميلك ؟ أشكرى له صنيعه يا ليزاء • عسرى له عن عميق امتنانك • • •

اكسى وجه ليزا الجميسل الضاحك هيئة الجميد ، ونهضت على كرسيها ما استطاعت النهوض ، ونظرت الى الشيخ ضامة يديها ، ولكنها لم تستطع أن تكبح جماح نفسها ، فاذا هى تنفجر ضماحكة على حين

فَجَأَة • قَالَتَ وَهِي تَشْيَرِ الى أَلْيُوشًا حَجَلَةً غَاضِيّةً كَطْفَلُ لَم يَمَلُكُ أَنْ يَسْيَطُرُ عَلَى تَفْسَهُ وَأَنْ يَمَتّنَمُ عَنْ الضّحَكُ :

ـ هو السبب ، هو السبب !

لو ألقى أحد فى تلك اللحظة تظرة على أليوشا الذى كان واقفساً وراء الشيخ على بعد خطوة منه ، للاحظ الحمرة الشديدة التى اصطبغ بها خداه فجأة ، وومضت شعلة فى عينيه اللتين سارع يغضهما ،

تدخلت الأم قائلة:

ـ عندها رسالة تريد أن تنقلها اليك يا ألكسي فيدوروفتش •

وأضافت الفتاة تقول وهى تلتفت نحو أليوشا بحرارة وتمــد اليه يداً صغيرة يكسوها قفاز أنيق :

\_ كيف حالك ؟

التفت الشيخ نحو أليوشا وألقى عليه نظرة منتبهة • ودنا الفتى من ليزا فمد اليها يده وهـــو يبتسم ابتسامة غريبة فيها كثير من الارتباك والحرج • وحاولت الفتاة أن تصطنع هيئة الجــد والوقار والرصانة • وقالت له وهى تناوله رسالة صغيرة:

- كلفتنى كاترين ايفانوفنا بأن أوصل اليك هذه الرسالة • انهــــا ترجوك كثيرا أن تحيى اليها ، أن تحيى اليها ، أن تحيى اليها ، ومن غــير الطاء • انها تريد أن تراك حتماً ، وتأمل أن لا تخيب ظنها •

- تريد أن أزورها ؟ أنا ؟ ••• لماذا ؟

كذلك دمدم يقول أليوشا وقد ظهرت في وجهه دهشة واضحة . وسرعان ما اكست سحنته تعبيرا عن هم أظلمت له عيناه .

قالت الأم تشرح:

\_ أوه ••• الأمر أمر دمترى فيدوروفتش طبعا ••• وأمر هـــنه الأحداث كلها أيضا ••• لقد اتخذت كاترين ايفانوفنا قرارا في هــنا الشأن • ولكنها تريد أن تراك أولا •• للذا ؟ لا أدرى •• ولكنها تصر اصرارا شـــديدا على أن تراك بأقصى سرعة • ستزورها ، أليس كذلك ؟ عليك أن تزورها حتما ! ••• العاطفة المـــيحية نفسها تأمر بذلك •

عاد أليوشا يقول بلهجة تعبر عن تلك الدهشة نفسها :

ــ ولكننى لم أرها في حياتي الا مرة واحدة !

قالت الأم:

ــ ولكنها انسانة نادرة المثال ، عظيمة النقاء ، سامية النفس ٠٠٠ ولو بسبب ما قاست من آلام على الأقل ٠٠٠ تذكر ما عانته وما تزال تعانيه٠٠ وفكّر أيضا فيما ينتظرها ٠٠٠ ألس هذا رهما ، ألس رهما ؟

قال أليوشا بعد أن تصفح الرسالة المقتضبة العجيبة التي لا تشتمل على أي ايضاح ، ولا تزيد على أن تدعوه الى زيارتها بالحاح :

\_ طب ٥٠٠ سأذهب ٥٠٠

صاحت ليزا تقول وقد تحمست على حين فجأة :

ــ أوه! • • • ما أجمل هذ منك وما أنبله • • • تباً لى • • • لقد قلت لأمى : • لن يذهب حتماً • • • سوف يرفض قطماً • • • لأنه اعتكف في الدير ، • انك طيب جداً ، نبيل جــدا • لقد قد رت دائما أن لك نفسا رائعة ، ويسرني أن أقول لك ذلك اليوم •

تدخلت الأم تقول بلهجة قاسية :

\_ ليزا! ٠٠٠

ولكنها لم تلبث أن ابتسمت ، ثم أضافت تخاطب أليوشا :

ــ لقد تركتنا جميعا نحن أيضا يا ألكسى فيدوروفتش ! أصبحت لا تزورنا أبداً ، مع أن ليزا أسرت الى مرتين أنها لا تشعر بارتياح الا بحضورك .

رفع أليوشا عينيه اللتين كانتا مطرقتين الى الأرض ، واحمس من جديد، وابتسم مرة أخرى دون أن يعرف لماذا ! وكان الشيخ قد انصرف عنه قهو لا يلاحظه ، كان الشيخ قد أخذ يكلم الراهب المار بالمدينه ، الذي كان كما سبق أن قلنا ينتظر قرب مقعد ليزا ، كان واضحا أن هذا الراهب واحد من أولئك الرهبان العاديين جدا الذين ينتمون الى فسرقة رهبانية غامضة ، ويملكون أفكارا محدودة جامدة ، ولكن يحركهم ايمان عميق جدا ، ايمان ثابت على طريقتهم الخاصة ، ذكر الراهب للشيخ انه آن من منطقة نائية بالشمال ، من مدينة أوبدورسك\* ، وأنه ينتمى الى دير فقير جدا بسان سلفسش ، دير لا يضم الا تسسمة رهبان ، باركه الشيخ ، ودعاء أن يزوره في حجرته مني حلا له ذلك ،

سأله الراهب فجأة وهو يومىء الى ليزا باشارة رصينة ذات أبهة : \_ ما تلك القوة التى تتبح لك أن تحقق مثل هذه الأمور ؟ كان الراهب يشير الى « الشفاء » بمعجزة •

فقال له الشيخ:

ـ لم يحن حين الكلام عن الشفاء بعد • ليس التحسن شفاء تاماء وربما كان مرد هذا التحسن الى أسباب أخرى • واذا كان ثمة معجزة مع ذلك ، فليس الأمر الا أمر قوة واحدة هى القوة التى تصدر الينا عن النعمة الالهية • لا شىء يتم الا بارادة الله •

وأردف الشيخ يقول متجهاً بالكلام الى الراهب :

ـ تمال زرنی أیها الأب ، قبل أن یوافینی أجلی • اننی مریض ، واننی أحس أن أیامی معدودات •

### صاحت أم ليزا تقول :

ـ لا • • لا • • ان الرب لن يحرمنا منك ! ستعيش طويلاً ، طويلاً جدا • ما عسى يكون مرضك ؟ ان في وجهك كثيرا من الحياة والفرح والسعادة •

- صحيح أننى أشعر أن حالتى اليوم أحسن كتبيرا مما كانت ، ولكننى أعلم أن هذا لن يدوم • أنا أعرف الآن مرضى معرفة كاملة • تقولين اننى أبدو فرحاً • فاعلمى أنه لا شىء يمكن أن يفسرحنى كما يفرحنى أن أسمع منك هذه الملاحظة • لأن الانسان انما خلق للسعادة ، والذى يشعر بسعادة كاملة يحق له أن يقول : « لقد حققت ارادة الله في هذا العالم ، • ان جميع الأتقياء ، ان جميع القسديسين ، ان جميع الشهداء كانوا سعداء في جميع ظروف الحياة •

## هتفت الأم تقول :

ما أجمل هذا الكلام الذي تقول! ما أعظم وما أرفع هذه المهاني التي تعبّر عنها كلماتك! ان كل كلمة تقولها تمضى الى القلب رأساً ولكن أين هي السعادة؟ من ذا الذي يستطيع أن يقول انه سعيد؟ يا من تلطفت فأذنت لنا بأن نراك اليوم مرة أخرى ، هملاً تتحملت أن أفضى اليك اليوم بما سكت عنه أثناء زيارتنا السابقة ولم أجرؤ قط أن أتحدث عنه في المرة الأولى! دعني أكلمك فيما يعذبني كثيرا منذ زمان طويل ، منذ سنين و انني أتألم و انني شقية! آه و مهذرة و

قالت السيدة ذلك وهي تضم يديهـــا أمامه في سورة مفاجئة من الانفعال ٠

- ما الأمر ؟
- ـ اتنى أتألم ٠٠٠ من فقدى الايمان؟
  - ـ أأنت لا تؤمنين بالله ؟

ليس هذا ١٠٠٠ اننى لا أجرؤ حتى أن أفكر في هذا ٠ وانما أنا أنك في العجاة الأبدية ٠ ذلك لنز لم أستطع أن أستينه ا وما من أحده ما من أحد يستطيع أن يهب لى جوابا عن هـنه المسألة ، ما من أحد يستطيع أن يهدم لى حلا لهذه المشكلة ٠ اصغ الى ": أنت انسان تشغى المرضى و تعرف أغوار النفوس ٠ لست أطمع طبعاً في أن أفوز بثقتك ، لست أطمع في أن تصد قنى تصديقاً كاملا ، ولكننى أؤكد لك ، أقسم لك بأعظم ما في هذه العجاة ، أننى لا أتكلم في هذه اللحظة طيشاً وخفة ، صدقنى : ان فكرة العجاة الآخرة هذه تؤلنى الى حد العذاب ، الى حد الرعب ، الى حد المأس ٠ لا أدرى الى من يجب أن أتجه ٠٠٠ لقد ظللت الرعب ، الى حد الأمر طول حياتى ٠ ولكننى أجازف الآن فأكشف لك مترددة في هذا الأمر طول حياتى ٠ ولكننى أجازف الآن فأكشف لك عن دخيلة نفسى ٠ يا رب ! ما عساك تظن بى من ظنون ؟ ما عساك ترى في من رأى ؟ ( قالت ذلك وهي تعقف يديها ) ٠

أجابها الشيخ قائلاً:

ــ لا تهتمي برأيي ٠ أنا مقتنع بصدق ما تمانين من قلق ٠

ــ أشكر لك ذلك أعمق الشكر • اننى أغمض عينى وأفكر • أقول لنفسى : « ان جميع البشر يؤمنون ، فما تعليل هذا ؟ ألا يذهب بعضهم الى أن الدين قد نشأ من الخوف الذى أحدثته فى نفس الانسان فى الماضى

قوى الطبيعة العاتية ، وأن لا شيء من ذلك موجود في الواقع ؟ ، ثم أقول لنفسي عندئذ : « واذن فانني أنا التي آمنت طوال حياتي سأموت فما يبقى منى بعد الموت شيء ، ما يبقى الا قليل من العشب على قبرى ، كما قرأت هسندا الكلام لكاتب من الكتاب ؟ ذلك أمر معفيف ، ذلك أمر مرعب ! فكيف ، كيف أرتد الى االايمان ؟ على انني لم أؤمن الا في طفولتى ، وكان ايماني بغير شعور البتة ، بغير تفكير قط ٥٠٠ فكيف ، كيف السبيل الى البرهان على الحقيقة ؟ ، • لقد جئت أسألك في مذلة وتواضيع أن تنيرني يا أبتاه ! فاذا أفلت منى هذه الفرصة اليوم ، فلن يستطيع أحد أن يجيبني في يوم من الأيام • أليس هذا صحيحاً ؟ انني أديد أن أقتنع • الناس ، أو جميع الناس تقريبا ، لا يحفلون به ولا يكترثون له ، وانني الوحيدة التي لا تطبق احتمال هذا الله ، أمر رهب ، أمر رهب ، أمر رهب •

\_ هو رهيب فعلاً • ولكن لا سبيل في هذا المجال الى برهان • ومع ذلك يستطيع الانسان أن يصل الى اليقين •

\_ كيف ؟ بأية طريقة ؟

\_ بمعاناة الحب الفعال ، حاولى أن تحبى أقرانك حبا فعالاً غير منقطع ، فكلما ازددت حباً ازددت اقتناعا بوجود الله ، وازددت اقتناعاً بالحياة الأبدية ، متى وصلت الى نسيان نفسك في حب الآخرين نسياناً تاماً ، أصبح يقينك كاملاً فلم يساور نفسك بعد ذلك أي شك ، نلك حقيقة من حقائق التجربة ، تلك حقيقة مؤكدة ، • • •

- أتقول: الحب الفعّال؟ هذه مشكلة أيضا، ويا لها من مشكلة! انظر يا أبناه: اننى أبلغ من حبى الانسسانية أنه يتفسق لى فى بعض اللحظات ـ صدقنى ـ أن يخطر بالى أن أدع كل شيء، وأن أنفصل

حتى عن ليزا لأصبح راهبة من راهبات المحبسة ! اننى أغمض عينى ، وأفكر ، وأحلم ، فأشعر فى نفسى أثناء تلك اللحظات بقوة لا تغالب ، ما من جروح ولا من قروح متقيحة يمكن أن تخيفنى ، أما أشسعر بأننى مستعدة لأن أضمدها ، لأن أغسلها بيدى ، وأتمنى لو أصبح حارسة للمرضى قرب هؤلاء الأشقياء ، وأن أقبل جراحهم ،

ــ انه لحسن جدا وجميل جدا أن ينصرف فكرك إلى هذه الأمون بدلا من أن يفكر في أشياء أخرى كثيرة • بدأت أعتقد أنك ستنتهين في يوم من الأيام الى أن تقومى بعمل جليل فعلاً •

تابعت السيدة تقول بحرارة وكأنها خارجة عن طورها حماسة : \_ تسم ، ولكن الى متى أستطيع أن أحتمل مثل هذه الحياة ؟ ذلك هو السؤال الأساسي ، ذلك هــو ، بين جميع الأسئلة ، السـؤال الذي يعذبني أكثر من سائر الأسئلة • انني أغمض عيني وأسأل نفسي : «أتراك تستمرين طويلاً في هذا الطريق اذا الاحظت أن المريض الذي ستغسلين قروحه لا يُظهر لك امتنانه ولا يعبِّر لك عن شكر. فوراً ، وانما هــو يرهقك بنزواته ، دون أن يقدُّر بل ودون أن يلاحظ اخلاصك للانسانية المعذبة ، وتفانيك في مسلها ؟ وما عساك تفعلين اذا هو ثار عليك ، وأغلظ لك القول ، أو شكاك الى الادارة ( وذلك ما يفعله في كثير من الأحسان أولئك الذين يعانون آلاماً شديدة )؟ أتراك تســــتمرين في حبك أم لا تستمرين ؟ ، • ولقد أجب نفسي عن هذا السؤال ، هل تنصور ؟ أجبت نفسى عن هذا السؤال قائلة : « اذا كان هنالك شيء يمكن أن يطفى وجنوة حيى و الفعال ، فوراً ، فذلك الشيء انما هو نكران الجميل ٠ ، ٠ معنى هذا على وجه الاجمال اتنى لا أقبل أن أفسل الا بأجر ، وأننى أطالب بأن يُجزى حبى على الفِور مديحاً وحباً • وما لم أنل هذا الجزاء ، لا أستطيع أن أحب أي انسان! كذلك اتهمت المرأة نفسها فى سورة صدق جامع ، حتى اذا فرغت من كلامها حدَّقت الى الشيخ وقد بدا فى وجهها عزم يوشــك أن يكون تحدياً .

#### قال الشيخ:

ــ ذلك بعينه ما حدثني به طبيب منذ زمان طويل • كان رجلاً مسناً ينعم بحظ وافر من الذكاء • وكان يتكلم بصدق واخلاص كما تتكلمين، ولئن تكلم مازحاً ، لقد كان الحزن ظاهراً في مزاجه ، قال : « انني أحب الانسانية ، غير أن هناك شيئًا في نفسي يدهشني : كلما ازداد حبى للانسابية جملة واحدة ، نقص حبى للبشر أفسراداً ، أى أشخاصاً لهسم حياتهم الخاصة ، وقال هذا الطبيب يسر ُ الى َّ بدخيلة نفسه : « انه ليتفق لى كثيراً أثناء اندفاعي في الأحلام أن تستبد بي حماسة شديدة ورغبة عارمة جامحة في خدمة الانسانية ، حتى لقد ارتضى أن أنصلب في سلها اذا بدا هذا ضرورياً في لحظة من اللحظات • ومع ذلك لو أريد لي أن أعيش يومين متتاليين في غرفة واحدة مع أي انسان ، لما استطعت أن أحتمل ذلك • انني أعرف هذا بتحربة • فمتى وجدت نفسى على صلة وثيقة بانسان آخر أحسست بأن شخصيته تصدم ذاتي وتجور على حريتي ، انني قادر في مدى أربع وعشرين ساعة على أن أكره أحسن انسان : فهــذا يصبح في نظري انسانًا لا يطاق لأنه مسرف في البطء في تناوله الطعام على المائدة ، وهذا يصبح في نظري انسانا لا يطاق لأنه مصاب بزكام فهو لا ينفسك يمخط • انني أصبح عدواً للبشر متى اقتربت منهم • ، • وأضاف الطبيب يقول مؤكسـداً : « ولكنني لاحظت في كل مرة انني كلما ازددت كرها للبشر أفرادا ، ازدادت حرارة حبى للانسانية جملة ً • • •

ــ فما العمل في هذه الحالة ؟ ما العمل ؟ أليس هذا مدعاة لليسأس تماما ؟ \_ كلا ١٠٠٠ انه ليكفي أن تشمرى من ذلك بأنك تميسة شقية و افعلى ما تستطيعين أن تفعلى ، وسيحسب لك هذا و ولقد فعلت منذ الآن كشيرا ما دمت قد استطعت أن تقرئي في قلبك بهذا العمق كله وهذا العسدق كله واذا كنت لم تحدثيني بمثل هذا الصدق ، حتى في هذه اللحظة ، الا لتسمعي مني ثناء على حبك للحقيقة ، كما فعلت ذلك ، فانك لن تصلى طبعا الى شيء على طريق العجب الفعال ، وستضيع حياتك في أحلام لا أكثر ولكن من المؤكد أنك ستنسين عندئذ قلقك بعسدد العياة الآخرة ، بل وستتنهين الى أن يهدأ بالك فيما يتعلق بهذا الأمر ، بطريقة أو بأخرى وستتنهين الى أن يهدأ بالك فيما يتعلق بهذا الأمر ، بطريقة أو بأخرى وستتنهين الى أن يهدأ بالك فيما يتعلق بهذا الأمر ، بطريقة أو بأخرى وستتنهين الى أن يهدأ بالك فيما يتعلق بهذا الأمر ، بطريقة أو بأخرى وستقد دمرتني ! الآن أدركت ، في هسنده اللحظة وحدها ، حين صدقى في الاعتراف لك بعجزى عن احتمال نكران الجميل ، لقد نفذت صدقى في الاعتراف لك بعجزى عن احتمال نكران الجميل ، لقد نفذت بنفسى ،

- أصحيح هذا الذين تقولين ؟ اتنى بعد اعترافك هذا قد اقتنعت بصدقك كل الاقتناع ، وأيقنت بأن لك قلبا طيبا ، فاذا لم تبلغى السعادة ، فلا تنسى أنك سائرة فى الطريق السليمة ، فلا تحيدى عنها ، واهربى من الكذب قبل كل شيء ، اهربى من جميع أنواع الكذب ، ولا سيما كذب الانسان على نفسه ، راقبى ذاتك وافضحى الكذب فى نفسك كل ساعة ، وكل لحظة ، وتجنبى الاشمئزاز أيضا ، تجنبى الاشمئزاز من الناس ومن نفسك على السواء : ان ما قد يبدو لك فى طبيعتك شرا انها يصفيه وينقيه ويطهره مجرد شعورك به ، حاربى الحوف كذلك ، وما الحوف على كل حال الا ثمرة من ثمرات الكذب ، لا يصدنك عن ملاحقة الحب ما قد تغيره فيك عيوبك من رعب أو يأس ، لا تدعى حتى لأفعالك السيئة نفسها أن تهزمك فى هذا الكفاح ، يؤسفنى أننى لا أملك أن أقول لك شيئا فيه

مزيد من التشجيع: ان الحب الفعال شيء قاس رهيب اذا قيس بالأحلام التي يحلمها المرء عنه ان من يحلم بالحجب يشعر بظمأ الى عمل مساشر بطولى يحققه بسرعة وينال به اعجاب الناس؟ حتى لقد يصل بهذه الطريقة الى التضحية بحياته راضيا شريطة أن لا يدوم الأمر زمناً طويلا ، وانما يتم بسرعة ، كما لو كان على مسرح تراه الأبصار وتعدحه الألسن و ولا كذلك الحب الفعال ، فانه يقتضى جهدا ويتطلب صبرا ، وهو بالنسبة الى بعضهم كالعلم يجب تحصيله ، وثقى مع ذلك أنك حتى فى اللحظة التي ستلاحظين فيها مذعورة أن جميع جهسودك ضاعت سدى بغير جدوى ، فتعرفين بأنك قد ابتعدت عن الهدف بدلا من أن تقتربي منه ، ثقى أنك في تلك اللحظة نفسها تكونين فى الواقع قد بلفت الهدف ، وسترين عند تذ بوضوح كامل ما قد أحدثه الرب فى نفسك من فعسل هو المعجزة ، قان بوضوح كامل ما قد أحدثه الرب فى نفسك من فعسل هو المعجزة ، قان حب الرب يكون طوال تملك المدة قد شد أزرك وقاد خطاك وأرشدك الى الصواب على نحو لا تعرفين سره ، معذرة اذا كنت لا أستطيع أن أبغى ملك زمنا أطول ، قان هناك أناما ينتظرونني ، الى اللقاء ،

كانت المرأة تبكى • ثم هتفت تقول كأنما هى ثابت الى نفسها على حين فجأة :

ـ ليزا ، ليزا ، لا تنس أن تباركها ، باركها!

فقال الشيخ مازحاً:

ــ هى لا تستحق حتى أن تحب • لقد لاحظت' كيف أنها لم تزد على أن تتسلى هنا • لماذا كنت تسخرين من ألبونـنا طول الوقت ؟

كانت ليزا ، فعلا ، قد انصرفت منذ البداية الى لعب ماكر ، لقد لاحظت منذ الزيارة الماضية أن أليوشا يضطرب وبيحاول أن لا ينظر اليها، فكان هذا يسليها كثيراً ، فهى اليوم ترقب نظرته وتترصدها بالحاح ،

فقد كان يرفع رأسه دائماً رغم ارادته ، كأن قوة عليا تحركه ، فينظر الى الفتاة هو أيضاً ، فاذا بالفتاة تأخذ تضبحك مثبتة نظرها عليه ، فيضطرب أليوشا مزيداً من الاضطراب ويغضب ، وانتهى أخيراً الى أن أدار لها ظهره واختباً وراء الشيخ ، ولكنه التفت من جديد يعد بضع دقائق ، بتأثير تلك القوة القاهرة نفسها ، ليعرف ألا تزال الصبية تراقبه أم هى كفت عن ذلك ، فاذا هو يلاحظ أن ليزا التي مالت عن كرسها المتحرك حتى تكاد تخرج منه لتراقب الفتى بمزيد من الانتباه ، كانت تنظر اليه من جانب ، منتظرة بالحاح شديد أن يرفع عينيه بحوها ، فلما فأجأت نظرته اليها أخيراً انفجرت تضحك في قهقهة بلغت من الاندفاع المباغت أن الشيخ نفسه لم يحتملها ، فقال للفتاة :

ــ لماذا تحاولين أن تضايفيه أيها الصبية الشريرة ؟

فاحمر وجه الفتاة على حين فجأة احمراراً لم يكن في الحسبان ، والتمعت عيناها ، واكتسى وجهها هيئة الجد الشديد ، وأجابت بفتة " بلهنجة استياء عنيف ، وبعبارات سريعة عصبية ، أجابت تقول :

\_ ولماذا تركنى هو ؟ لقد لعبنا معاً حين كنا طفلين صغيرين ، وكان يحملنى بذراعيه ، وكان يحبىء فى الماضى البنا ليعلمنى القراءة ، هل تحبهل ذلك ؟ ومنذ سنتين فقط ، أكّد لى ، حين ودعنا ، أنه لن ينسانى فى يوم من الأيام وأننا سنظل صديقين دائما الى الأبد! وهذا هو الآن يشبه أن يكون خائفا منى كأننى سآكله! لماذا لا يقترب منى ؟ لماذا لا يكلمنى ؟ لماذا لا يحبىء الينا ؟ أأنت الذى تمنعه ؟ نحن تعلم مع ذلك أن فى امكانه أن يخرج بحرية ، وليس على أنا أن أناديه ، وانما واجبه هو أن يجيء ، اذا كان لا يزال يتذكر ، ولكن لا! هو يحقق لنفسه الأمن والسلام والحلاص ، أليس كذلك ؟ ولماذا ألستموه ثوب الراهب هذا الطويل ؟

قالت الفتاة ذلك ثم لم تستطع أن تتمالك نفسها فاذا هي تعطى وجهها بيديها على حين فجأة وتنفجر ضاحكة صحكة كبيرة هي ضحكتها الطويلة العصبية التي لا تستطيع منالبتها والتي تهزها هزآ قوياً دون أن تكون صاخبة كثيراً • أصغى الشيخ اليها مبتسماً ، ثم باركها في حنان • فناولت يده لتقبلها ، وشدتها فجأة الى عينيها وأخذت تبكي قائلة :

\_ لا تغضب منى • ما أنا الا حمقاء لا أساوى شيئًا • • • ولا نمك فى أن أليوشا على حق • • • انه على حق حين لا يريد أن يهتم بأمر صبية مخيفة هذا السخف كله • • • •

قال الشيخ بلجهة جازمة:

ــ سأرسله اليكم حتماً •

# لتكفامشيئة لالزر



غیاب السیخ قسرابة خمس وعشرین دقیقة • کانت الساعة قد تجاوزت الثانیة عشرة والنصف ولماً بصل بعد' دمتری فیدوروفتش الذی عقد هذا الاجتماع من أجله • وكان یبدو أنهم قد

سوه ، حتى أن الشيخ وجد ضيوفه غارقين في مناقشة حامية جدا ، ان المناقشة تدور بين ايفان فيدوروفتش والراهبين الكاهنين ، أما ميوسوف فهو يتدخل في المناقشة في كثير من الأحيان ، بل وبكثير من الحرارة ، ولكنه لم يحالفه التوفيق في هذه المرة أيضا ، فهو يظل في الدرجة الثانية والمتناقشون يحيبونه ذاهلين ، فكان هذا يزيد حنقه ويفاقم غيظه ، لقد سبق له أن تنافس مع ايفان فيدوروفتش في ميدان سعة الاطلاع وغزارة المرقة . فلم يستطع أن يطبق ذلك الازدراء الخفيف الذي أظهره له ايفان ، كان يحدثه نفسه قائلاً : « كنت أعتقد ، حتى الآن على الأقل ، أنني في مستوى كل ما يشكل التقدم في أوروبا ، ولكن هذا الجيل الجديد يظهر أنه يتحرك من مكانه ، وأما فيدور بافلوفتش فكان قد آلى على نفسه أن يتحرك من مكانه ، وأن لا ينطق بكلمة واحدة ، لذلك ظل صامتا بعض الوقت ، ملاحظاً مع ذلك جاره بطرس ألكسندروفتش ، مبتسما ابتسامة

هزء وسخرية ، مبتهجا بما يراه فيه من حنق وغيظ ، انه يفكر في أن يثأر لنفسه منذ مدة طسويلة ، ولا يريد أن يفوت فرصة جميلة كهذه الفرصة ، واذ أصبح لا يطيق صبرا ، فقد مال على كنف جاره وعاد يمطره بسخرياته من جديد ، متكلما بصوت خافت :

للذى قطعت عنقه والقبلات التى طبعها على رأسه ؟ لماذا رضيت أن تبقى فى الذى قطعت عنقه والقبلات التى طبعها على رأسه ؟ لماذا رضيت أن تبقى فى صحبة أناس يبلغون ما أبلغه أنا من قلة الاحتشام وسوء الأدب ؟ ساذكر لك السبب: انك قد بقيت لأنك شعرت بمذلة واهانة ، فأنت تنتظر اللحظة التى تثأر فيها لنفسك باظهار مواهبك الفذة وفكرك اللماح • وانى لأراهن على أنك لن تبارح هذا المكان قبل أن تحملهم على الاعجاب بذكاتك •

ــ استأنفت ثر ثر تك ؟ سوف أتصرف ، بل سوف أنصرف فورا •

ــ دعك من هذا ! لسوف تبقى الى النهاية ، ولن تنصرف الا آخــر المنصرفين ! •••

وفي تلك اللحظة نفسها تقريبا انما رجع الشيخ الى الحجرة •

توقفت المناقشة لحظات ، ولكن الشيخ ، بعد أن جلس في مكانه السابق ، ألقى على المتناقشين نظرة لطيفة رضية كأنما ليشجعهم على مواصلة المناقشة ، ولاحظ أليوشا الذي كان قد درس جميع تعابير وجه الشيخ ، لاحظ فورا أن الشيخ منهوك القوى وأن يتحامل على نفسه ويكلفها من أمرها عسراً في سبيل أن يتغلب على تعبه ، ان المرض قد أحدث للشيخ في الآونة الأخيرة عدة غيبوبات من شدة الضعف : وها هي ذي صفرة شبيهة بالصغرة التي تسبق حالات الغيبوبة هذه عامة " ، ها هي ذي تنشي وجه الشيخ الآن ، وها هما شفاه تبيضاًن ، وكان واضحاً مع ذلك أن الشيخ لا يرغب في أن يختم هذا الاجتماع ، لا بد أن هناك سباً يدعوه الشيخ لا يرغب في أن يختم هذا الاجتماع ، لا بد أن هناك سباً يدعوه

الى ذلك • ولكن ما هو هذا السبب ؟ كان ألبوشا يلاحظ الشــيخ باتتباء شديد •

قال الراهب الكاهن جوزيف ، وهو قيتّم مكتبة الدير ، قال يشرح وهو يشير الى ايفان بتروفتش :

م كنا تتكلم عن المقالة الشبائلة جداً التي نشرها هذا الشاب • لقد أورد آراء أصيلة في عدد من النقاط ، غير أن بعض آرائه يبدو ذا حدين والموضوع هو موضوع القضاء الاكليركي ومدى الصلاحيات التي يبجب أن يعطاها • كان أحد رجال الدين قد نشر كتاباً ضخماً في هذه المسألة \* ، فرد عليه هذا الشاب بمقالة تشرها في جريدة • • • •

أجاب الشيخ وهـــو يلقى على ايفان فيـــدوروفتش نظرة طويلة متفرسة :

ــ يؤسفنى أننى لم أقرأ مقالتك ، ولكننى سمعت عنها •

استأنف الأب قيِّم المكتبة كلامه يقول :

ــ ان هذا الشاب يدافع عن نظرية شائقة حقا ، وكأنه حين يعـــالج مشكلة القضاء الاكليركي ، يدحض مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة .

قال الشيخ يسأل ايفان فيدوروفتش :

ــ هذه في النحق فكرة شائقة ، ولكن بأى معنى تفهمها ، وما الذي تقصده بها ؟

فأجابه ايفان بعد بضع لحظات من صمت ، فلم يصطنع فى جـوابه ذلك التعالى الذى يشتمل على احترام مهذب ، وهو ما كان يخشاه أليوشا حتى الليلة البارحة ، وانما تكلم بلهجة فيها تواضع وتحفظ ، وفيها تقدير واعتباد ، ولا أثر فيها لأية فكرة مبيتة أو حكم سابق ، قال :

\_ ان فكرتمى همى أن ذلك التوحيد الذى يفرضه هوانا على عناصر متعارضة فى جوهرها كتعارض الكنيسة والدولة ، سيظل قائماً الى الأبد ولا شك ، رغم أنه يخالف طبيعة الأشياء ولا يمكن أن يؤدى الى جعل الملاقات سليمة سوية بين السلطتين بل ولا الى مصالحة بسيطة مهما يكن حظها من الاتساق والانسجام يسيرا ، والواقع أن الكذب هو المصدر الذى ينشأ عنه هذا الحل أو هو الأساس الذى يقوم عليه، وعندى أن تسوية بين الدولة والكنيسة فى مسائل كمسألة القضاء مثلاء أمر مستحل ولا يمكن تخيله اطلاقاً ، ان رجل الاكليروس الذى انتقدت نظرياته قد ذهب الى أن الكنيسة تحتل فى داخل الدولة مكانا معينا واضح الحدود ، فأجبته بأننى، من جهنى ، أرى أن الكنيسة يجب ، على عكس رأيه تماماً ، أن تستغرق الدولة كلها وأن لا تكتفى بمأوى بسميط تعتصم به فى داخل التنظيم الاجتماعى ، وأضفت الى ذلك قولى انه اذا تعذر الوصول الى هذا الهدف فى الغلروف المحالية لسبب من الأسباب ، فيحسن أن تنظر اليه على أنه الناية الضرورية التى يحب على المجتمع المسيحى أن يتجه اليها بكل قواه أثناء تطوره المقبل ،

قال الأب باثيسى الراهب الكائن ، العلائمة الشمسديد الصمت ، قال بصوت قاطع جازم ولكنه لا يخلو من عصبية :

\_ هذا صحبح تماما ٠

فصاح ميوسوف يقول وهو يضع ساقا على أخرى بحركة تدل على نفاد الصر :

> ــ ولكن هذا ليس الا عقيدة مما وراء الجبال \* فانطلق الأب جوزيف قائلا :

ـ دعك من هذا الكلام! نحن ليس لدينا في روسيا حتى جبال!

## ثم استأنف بعد ذلك يقول منجهاً الى النسيخ :

ـ ان هذا الشاب قد أورد الردود التالية ، فيما أورد من ردود على آراء خصمه ـ ولاحظوا أن خصمه عضو من أعضاء الاكليروس ـ وهى آراء يعدها خصمه و جوهرية وأساسية ، : الرأى الأول أو الموضسوعة الأولى : دما من طائفة اجتماعية يجوز لها أو يجب عليها أن تدعى لنفسها حق التصرف في الحقوق المدنية والسياسية لأفرادها ، ؟ الموضسوعة الثانية : د ان حق القضاء الجزائي والمدنى يبجب أن لا ينتمى الى الكنيسة، لأنه يتنافى مع ماهيتها كمؤسسة دينية ويتنافى أيضا مع صفتها كتنظيم انساني و جد لتحقيق أهداف دينية ، الموضوعة الثالثة والأخيرة : د ان ملكون السماء لا ينتمى الى هذا العالم ، ، ،

فقال الأب بائيسي يتدخل مرة أخرى وقد بدا عليه الاستياء واضمعا : \_ ذلك لعب بالالفاظ لا يليق في رأيي بعضو من أعضاء الاكليروس.

لقد قرأت الكتاب الذي رددت عليه ، وقد أدهشني أن أرى مؤلفه يقول : « ان ملكوت السماء لا ينتمي الى هذا العالم • ، • ذلك أنه ان لم يكن ينتمي الى هسذا العالم فمن البسديهي أنه لن يمكن عند أذ أن يتحقق في هذا العالم على أية صورة من الصور • وليس هذا هو المقصود اطلاقاً من التعبير الوارد في الأناجيل ، القائل بأن معلكوت السماء لا ينتمي الى هذا العالم ، • ان التلاعب بالألفاظ على هذا النحو غير جائز ولا مقبول • ان سيدنا يسوع المسيح انها جاء ليقيم الكنيسة على الأرض ولكن دخول ملكوت السماء لا يكون الا عن طريق الكنيسة التي أقيمت ولكن دخول ملكوت السماء لا يكون الا عن طريق الكنيسة التي أقيمت في الأرض • لذلك يجب أن نعد هذا التلاعب بالألفاظ المصطبغ بالروح الحصرية أمرا لا يليق استعماله ولا يمكن قبوله في هذا المجال • ان الكنيسة الكنيسة

هى فى الواقع مملكة • وان رسالتها هى أن تسود وأن تحكم ، وستشمل مملكتها الأرض كلها أخيراً ، وذلك ما جاء فى النبوءة على كل حال ••• قال الأب بائسى ذلك ثم صمت فجأة كأنما هو يمسك عن الكلام عامداً •

وكان ايفان فيدوروفتش يصغى الى كلامه بانتباء فيه كتمير من الاحترام ، فاستأنف حديثه متجها الى الشيخ قائلاً بهدوء عظيم ولهجة رصينة باشة طبية :

ـ ان الفكرة الأساسية التي تجمل مفالتي كلها هي أن المسسيحية كانت في الأزمنة القديمة ، أي طوال القرون الثلاثة الأولى من قاميا ، كانت كنيسة فحسب ، وكانت لا تطمع في أن تصبح أكثر من ذلك ٠ ولكن حين قررت الدولة الوتنية التي هي الدولة الرومانية أن تعتبيق الديانة المسيحية فان الذي حدث بالضرورة هو أنها حين أصبحت مسيحية قد احتوت الكنيسة واستوعبتها مع بقائها وثنية في كثير من النواحي • حبث هي دولة سياسة قد احتفظت بعناصر كثيرة مستمدة من الحضيارة الوثنة والحكمة الوثنية ، ولا سما فيما يتعلق بأهداف الدولة وأسسها تفسها • وكان طبيعا أن لا تستطيع الكنسة المسيحة حين دخلت في الدولة أن تضحي بأي مسدأ من مسادتها ، ولا أن تترك أي جسرء من الصخرة التي بُنيت عليها • كانت الكنيسة المسيحية لا تستطيع الا أن تتابع أهدافها الخاصة كما رسمها لها الرب نفسه ، وهي امتصاص الكنيسة للعالم بأسره وللدولة الوثنة القديمة تبعا لذلك • ويترتب على هذا أن الكنيسة ليست هي التي يجب عليها أن تسعى الى احتلال مكان معيِّن في داخل الدولة ، « ككل طائفة اجتماعة أخرى ، أو « ككل تنظيم انساني و'جد لتحقيق أهداف دينية ، ( وذلك ما يقـــوله في موضوع الكنيسة

مؤلف الكتاب الذي انتقدته ) ، بل العكس هسمو الصحيح ، فان الدون الأرضة جمعها هي التي يبحب علمها أن تستحل في خاتمة المطاف من تطورها الى كنسة ، وأن لا تصبح الا كنسة، متنازلة ٌ من أهدافها الخاصة عن تلك التي لا تتفق وأهداف الكنيسة • وهــذا التحول لن يغضُّ من قيمة هذه الدولة ولن ينتقص من شأنها ، ولن ينقدها شيئاً من كرامتها ومجدها من حیث هی دول کبری ، لا ولن یسیء الی مایتمتع به ملوکها وقادتها من بريق اجتماعي نتيجة للوظائف التي يقومون بهما ، وكل ما هنالك أنه سيُخرج هؤلاء الملوك والقادة من طريق الضلالة والوثنية الذي ساروا فيه ، وسيضعهم في اتجاه السليم الرشيد ، الاتجاه الوحيـــد الذي يمكن أن يؤدي الى تحقيق غاياتهم الأبدية • لذلك أقول ان مؤلف كتاب « أسس القضاء الاكليركي في داخل المجتمع ، كان عليه حين بحث عن هذه الأسس وحاول استخلاصها ، أن لا يعدها الا تسوية مؤقَّنة ، تسوية لا بد منها ولا محيص عنها في هذا العالم الذي ما يزال في حالة الخطيئة ولمَّا يبلغ بعد خاتمة المطاف من تطوره • أما أن يتورط مؤلف هذا الكتاب فيزعم أن هــــذه الأمس التي عرضها والتي عدَّد لنا الأب جوزيف بعضها منذ هنيهة ِ هي بطبيعتها نفسها أبدية ثابتة كالكون نفسه ، فانه يناقض عندتمذ حقيقة الكنيسة ، ويعارض رسالتها المقدسة الأبدية التي يحب أن لا تُنمس • ذلك كل ما قلته في مقالتي التي أوجزتها لكم ايجازا وافيا ٠

قال الأب بائيسي يتدخل مرة أخرى مشدّدا على كل كلمة من كلماته:

- المخلاصة اذن أن بعض النظريات الشائمة كثيرا في قرننا التاسع عشر هذا تريد للكنيسة أن تتحرك نحو الدولة ، منتقلة من مرحلة دنيا الى مرحلة عليا ان صبح التعبير ، وأن تذوب في الدولة ، بعد أن أخلت



ايفان كارامازوف بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا

المكان للعلم وروح العصر والحضارة ، فاذا هي رفضت هذا مع ذلك ، وقاومت هذا التحول ، عُرض عليها عندئذ مكان محدود تلوذ به وتأوى اليه ، تحت رقابة الدولة ، كما يحدث اليوم في أكثر البلاد الأوروبية ، أما النظرة الروسية ، أما عقيدتنا فهي ترى أن الكنيسة ليس عليها هي أن تستحيل الى دولة كما يتم الانتقال من صحورة دنيا الى صورة عليا من صور الوجود ، وانما الدولة هي التي يجب عليها أن تحاول أن تحسير أخيرا الى كنيسة وأن لا تكون شيئا غير ذلك ، هذا ما يجب أن يكون !

قال میوسوف ساخراً وهو یضع ساقاً علی ساق مرة أخرى ، ولكن فی اتحاه معاكس :

\_ أعترف لك بأنك قد رددت الى شجاعتى : اذا صح فهمى فأنت ترى أن المسألة مسألة مثل أعلى يجب الوصول اليه فى زمان مقبل مايزال بعيدا كل البعد ، وربما امتد الى يوم عودة المسيح ، لك ما تشاء ! ذلك حلم جميل جدا ، فلا حروب عند أذ ولا دبلوماسية ولا بنوك ، النح ؛ بل ان هذا يذكر بالاشتراكية بعض الشىء ، لقد كنت أخشى فى البداية أن تكون جادا فيما تقول ، وأن تطمع للكنيسة ، منذ الآن ، فى أن تمارس السلطة فتقضى فى الأمور الجزائية مثلا فتصدر أحكاما بالجلد والأشغال الشاقة وربما بالاعدام !

استأنف ايفان فيدوروفتش كلامه هادئًا بغير تعثر ، فقال :

- حتى لو كانت المحاكم الاكليركية هي السلطة القضائية الوحيدة المعترف بها اليوم في العالم ، فان الكنيسة لن تصدر أحكاماً بالاعدام أو بالأشغال الشاقة ، ان صفة الجريمة وطلسريقة معالجتها تتبدلان عندئذ حتماً ، لا دفعة واحدة بطبيعة الحال ، بل شيئا فشيئا ، على التدريج ، ولكن هذا التبدل سيتحقق مع ذلك بسرعة كافية ...

قال موسوف وهو يحدِّق الله بنظرة نافذة :

ــ أأنت جاد فيما تقول ؟

فتابع ايفان فيدوروفتش كلامه قائلاً :

\_ يوم تحتوى الكنيسة المجتمع بأسره فانها سوف تحسرم الخطاة والعصاة ، ولكنها لن تقتل أحدا • قل لى : ما عسى يصير الــه المحروم ، وأين عساه يعتصم ؟ لسوف يكون علمه أن يقطع صلته لا بالشر فحسب، بل بالمسح أيضا . وستجعله جريمته عندئذ عدوآ للإنسانية وعدوا لكنسة المسلح م وإن الأمر لكذلك منذ الآن ، إذا نحن نظرنا في أعماق الأمور، ولكننا لا نعترف بهذا صراحة " • ان السيء يجد اليوم ، في حالات كثيرة جدا ، مسلا الى ارضاء ضميره ، فهو يقول لنفسه : « صحيح أنني سرقت، ولكنني لم أناصب الكنيسة العداء ٠٠٠ انني لست عـــدو المسيح ٠ ٠ ٠ هكذا يفكر المذنب في كثير من الأحيان في عصرنا هذا • أما يوم تحل الكنسة محلُّ الدولة فسوف يصعب على المسيء أن يفكر هذا التفكير والا كان ينكر سلطة كل كنيسة في هذا العالم ويرفض هذه السلطة رفضــاً ثاماً ، قائلاً : • البشر جميعا على ضلال ، هم وكنيستهم على ضلال ، وأنا وحدى \_ أنا القاتل أو السارق \_ أنا وحدى الكنسة السيحية الحق ، • وذلك موقف يصعب جدا اتخاذه ، اللهم الا بتضافر ظروف شاذة لا يعقل أن تتوافر • وانظر الآن من جهة أخرى الى مفهوم الكنيسة للجريمة : ألس هذا المفهوم خلمقاً بأن يؤدي الى هجر الأساليب الجزائية الحالية المكانيكية التي تقضى ببتر العضو المسريض ، كما ينفعل اليوم لحماية المجتمع ، وبأن يكفل الغلمة لفكرة خلق الانسان خلقاً جديدا وبعثه بعثاً جديدا وتحقيق الخلاص والسلام له في الحياة الواقعية هذه المرة •

قاطعه موسوف سائلاً :

ــ الى ماذا تريد أن تخلص من هذا ؟ لقد أصبحت مرة أخـرى لا أفهمك • انك تعود الى الأحلام • هذا الكلام الذى تقوله غامض مهم، بل لا مبيل الى فهمه • عن أى حرمان تتكلم ؟ ما هــذا الحرمان ؟ اننى أنساط ألست تسخر منا وتضحك علينا لا أكثر من ذلك ، يا ايفــان فيدوروفتش ؟

هنا انبرى الشيخ فجأة للكلام ، فالتفت الجميع اليه بحركة واحدة، قال :

- ولكن هذا هو ما يحدث في الواقع منذ الآن • ذلك أنه ان لم توجد اليوم كنيسة للمسيح فان المذب لن يرتدع عن جريمته ، لا ولن يعاقب بعسد جريمته ، وأقصد بالعقاب هنا العقاب الحقيقي لا العقاب الميكانيكي فحسب ، كما قيل منذ هنيهة • فذلك العقاب لا يزيد على أن يهيج النفس في أكثر الحالات ، أما العقاب الحق ، العقاب الذي يخيف ويهدى ، في آن واحد ، العقاب الوحيد الناجع المجدى ، فهو حكم الضمير على صاحبه •

قال ميوسوف يسأل باستطلاع حار عنيف :

\_ كف هذا ؟ هلا شرحته لنا ؟

قال الشيخ :

- انظر • ان ارسال المذهبين الى سجون الأشغال الشاقة ، وما كان يضاف اليه قبل الآن من تعذيب جسدى ، ان ذلك كله لم ينصلح أحدا ، وهو على وجه الخصوص لا يحقف المجرمين ، باستثناء عدد قليل منهم، فعدد الجراثم لم ينقص ، بل انه ليزداد • لا تستطيع أن تعترض على في هذه النقطة • يترثب عن ذلك أن هذه الأساليب لا تحمى المجتمع البنة • فان العضو الضار الذي يتحذف من المجتمع بهذه الطريقة المكانيكية فيرسل الى مكان بعيد وينيب عن الأنظار ، ما يلبث أن يحل محله مجرم

آخر أو مجرمان آخران • فاذا رأينا المجتمع مع ذلك محمياً حتى في الوقت الراهن ، واذا رأينا أن المجرم نفسه يملك اليوم أن يصلح نفســـه وأن ينبعث انسانا جديدا ، فالفضل في ذلك انما يرجع هنا أيضا الى قانون المسيح على نحو ما رسخ في قرارة ضميرنا • ان اعتراف المجرم بذنيسه كابن من أبناء المجتمع المسيحى ، أى كابن من أبناء الكنيسة ، هو السييل الوحيَّدة الى شعور، بأنه آثم في حق المجتمع أي في حق الكنيسة • فازاء الكنيسة وحدها لا ازاء الدولة انما يمكن أن يشعر المجرم الحديث بأنه مذنب ، فاذا تمت ممارسة حق القضاء باسم الكنيسة ، عــرف المجتمع عندئذ من هم الذين يستحقون أن ينتهى حرمانهم ويستحقون أن يرجعوا الى الاندماج في الحياة الاجتماعية • ان الكتيسة التي لا تملك الآن أي سلطة قضائية فعَّالة ولا تملك أن يكون لهــا تأثير أو نفـوذ الا بالادانة الروحية ، لا يهمها العقاب الفعلى الذي يتم انزاله في المذنبين • انها لاتطرد هؤلاء المجناة من حضنها ، بل تظل تحدب عليهم حدب الأب على أبنائه ، وأكثر من ذلك أنها تحاول أن تحافظ معهم على جميع الصلات التي تشد المؤمنين الى الكنيسة وتربطهم بها؟ انها تقبل أن يدخلواً الكنيسة ويشاركوا في الصلاة ولا تضن عليهم بتناول القربان المقدس • انها تنجدهم وتغيثهم، وتعاملهم معاملة تعساء أكثر مما تعاملهم معاملة جناة. وما عسى يقع لهؤلاء المجرمين ، يا رب ، لو أن المجتمع المسيحي ، أي لو أن الكنيسة قد نبذتهم كما تبذهم قانون الجزاء وفصلهم عن سائر البشر! ما عسى يحدث لو أن الكنيسة تضربهم هي أيضا ، فتحرمهم كلما حكم عليهم قانون الدولة ، وتضيف عقابها ألى عقاب الدولة ؟ انك لا تستطيع أن تتخيل الحداراً الى الدرك الأسفل من اليأس الكامل كالانحدار الذي يمكن أن يهوى اليه هؤلاء الجناة في مثل هذه الحالة ، ولا سيما اذا كانوا من الروس ، لأن الروس ما يزالون محافظين على ايمانهم! ومن ذا الذي يغــــمن أن

لا يحدث عندئذ شيء رهيب لدى هؤلاء الجناة ، كأن يزول الايمان من قلوبهم اليائسة ؟ ولكن الكنيسة تتصرف معهم تصرف أم حنون رعوف، وهي تعرّف عن معاقبتهم في الواقع ، لأنها ترى أنهم ، حتى دون أن تعاقبهم هي ، قد نالتهم عدالة الدولة بعقب اب قاس ، فهم في حاجة الى أحد تأخذه بهم شققة على الأقل • وهي نمتنع عن معاقبتهم خاصة كأن عدالة الكنيسة هي العدالة الوحيدة القائمة على الحقيقة، فلا يمكنها والحالة هذه أن تتعاون معنويا وعمليًا مع أى قضاء أجنبي ولو على صورة تسوية مؤقتة • ولا سبيل الى أى تنازل في هذه النقطة • ان المجرمين لايشمرون في البلاد الأخرى بالندم والتوبة الا نادرا فيما يقال ، لأن المذاهب الحديثة الرائجة هناك لا تستطيع الا أن تعزز شعورهم بأن الجرائم التي ارتكبوها ليست جراثم ، وانما هي أعمال تمرد على القوى التي تضطهدهم ظلما وعدو تا ، فالمجتمع ينبذهم من حصنه آليا ، ويغلبهم على أمرهم بقـوته العلما ، وهو يشفع هذا الابعاد للمجرمين ( هذا على الأقل ما يقوله في أوروبا كتاب تلك البلاد ) يشفعه بكره لهم ولا يحفل بمصيرهم وينساهم نسيانا تاما مع أنهم اخوتنا على كل حال • فكل شيء يجرى اذن دون أي عطف من الكنيسة ، لأن الكنيسة أصبحت لا وجود لها في عدد من تلك البلاد التي لم يبق فيها الا رجال الاكليروس ومبان دينية رائعة • أما الكنائس بالمنى الحقيقي فقد سارت منذ زمن طويل في طريق ينجب أن ينقلها من مرحلة يقال انها دنيا ، وهي مرحلة لجماعة الاكليركية ، الى المرحلة التي يُنزعم أنها عليا وهي مرحلة الدولة ، بغية أن تغرق فيهـــا غرقاً كاملاً • تلك هي على الأقل حالة الشعوب اللوثرية فيما يظهر • أما الكاثوليكيــة الرومانية فانها منـــذ ألف سنة قد أقامت الدولة مقــام الكنيسة • لذلك لا يشعر المجرم هناك بأنه عضو في الكنيسة ، فهو حين ينبذه المجتمع يهوى الى قاع اليأس • فاذا اتفق له أن يمود بعد ذلك الى

المجتمع ، فانه في أكثر الاحيان يظل يشعر نحو هذا المجتمع بكرم يبلغ من القوة أن المجرم هو الذي ينبذ المجتمع في هذه المرة • وفي وسعكم أن تتخيلوا بسهولة الى أين يؤدى هذا • قد يترامى ان الامور تجــرى الأخرى هو أن بلادنا ما يزال فيها ، عدا المحاكم النظامة ، كنسة لا تفقد اتصالها أبدآ بالمجرم ، لأنها تعده ابناً عزيزاً ما يزال جديرا بالحب . هذا المدالة الآن غير فعالة ، فهي ما تزال موجودة للمستقبل على الأقل ، من حيث هي أمل على كل حال ، والمجرم نفسه يعترف بسلطتها في فرارة نفسه حتماً • وانه لصحيح كل الصحة أيضا ، كما قيل هذا منذ هنيهة ، أنه اذا استطاعت عدالة الكنيسة أن تؤكد نفسها في الواقع بكل قوتها ، أى اذا استحال المجتمع كله الى كنيسة ، فإن المحاكم الأكليركية ستساهم في اصلاح المجرمين اصلاحا لا تُعرف حدوده حتى الآن ، بل ربعاً نقص عدد المجرمين كذلك نقصا كبيرا • ان الكنيسة نفسها ــ وهذا أمر مؤكد ــ ستستطيع عندئذ أن تكشف عن الشخص الذي سيرتكب ذنبا في المستقبل، وأن تعرَّف الجريمة التي تتهيأ ، أكثر كثيرًا مما تفعل النوم ذلك في أكثر الأحوال ، وسيكون في وسعها أن تهدى الضالين ، وأن تُبقى في طريق الرشاد أولئك الدين ينوون أن يقارفوا عملاً سيئًا ، وأن تُنهض أولئك الذين سقطوا •

وأضاف الشبخ يقول وهو يضحك ضحكة صغيرة :

- صحيح أن المجتمع المسيحى ما يزال حتى الآن غير مهيأ ، وأنه غير باق الا بفضل الصالحين السبعة ؛ ولكن هؤلاء لايمكن أن يزولوا ، والمجمتع المسيحى يقوم عليهم قيامه على أعمدة راسخة وطيدة بانتظار أن يتحول تحولاً كاملاً ، فلا يبقى مجتمعا أى تنظيما انسانيا يشبه أن يكون

وثنيا حتى الآن ، وانما يصير كنيسة واحدة شاملة كلية تحكم الجميع ، هذا ما يجب أن يكون ، ولو في آخر الزمان ، لأنه قد أريد وحد د منذ الأزل ، وما ينبغي أن يقلقنا طول الانتظار وبطء الزمن ، ما دام مفتاح المصور بيد الرب ، وما دام الرب يرتب تماقيها بحكمته وطيبته وسابق علمه ، ذلك أن ما يبدو أنه ما يزال بعيدا جدا في تقدير البشر قد يكون في بعض الأحيان على وشك أن يتحقق بحكم المشيئة الالهية ، وقد يكون على عتبة حياتنا يوشك أن يدخلها ، لذلك أقول : فلتكن مشيئة الرب ،

قال الأب بائسي مؤيدا في رصانة ووقار:

\_ فلتكن مشيئة الرب •

قال ميوسوف بحرارة فيها استياء شديد :

\_ هذا غريب ، غريب الى أبعد حدود الغرابة !

فسأله الأب جوزيف قائلاً بحذر:

ـ ما هو الشيء الذي تراء في هذا الكلام غريبًا هذه الغرابة كلها ؟ فهتف ميوسوف يقول منفجرًا على حين بفتة :

ـ شىء عجيب كل العجب! شىء لم أسمع به من قبــل! يزيلون الدول القائمة ليشيدوا فى مكانها الكنيسة كدولة! ليس هذا من عقـائد ما وراء الجبال فحسب ، بل هو تطرف فى الأخذ بعقائد ما وراء العجال! ان البابا جريجوار السابع نفسه ما كان له أن يحلم بشىء من هذا القبيل!\* قال الأب بائيسى بصوت خشن:

- الأمر نقيض ما ترى ثماما • نبحن لا نعتقد أن الكنيسة هى التى يجب أن تستحيل الى دولة ، فافهم رأينا حق فهمه • ان ذلك الحلم هو حلم روما حقا ، وهو ثالثة غوايات الشيطان ! وانما رأينا عكس هسذا

الرأى ، فالدولة هى التى يجب أن تتحول الى كنيسة ، هى التى يجب أن ترتقى الى حيث تصبح الكنيسة الكلية الشاملة على الارض ، وذلك نقيض ما تراه روما ، نقيض عقيدة ما وراء الجبال ، نقيض التأويل الذى تؤوله أنت ، وهو بعينه الرسالة الحقيقية الكبرى التى تحملها الارتوذكسية ، أن نجمة هذا الايمان المظفر ستطلع فى سماء الشرق ،

كان ميوسوف صامتا صمتا وقودا • ان شخصه كله يعبر في هده اللحظة عن شعود خارق بمهابته وكرامته • وارتسمت على شفتيه ابتسامة كبرياء تصطنع التواضع • وكان أليوشا يشهد هذه المناقشة ويتابع جميع تفاصيلها ، خافق القلب • لقد هز ت هدفه المناقشة جميع جوارحه • ووقع بصره عرضا على داكيتين الذي لم يكن قد تحرك من مكانه والذي كان ما يزال واقفا قرب الباب يلاحظ كل شيء بانتباه ، ويسمع كل شيء باصغاء ، دغم أنه غاض بصره • ومع ذلك فان أليدوشا اذ لاحظ لون خديه أدرك أن داكيتين لم يكن أقل منه اضطرابا لهذه المناقشة ، وحزر الخواطر التي كانت تبث فيه هذا الاضطراب •

قال ميوسوف فجأة بلهجة فيها سلطة ، وهيئة فيها تعاظم :

- اسمحوا لى أيها السادة أن أقص عليكم حكاية قصيرة • حين كنت في باريس منذ بضع سنين ، بعيد الانقلاب الذي وقع في شهر كانون الأول ( ديسمبر ) ، حدث أن زرت في يوم من الأيام شهخصة ذات نفوذ عظيم ، كانت تتسولى في ذلك الوقت وظائف حكومية ، وكنت على صلة بها قوية • فالتقيت عند تلك الشخصية بسيد عجيب أمره • لم يكن هذا السيد من رجال الشرطة بمعنى الكلمة ، ولكن يظهر أنه كان يدير جهازا كبيرا من أجهزة الشرطة السياسية - ولكن يظهر أنه كان يدير جهازا كبيرا من أجهزة الشرطة السياسية - ومنى هذا أنه شخصية كبيرة في بابها • انتهزت الفرصة فدخلت في حديث مع هذا الرجل ، تدفعنى الى ذلك رغبة قوية في الاطلاع • واذ

لم يكن عند رب الدار عندئذ بصفته زائراً بل بصفته مرءوسا يقدم تقريرًا ، فانه وقد لاحظ حفاوة رئيسه بي ، قد شرفني بأن أفضي الي ً بعض الأمور وباح لى ببعض الأسرار • طبعا لم ينفتح لى الا الى حد ، وكان أقرب الى الملاطفة منه الى المصارحة ، وهي تلك الملاطفة المعهودة في الفرنسين ، ولا سيما مع الأجانب ، ولكنني استطعت أن أرى ما في تفسه واضحا كل الوضوح. لقد دار الحديث على الاشتراكيين الثوريين، الذين كانوا يضطهدون في ذلك الوقت على كل حال • ولست أحب أن أتعرض لموضوع الحديث الذي دار بتي وبنه ، بل أدع هذا الموضوع جانبا وأقتصر على أن أذكر لكم فكرة عجية جدا أفلتت من لسان هــذا السيد الصغير على حين فجأة ، قال يسر الى : • الحق أننا لا نخشاهم كثيراً ، هؤلاء الاشتراكيين الفوضويين الملحدين الثوريين • نحن نراقبهم من كتب ونعرف أعمالهم وحركاتهم • غير أن بينهم رجالاً من طـــراز خاص ، وان لم يكن عددهم كبيرا جدا : أولتك هم المؤمنون، المسيحيون، الذين يربطون الاشتراكية بايمانهم الديني • نحن تخشى هؤلاء أكثر من أى شيء آخر • هؤلاء أناس خطرون جدا • ان رجلا يجمــــــع بين الاشتراكة والمسحمة معا لهو أخطر كثيرا من اشتراكي ملحد • • • لقد سمعت كلامكم ، أيها السادة ، لا أدرى لماذا ٠٠٠

سأَله الأب بائيسي فجأة بغير لف أو دوران :

ـــ هل نرید أن تقول ان هذه الفكرة تصدق علینا واتنا فی نظــرك اشتراكیون ؟

ولكن قبل أن يهتدى بطرس الكسندروفتش الى جـواب يقوله ، فتح الباب وظهر دمترى فيدروفتش بعد تأخر طويل جدا • كان الجمع قد أوشك أن يكف عن توقع وصوله ، حتى أن وصوله المفاجى، هذا قد أحدث فيهم شيئا من دهشة •

لما ولايجب أوه يعيش مثل هزل الأجل

دمتری فیسدوروفتش ، وهبو شاب فی الثامنة والعشرین من عمره ، قصیر القامة لطیف الوجه، بسمدو فی الواقع أكبر من سمنه ، انه نامی العضالات ، فاذا رآه الرائی أدرك أن له قوة

جسمية كبيرة ، ومع ذلك فان في قسمات وجهه شيئا مرضياً ، هو نحيل المحيا خاسف المخدين ، في لونه انمكاسات عليلة ضاربة الى صفرة ، وان في عينيه القاتمتين الواسعتين الجاحظتين تسيراً غامضا مبهما ، رغم أن نظرته تبدو حازمة واثقة ، وحتى حين يخرج عن هدوئه ويتكلم هائجة، فان نظرته تبدو كأنها لا تطاوع حالته النفسية ولا تجاريها وانما هي تفصيح في كثير من الأحيان عن عواطف متختلفة قد لا تتفق والظروف القائمة في بمض الأحوال ، « ان من الصعب على المرء أن يسرف مايدور في فكره ، ، كذلك كان يقول عنه محدثوه من حين الى حين ، وكان الناس اذ يلاحظون نظرته القائمة الواجمة يدهشهم في أحيان كشيرة جداً أن يروه ينفجر ضاحكاً على حين فجأة ضحكاً كبيراً يدل على مشاعر فرحة مرحة يندفع فيها ويستسلم لها في نفس اللحظة التي تتجهم فيها عيناه ، على أن ما يظهر في سحنته من مظهر المرض ليس فيه ما يدهش الآن أحداً : ان جميع الناس يعرفون الحياة المضطربة القلقة التي يعيشها

بمدينتنا في الآونة الأخيرة و لاهياً قاصفاً مستهتراً ، ، أو هم قد سمعوا عن ذلك ، وما من أحد يجهل أيضا درجة الاهتياج المرضى الذي وصل اليه في خصوماته مع أبيه بصدد أمور تتملق بالمال ؟ حتى أن الناس في مدينتنا قد تناقلوا عن ذلك قصصاً وحكايات • والحق أنه بطبيعته غضوب، وأنه و مندفع مشوش ، ، كما وصفه بذلك صادقاً كل الصدف قاضى الصليح سيميون كاتشالنيكوف أثناء أحد الاجتماعات • ولقد كان في ذلك اليوم يرتدي صدرة ذات أزرار أنيقة أناقة لا مأخدة عليها ، ويلبس قفازين أسودين ، ويحمل بيده قبعة عالية • وكما يفعل كل عسكرى محال على الاستيداع منذ مدة قصيرة ، فقد أطال شاربه وحلق لحبته ، ودفع شعره القصير الى أمام على الصدغين • وهو يمشى مشية حربية حازمة واسعة الخطى •

توقف على العتبة لحظة قصيرة ، وبعد أن أجال بصره على الحضور، التجه نحو الشيخ قد ما ، لأنه أدرك أنه رب المنزل ، فحينًا منحنيًا له التحناءة كبيرة ، وطلب بركته ، فنهض الشيخ وباركه ، وقبلً دمترى فيدوروفتش يد الشيخ باحترام ، ثم قال مضطرباً اضطراباً شديدا بصوت يدل على الحنق والاستياء ، قال يشرح :

قاطمه السيخ قائلا:

ــ اطمئن • ليس الأمر بذي بال • لقد تأخرت قليلاً ، ولكن ليس لهذا التأخر من خطورة ••• ــ أشكر لكم تسامحكم • ولقد كنت أعوَّل على هذا التسامح لمــا أعرفه عنكم من طبية •••

قال دمترى فيدوروفتش ذلك وحياً مرة أخرى ، ثم التفت نحو أبيه ( د باتيوشكا ، ) فجأة ، فحياً و تحية فيها ما كان في تحيته للنسخ من المحناء شديد واحترام عظيم ، واضع أنه كان قد هيأ هذه التحية سلفا ، وأعداها مقدما ، وأنه فعل ذلك صادقاً مخلصاً ، لأنه يرى أن من واجبه أن يبرهن بهذه البادرة على احترامه وحسن نياته ، وقد بوغت فيدور بافلوفتش وبهت ، ولكنه لم يلبث أن ثاب الى نفسه فاذا هو يهب وافضاً فيرد تحية ابنه بمثلها ، لقد اكتسى وجهه على حين فجمأة تعبيرا رصيناً مفرطاً في التصنع ، فما زاده ذلك الا خبئاً وشراً ، وبعد أن حيا دمترى فيدوروفتش سائر الحضور في الحجرة بانحناءة واجدة صامنة ، اتجه فيدوروفتش سائر الحضور في الحجرة بانحناءة واجدة صامنة ، اتجه فيدوروفتش سائراً بخطاء الواسعة الحازمة ، وجلس قرب الأب بائسي ، على المقعد الوحيد الذي كان لا يزال خاليا ، ومال بصدره الى أمام ، متهيئاً لمنابعة المناقشة التي قطع حبلها ،

ان وصول دمترى فيدوروفتش لم يستغرق أكثر من دقيقتين، وكان لا بد أن تُستأنف المناقشة بعد ذلك فورا. ولكن ميوسوف لم ير ً فى هذه المرة أن من واجبه أن يرد على السؤال الملح الذى طرحه الأب بائيسى والذى يكاد يكون مزعجًا .

قال بشيء من الاهمال الذي يُعرف به أبناء المجتمع الراقي :

- اسمح لى أن لا أتعرض لهذه النقطة • ثم ان المسألة معقدة جدا من جهة أخرى • وأنا ألمح أن ايفان فيدوروفتش يبتسم وهو ينظر اليناء فلمله يخفى آراء أصيلة طريفة فى هذا الموضوع ، فاتحه بالسؤال اليه ان شئت • فأجاب ايفان فيدوروفتش على الفور قائلا :

\_ ليس لدى شيء خاص أقوله ، الا ملاحظة كانوية ، ان اللبراليين في أوروبا ، كسائر هــواة اللبرالية في روسيا ، يخلطون في كثير من الأحيان ، ومنذ زمن طويل جدا ، بين الأهداف القصوى التي ترمى اليها الاشتراكية وبين الغايات التي ترمى اليها المسيحية ، وهذه النتيجة الغريبة العجيبة هي مع ذلك الصفة التي تتميز بها طريقتهم في التفكير ، ويبدو من جهة أخرى أن هذا الخلط بين الاشتراكية والمسيحية لا ينفسرد به اللبراليون وهواة اللبراليسة ، وانما هو يحــدث كثيرا في أذهان رجال الشرطة، أقصد رجال الشرطة في البلاد الأجنية ، وان حكايتك الباديسية هي من هذه الناحية ذات دلالة هامة يا بطرس ألكسندروفتش ،

فكرر بطرس الكسندروفتش كلامه الأول قائلاً :

البرجوكم مرة أخرى أن تعفونى من معالجة هسذا الموضوع ، وانما أنا أؤثر أيها السادة أن أقص عليكم حكاية أخسرى شائقة جدا ومميزة جدا ؟ والحكاية فى هذه المرة تنصل بايفان فيدوروفتش ، لقد كان ايفان فيدوروفتش منسذ ما لا يزيد على خمسة أيام ، فى مجتمع يتألف خاصة من سيدات من هذه المدينة ، فأعلن صراحة أثناء مناقشة جرت بين المحضور أنه ما من شىء فى هذا العالم يمكن أن يجبر البشر على أن يحبوا أقرائهم ، وأنه ما من قانون طبيعى يفرض على الانسان أن بحب الانسانية ، فاذا كان قد وجد وما يزال يوجد على هذه الأرض شىء من الحب ، فليس مرد ذلك الى قانون طبيعى ، بل الى سبب واحد هو اعتقاد البشر بأنهم خالدون ، حتى لقد أضاف ايفان فيدوروفتش الى ذلك عابراً أن هذا الاعتقاد هو فى الواقع الأساس الوحيد لكل قانون أخلاقى عابراً أن هذا الاعتقاد هو فى الواقع الأساس الوحيد لكل قانون أخلاقى طبيعى ، فاذا فقدت الانسانية همذا الاعتقاد بالخلود فسرعان ما ستغيض طبيعى ، فاذا فقدت الانسانية همذا الاعتقاد البشر كل قدرة على مواصلة جميع بنابع الحب ، بل وسرعان ما سيفقد البشر كل قدرة على مواصلة

حاتهم في حسنا العالم • أكثر من ذلك أنه لن يبقى هنالك شيء يسه منافياً للأخلاق ، وسميكون كل شيء مباحاً ، حتى أكل لحوم البشر • بل لقد مضى الى أبعد من هذا أيضاً فقال أخيراً ان القانون الأخلاقي للطيعة يتغير وجهه فوراً في نظر كل فرد - في نظرنا نحن مثلاً - متى كان هذا الفرد لا يؤمن باقة ، وان القانون الأخلاقي للطبعة يأمر عند ثذ بنقيض ما سلم به الدين من قبل ، فاذا بالانانيه التي تعضى الى حد العبريمة لا تصبح مباحة للانسان فحسب ، بل تصبح كذلك مشروعة وضرورية من حيث أنها المخرج الوحيد المعقول، بل والمخرج الوحيد النبيل • ففي وسعكم اذن أيها السادة أن تحكموا بهذه المغارقة على الآراء الأخرى الني يراها عزيزنا الخيالي الكبر والسفسطائي المغلم ايفان فيدوروفتش ، سواء آراؤه التي سبق أن أعلنها وآراؤه التي لمله ما يزال ينوي أن يعلنها •

هتف دمتری فیدوروفتش یفول دون آن یکون هذا فی حسبان أحد اللته :

ما اسمح لى ! هل ما سمعته منك هو و أن الجريمة يجب أن لا تعد مباحة فحسب ، بل يجب أن تعد كذلك ، في نظر كل ملحد ، هي المخرج المعقول الذكي من وضعه ؟ ، ٠

قال الأب بائسي :

\_ تماما ٠

فقال دمنري فىدوروفتش :

ـ اتنى أسجل هذا ٠

وبعد أن نطق دمترى فيدوروفتش بهذه الكلمات صمت فعبأة ، كما تكلم فنجأة ، فنظر اليه جميع الحضور بكثير من الفضول ، واتحه الشيخ في تلك اللحظة الى ايفان فيدوروفتش يسأله :

ــ هل يمكن أن يكون في تقديرك ان زوال اعتقاد الناس بخسلود الروح ستكون له هذه النتائج ؟

فأجابه ايفان فيدوروفتش :

ــ نعم ، ذلك هو الرأى الذى ذهبت اليه ، فعندى أنه لا فضيلة بلا خلود .

ان الذي يفكر على هذا النحو هو أحد اثنين : فاما سعيد جدا
 واما شقى جدا •

فسأله ايفان فيدوروفتش مبسما :

ــ ولماذا أكون شقيا جدا ؟

فقال له الشيخ :

... لأن أغلب الظن عندى انك لا تؤمن أنت نفسك لا بمخلود الروح ولا بشيء مما كتبته عن الكنيسة وعن المسألة الاكليركية •

فقال ايفان فيدوروفتش يشرف هذا الاعتراف النريب وقد احمر وجهه على حين فجأة :

ــ قد تكون على حق ٠٠٠ ولكننى لم أعبث الا نصف عبث ، لم أمزح الا نصف مزاح !

- أعلم أنك لم تمزح الا نصف مزاح • فان هذه المسألة لمَّا تُمحلُّ في قلبك حلاً حاسماً بعد ، وهي ما نزال تعذبك • ان الذين يعانون هذا العذاب يحبون أحياناً أن يعبثوا بعذابهم ، وثلك طريقة في التعبير عن كربهم ويأسهم • وهذا ما تفعله أنت • فانك ليأسك تلهو الآن بكنابة

مقالات في الجرائد ، أو بالاندفاع في مناشات في الصالونات ، دون أن تكون مؤمناً بجدلك نفسه ، حتى أنك تسخر من هذا الجدل في سرتك مثالماً ٠٠٠ ان هذه المسألة لم تحسم في نفسك بعد ، وذلك هو مصدر عذابك الكبير ، لأن هذه المسألة تقتضى الحل حتماً ٠٠٠

فقال ايفان فيدوروفتش يسأل الشيخ وقد تغيرت سمحنته تغيراً غريباً وحداًق الى الشيخ مبتسماً ابتسامة لا يُعرف معناها :

\_ وهل من سبيل لى الى حلَّها ؟ هل يمكنني أن أحلها ايجاباً ؟

- اذا لم تنوصل الى حسمها ايجاباً ، فلن تنوصل كذلك الى حلها سلباً ، وذلك بسبب قانون فى قلبك تعرفه حق المعرفة : وذلك هو بعينه عذابك ، اشكر فة مع ذلك أنه وهب لك نفساً سامية قادرة على أن تعانى ألما كهذا الألم : « ان الذكاء المتفوق يبحث عن الحقيقة فى الأعالى ، لأن وطننا فى السموات ، ، أسأل الرب أن يهب لك القدرة على أن تحد فى قلبك حلا لهذا الصراع أثناء حياتك على هذه الأرض ، وأن ترافقك بركته طوال طريقك ،

قال الشيخ ذلك ومد " يده يريد أن يرسم ، وهو في مكانه ، اشارة الصليب على ايفان فيدوروفتش ، ولكن ايفان نهض فجأة فاقترب من الشيخ وتلقى مباركته ، ثم قبل يده وعاد يجلس في مكانه دون أن ينطق بكلمة واحدة ، كان وجهه في تلك اللحظة يعبر عن صلابة وجد ورصانة ، ان هذه البادرة التي قام بها وان تلك الكلمات التي تبادلها مع الشيخ والتي كانت لا تُتوقع أبداً من ايفان فيدوروفتش ، ان ذلك كله قد أحدث في جميع الحضور أثراً قوياً ، وفاجاهم بما يشتمل عليه من مر ويشيع فيه من أبهه ، ماد الصمت بضع لحظات ، بينما كان وجه ألبوشا يفصع عن اضطراب يوشك أن يكون جزعاً ، ولكن ميوسوف

بدد فجأة هــــذا الجو الأخبَّاذ اذ رفع كتفيه مستهزئاً ، ثم اذا بفيـــدور بافلوفتش يهب عنمقعده بسرعة فيقولللشيخ مشيراً الىايفان فيدوروفتش:

- أيها الشيخ المقدس الرباني ! هذا ابني ، هذا فلذة كبدى ، هذا ولدى الحبيب ! انه أعلى أبنائي قدراً وأكثرهم احتراماً ؛ هسو من نوع كارل مور قليسلاً ان نشت ٠٠٠ أما الذي وصسل الآن ، أما دمترى فيدوروفتش هذا الذي حثت أستمين بك عليه ، فانه أدناهم قدراً وأقلهم احتراماً ، انه صنو فراتنس مور ومنافسه ، انك تعرف هذين البطلين من أبطال مسرحية شيلر ، قطاع الطرق ، ، وأنا من جهتى أشبة نفسي في هذه القصة بجراف فون مور \* ، فانظر في الأمر واقض فيه ! انقذنا ، فنحن في حاجة لا الى دعواتك وصلواتك فحسب ، بل الى نبواتك أيضا ،

قال الشيخ بصوت ضعيف منهك مكدود :

ــ لا تتكلم كما يتكلم انسان طائش العقل ، دعك من التهريبج ، ولا تهن أهلك قبل أية مناقشة !

كان واضحاً أن التعب يستولى على الشيخ ، وأن قواء تبارحه شيئاً بعد شيء ٠

هتف دمتری فیدوروفتش واثباً عن کرسیه بحرکه استیاء واستنکار، هتف یقول :

مغفرة أيها الأب المحترم! (كذلك قال دمترى بافلوفتش للسّبخ) • أنا المحترم! (كذلك قال دمترى بافلوفتش للسّبخ) • أنا المرؤ ضيل الحظ من التعليم ، حتى اننى أجهل اللقب الذي يجب أن أناديك به • لقد خصدعوك وغرروا بك ، فكنت ضحية طية نفسك وصفاء سريرتك حين أذنت بأن تجمعنا هنا • ان أبي لا يسسعى الا الى الفضيحة والجرسة • • • أما هدفه من ذلك ، فلا بد أنه يعرفه • • • ان

فى كل عمل يقوم به حساباً يجريه • وأظن مع ذلك اننى أحزر مايضمر من نيات خفية فى هذه الساعة !

صاح فيدور ايفانوفتش هو أيضا يقول :

ـ انهم جميعاً يتهمونني • هم جميعاً يناصبونني العداء • وبطرس الكسندروفتش يتهمني أيضاً • • •

أضاف ذلك وهو يلتفت نحو ميوسوف ، مع أن ميوسوف لم يخطر باله أن يقاطعه ، وتابع كلامه يقول مخاطبا ميوسوف :

ــ نعم يا بطرس الكسندروفتش ! لقد اتهمتني • هم يأخذون علي َّ أنني سلبت أولادي ثروتهم ، واغتنيت على حسابهم • ألس هناك اذن محاكم ؟ انني ألقى عليكم هذا السؤال • هلا اتجهت الى المحاكم يادمترى فيدوروفتش فتقول لك عندئذ ، بالاستناد الى الايصالات التي وقعتها ، والرسائل التي أرسلتها ، والاتفاقات التي أبرمتها ، ما هو مقدار ميراثك ، وما هو المسلم الذي بددته ، وكم بقى لك ؟ لمساذا يرفض بطسرس الكسندروفتش أن يقضى في خلافنا هـــذا ؟ ليس دمتري فيدوروفتش شخصاً أجنبياً عنه ، فلماذا يرفض ؟ سأقول لكم لماذا يرفض : لأنهم جميعاً يناصبونني العداء ، مع أن دمتري فيدوروفتش ما يزال مديناً لي بمال في آخر الحساب! هو المدين لي ، ولس ديني عليه مبلغاً زهيداً بل هــــو ألوف الروبلات ، أستطيع أن أثبت ذلك بونائق في يدى ! ان حياة القصف واللهو والتبذير التي يعيشها تنرجع أصداء اشاعتها في مدينتنا كلها ؛ وهو منذ كان في الجيش قد تعود أن يرمي ألف روبل أو ألفين في سبيل أن يقضي على عفاف البنات الشريفات! هه ٠٠٠ انتي أعرف هذا يا دمترى فبدوروفتش ٠٠٠ انني أعرف أدق التفاصيل الخفيـة ، وأستطيع أن أبرهن على ذلك عند الحاجة ! ••• فاعلم هذا اذن أيهــــا الأب المقدس جدا : لقد أفسد دمترى فيدوروفتس أخلاق أنبل فتاة من الفتيات ، فتاة تتمى الى أسرة كريمسة غنية كان أبوها رئيسه ، وهو كلونيل شهم شجاع منتج لمزاياه وساماً رفيعاً هو صليب القديسة حنا مع سيوف ! لقد أفسد دمترى فيدوروفتش طهارة تلك المخلوقة البريئة اذ خطبها ، وها هى ذى الآن تقيم فى مدينتنا كيتيمة مع أنها خطبيته ، بينما هو يتردد أمام بصرها على امرأة من النساء « الساحرات ، يسرفها النام عندنا حق المرفة ، ولكن هذه المرأة الساحرة ، رغم أنها قد عاشت بما الوصول البها لله كروجة شرعة تماما للأنها المرأة فاضلة ، عم فاضلة الوصول البها للخارة أمى الفضيلة بعينها أيها الآباء المنجلون ! غير أن دمترى فيدوروفتش يريد أن يقتحم هذا الحصن بمقتساح من ذهب ، وذلك هو السبب فى هجومه على "الآن ، لأنه يأمل أن يسلبنى مالا" ، وهو ما ينفك يستدين من أجلها مالاً بعد مال ، انه يستدين ، وهسال وهو ما ينفك يستدين من أجلها مالاً بعد مال ، انه يستدين ، وهسال تعلمون ممن يستدين ، تخبلوا ! أأقول يا ميتيا ؟

قال دمتری فیدوروفتش بصوت مدورٍ :

ــ صـــه! انتظر حتى أخرج من هنا ، لأننى لن أســـمح لك بأن تدنس أثناء وجودى سمعة أنبل فتاة 1 ان تجرؤك وحده على الالماع اليها اهانة لشرفها ٠٠٠ لا لن أطبق هذا 1

كان دمترى فيدوروفتش يختنق غضبًا وحنقًا •

قال فيدور بافلوفتش فيما يشبه الأنين وهو يحاول أن يمنع انسكاب دموعه :

ـــ میتیا ، میتیا ! ورخی الأب علی ابنه ، ما عساك فاعلاً به ؟ ما عسی بحدث لو لمنتك ؟



**ديمترى كاراموزوف** بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا

فزأر دمترى فيدوروفتش يقول وقد جُنن جنونه غيظاً :

\_ ممثل هزلي وقح !

فقال فيدور بافلوفتش :

انظروا كيف يعامل أباه! انظروا كيف يعامل أباه! وهو في معاملة الآخرين أسوأ من ذلك أيضا • اسمعوا هذا أيها السادة: في مدينتنا رجل فقير ولكنه محترم ؛ هو رائد (كابتن) محال على التقاعد • لقد نزلت بهذا الرجل مصائب ، واضطر أن يستقبل من الجيش ، غير ان كل شيء قد جرى مجرى رفيقا ، فلا تشهير به ولا حكم عليه ، وظل شرفه سليماً لم يمسسه أذى ولم ينله سوء • وهذا الرجل يعيل أسرة كبيرة • فهل تعلمون ما صنع به دمترى فيدرووفتش منذ ثلاثة أسابيع ؟ لقد أمسكه من لحته في احدى الخمارات ، وجراء الى الشارع وهو ما يزال ممسكا لحيد ، وأخذ يضربه ضرباً مبرحاً على مرأى ومسمع من جمهرة الناس! كل ذلك لأننى عهدن الى هذا الرجل مرأ ببحض الأمود في قضية .

قال دمترى فيدوروفتش وقد أخذ جسمه كله يرتمش حنقاً:

\_ هذا كذب ! هذا كله كذب ! هو حقيقة في الظاهر كتب في الباطن ! اننى لا أحاول أن أسوع هذا العمل الذي قمت به ، بل اننى تصرفت مع هذا الكابئن تصرف حيوان كاسر مفترس ، واننى نادم على ما بدر منى كل الندم ، واننى أشـــعر بالمخزى والعار من ذلك الفضب المسعور الذي استبد بي ، ولكن ذلك الكابئن ، ذلك الرجل الذي تقول انك عهدت اليه ببعض الأعمال، انما ذهب الى تلك التي وصفنها منذ هنيهة بأنها ساحرة ، فكلمها باسمك ، وعرض عليها أن تشترى السندات التي وقمتها لك ، وأن تلاحقني لدى القضاء ، من أجل أن أود ع السجن

منى أصبحت أزعجك بمطالبي فيما يتعسلق بتصفية حساباتنا ، فكف تجرؤ أن تأخذ على اليوم أنني أميل الى هذه المرأة على حين أنك سألتها أنت نفسك أن تجتذبني البها! ثم انها لا تجد أي حرج في أن تقص هذا على جمع الناس ، ولقد روته لى أنا أيضا ، ساخرة ً منك متهكمة عليك ! ولئن كنت تريد أن تُدخلني السجن فليس لهـــذا الا سبب واحد على كل حال ، هو أنك تغار منى ، لأنك حاولت أن تزعج هــنـــ المرأة بحمك ! ذلك أمر أعرفه أيضا ! هي التي روته لي ضاحكة علك، هل تسمم ؟ ضاحكة عليك ، مستهزئة " بك ! تلكم هي ، أيها الماركون، حقيقة هذا الرجل ، تلكم هي حقيقة هذا الأب الذي يظهر امتعاضه من سوء سلوك ابنه! أيها السادة الذين شهدتم هذا الشهد، اغفروا لي ما أُظهرت من عنف ! لقد أوجست سلماً ، وا أسفاه ، أن هذا المحوز الوقح انا جمعكم كلكم هنا من أجل أن يحدث وقعة وأن يثير مشاجرة أما أنا فلقد جثت على نية الصفح والمغفرة اذا مدَّ الى َّ يده ، وعلى نيــة نسيان الاسماءة التي ألحقها بي ، والشر الذي نالني به ، وعلى نية طلب الصـفح والمغفرة كذلك • أما وأنه أهانني الآن ثم لم يكتف بذلك بل تحرأ على أن يهين أنبل فتاة \_ وهي فتاة أتحاشي أنأذكر اسمها في غير طائل ، لأنني أحترمها احتراماً دينـاً \_ فقد قررت أن أفضع لعبنه الحقيرة على رموس الأشهاد ، رغم أنه أبي ٠٠٠

لم يستطع دمترى فيدرووفتش أن يتابع كلامه • كانت عيناء تقدحان شرراً ، وكان تنفسه صعباً شاقاً • وكان جميع الحضور من جهة أخرى مضطربين أشد الاضطراب • وقد تجهم وجها الراهبين الكاهنين ، ولكنهما ينتظران قرار الشيخ • ولم يكن الشيخ قد تحرك • كان وجهه مصفراً اصفراداً رهباً ، لا من انفعال ، بل من ضعف مرده الى المرض • ان ابتسامة ضارعة تطوف على شفتيه • وهـو من حين الى حين يهم أن

يرفع يده ليهدى، روع هؤلاء المسوسين ، وكان يمكنه فى الواقع أن يضع حداً لهذا المسهد بحركته ، ولكن كان يبدو أنه ينتظر هو نفسه شيئاً ما ، فكان يراقب المتحادثين بانتباه مشدود ، كأنه يحاول أن يفهم مزيداً من الفهم ، كأنه يحاول أن يدرك عنصراً فى الموقف ما يزال خافيا عنه مستعصيا على فهمه ، وأخيرا شعر بطرس الكسندروفتش ميوسوف بأنه أذل اذلالاً عميقا ، وأنه جُلُل بالخزى والعار ، قال بحرارة :

اننا جميعا تتحمل قسطاً من تبعة هذه الجرسة! كيف كان يمكننى أن أتنباً بشىء من هذا حين جثت الى هنا؟ غير أننى كنت أعرف مَن هذا الرجل ٥٠ يجب أن ينتهى هذا الأمر فورا ٥٠٠ أيها الأب المبجل ، ثق أننى لم أكن على علم دقيق بالتفاصيل التي كنشف عنها الآن و لقد كنت أرفض أن أصد قها ، وانما عرفتها في هذه اللحظة لأول مرة ٥٠٠ أب يغار من ابنه على امرأة سيئة الحلق ، ويتفق مع هذه المحلوقة على ترج ابنه في السحن ٥٠٠ هؤلاء هم الناس الذين اضطررت أن أجي، معهم اليك و لقد غرر بي ، فأريد أن أصر علانية أننى قد غرر ر

أعول فيدور بافلوفتش يخاطب ابنه بصوت ليس مألوفاً فيه : ـــ دمترى فيدوروفتش ا لو لم تكن ابنى لناديتك الى المبارزة فورا •• بالمسدس •• على مسافة ثلاث خطوات •• والأعين محسوبة •••

ثم كرر يقول وهو يقرع الأرض بقدميه :

ــ نعم ، والأعين معصوبة ! •••

ان الكذابين العريقين الذين ظلوا طوال حياتهم يمثّلون يبلنـون أحيانا من عمق تشبعهم بالدور الذي يمثــــلونه أنهم يرتعشون انفعالاً

ويبكون ، رغم قدرتهم على أن يقولوا لأنفسهم فى الوقت تفسه ( أو بعد بضع دقائق ) : أنت تكذب أيها الكاذب العريق ! أنت تمثل حتى فى هذه اللحظة ، رغم غضبك « المقدس ، ورغم هذه الدقيقة « المقدسة ، من الحماسة والاندفاع • ، •

قطتَّب دمتری فیدوروفتش حاجبیه ، وأظلم وجهه ، ورشق أباه بنظرة ثابتة فیها احتقار لا یوصف ، ثم قال بصوت رفیق مکظوم :

- ما كان أغبانى حين اعتقدت ، حين أمَّلت وأنا أعود الى مدينتى التى رأيت فيها النور ، بصحبة هذه الملاك ، خطيبتى ، أننى سأستطيع أن أجملً أيامه الأخيرة ، فاذا أنا لا أرى فيه الا رجلاً فاسقاً فاجراً ، وممثلاً دنيئاً خسيساً!

زأر المجوز يقول من جديد ، وقد تقطعت أنقاسه وأخذ اللعاب يتدفق من فمه عند كل كلمة ينطق بها :

- الى المبارزة! أما أنت يا بطرس الكسندروفتش ميوسوف فاعلم أيها السيد أن أسرتنا كلها لعلها لم تضم ولن تضم في يوم من الايام امرأة أنبل ولا أشرف - نعم ولا أشرف ، هل فهمت ؟ - من هذه المرأة التي وصفتها أنت في غير تحرج ولا حياء بأنها « مخلوقة »! وأما أنت يا دمترى فيدوروفتش ، فقد هجرت خطيبتك في سبيل هذه «المخلوقة»، وبذلك اعترفت بأن هذه الفتاة التي هي خطيبتك لا ترقى الى مستوى كمب حذائها ، تلكم هي المرأة التي سميتموها « مخلوقة »!

صاح الأب جوزيف يقول فجأة :

ــ هذا خزی وعار !

وانبرى الفتى كالجانوف الذى لم يفتح فمه بكلمة واحدة حتى ذلك المحين ، انبرى يقول فجأة بصوته المراهق وهو يرتجف استياءً واشتاطا واستنكارا :

ـ يا للفظاعة ! يا للشناعة !

وكان الفتى قد احمر احمرارا شديدا .

وزأر دمترى فيدوروفتش وقد بلغ ذروة النصب ورفـــع كتفيه عاليتين كل العلو حتى ليكاد يبدو من ذلك أحدب الظهر ، زأر يقول في نوع من التخفف :

ــ لماذا يجب أن يعيش مثل هذا الرجل ؟ هلاً قلتم لى ، هلا قلتم لى ، هلا قلتم لى ، هلا قلتم لى عبور أن ندع له أن يدنس الأرض برذائله مدة أطول ؟

سأل دمترى فيدوروفتش هذا السؤال وهو ينظر الى جميع الحضور واحداً بعد واحسد ، مومثاً الى أبيه بيسده • وكان يتكلم ببطء مقطعاً ألفاظه •

هتف فيدور بافلوفتش يقول متهجماً على الأب جوزيف :

\_ هل سمعتم أيها الرهبان ، هل سمعتم ما يقوله قاتل أبيه ؟ ذلك همو جوابه على قولك « همذا خزى وعار ! ، • هلا قلت لى أين الحزى والعار ؟ ان همله « المخلوقة ، ، ان هذه « المرأة السيئة الخلق ، ربما كانت أقدس منكما أيها السادة الرهبان الكهنة الذين تظنون أنكم تظفرون في الدير بالسلامة والحلاس ! صحيح أنها سقطت في شبابها ضحية بيئتها ، ولكنها « أحبت كثيراً » ، والمسيح نفسه قد غفر للمرأة التي أحبت ، • • • \*

قال الأب اللطيف جوزيف صابراً :

ــ المسبح لم يغفر من أجل ذلك الحب!

بل من أجل ذلك الحب ، من أجل ذلك الحب نفسه أيها السادة الرهبان ٠٠٠ نهم ، من أجل ذلك الحب نفسه • تحسبون أنكم تحققون

لأنفسكم السلامة والخلاص بأكل الكرنب الحامز ، وتظنـــون أنفسكم بررة تقاة صالحين • تغتذون بالأسماك ، تغتذون بسمكة صغيرة في اليوم، وتتخيلون أنكم تخدعون الله بأسماككم هذه التي تأكلونها! •••

... هذا لا يحتمل ولا يطاق ، هذا لا يحتمل ولا يطاق ٠٠٠ هذا لا يغتفر بحال من الأحوال ٠

كذلك أخذ الحضور يقولون في كل جهة من الجهات •

غير أن هذا المسهد الذي بلغ أوج الفلظة والحطة قد انتهى على نحو لم يكن في الحسبان: نهض الشيخ فجأة ، فهرع ألوشا الذي كاد يفقد صوابه من شدة خوفه على الشيخ وعلى أهله ، هرع يسنده من ذراعه ، انتجه الشيخ نحو دمترى فيدوروفتش ، فلما وصل اليه هوى يركع على ركبتيه ، اعتقد أليوشا أن الشيخ قد سقط على الأرض ضعفا ووهنا ، ولكن الأمر لم يكن كذلك ، فحين صار الشيخ راكما على ركبتيه ، انحنى يحيى دمترى فيدوروفتش عامدا ، وبلغ من شدة انحنائه أن جينه كاد يلامس الارض ، د هش أليوشا دهشة عظيمة نمسي معها أن يمسك الشيخ بعد ذلك حين عاد الشيخ ينهض ، وهذه بسمة صغيرة أن يمسك الشيخ بعد ذلك حين عاد الشيخ ينهض ، وهذه بسمة صغيرة في كل جهة من الجهات:

\_ معذرة ، معذرة ٠٠٠

لبث دمترى فيدوروفتش جامدا من الذهول بضع لخطـــات : لقد ركع الشيخ أمامه ، فما معنى هذا ؟ وهتف يقول بعد لحظة :

\_ يا رب !

ثم أخفى وجهه بيديه ، وأسرع يخرج من الحجرة •

اتجه سائر الزوار وراء نحو الباب ناسين من شدة اضطرابهم أن يستأذنوا صاحب الدار بالانصراف • واقترب الراهبان الكاهنان وحدهما من الشبخ يتلقبان مباركته •

ــ لماذا ركع ذلك الركوع ؟ أيكون هذا رمزاً الى شيء ؟

بهذا دمدم فيدور بافلوفتش وقد هدأ روعه فجأة وحاول أن يجرى الحديث بينه وبين صحبه دون أن يجازف مع ذلك فيخاطب واحدا بعينه منهم (كانوا يجازون في تلك اللحظة نطاق الصومعة) •

فسرعان ما أجاب ميوسوف يقول بلهجة غضبي :

\_ لست مسئولاً عن ملجاً المجانين هذا وعن هؤلاء المجانين جميعاء لست أعباً بحركاتهم ، ولكننى فى مقابل ذلك سأعفى نفسى بعد الآن من صحبتك يا فيدور بافلوفتش ، وثق أن هذا سيكون الى الأبد ، أين ذلك الراهب الصغير الذى استقبلنا منذ قليل ؟

ولكن د ذلك الراهب الصمعنير ، ، وهو الذي كان قد دعاهم الى القداء عند كبير الرهبان ، لم يدعهم ينتظرونه ، فما ان هبطوا درجات المدخل الذي تطل منه الصومعة على الحقول حتى كان قد اقترب منهم ، كأنه كان ينتظرهم هنالك طول الوقت .

قال له بطرس الكسـندروفتش دون أن يســـتطيع التحكم بحنقه والسيطرة على غضبه :

- أيها الأب المحترم ، أرجو أن تنقـــل الى الأب كبـير الرهبان احترامى العميق ، وأن ترجــو سيادته أن يتفضل بأن يعــذرنى ، أنا ميوسوف ، عن اضطرارى الى التخلف حنما ، بسبب ظروف طارئة لم تكن فى المحسبان ، عن التشرف بتلبية دعوته الى النداء رغم رغبتى القوية فى تليبة هذه الدعوة الكريمة ،

فأسرع فيدور بافلوفتش يتدخل قائلا :

- آ • • • • هذا أنا • الظروف الطارئة التي لم تكن في الحسبان هي أنا • اعلم أيها الأب الطيب أن بطرس الكسندروفتش قد سئم صحبتي ولولا ذلك للبي الدعوة بغير تردد • ولكنك سوف تذهب الى الدعسوة يا بطرس الكسندروفتش ، ستتشرف بتناول طعام الغداء عند الأب كبير الرهبان ، وأنا أتمنى لك شهية طيبة وطعاما هنيثاً! أنا الذي سأمتنع عن حضور الوليمة لا أنت! هيئا اذهبوا اليه ، أما أنا فأعود الى منزلى ، وآكل في دارى ، لأننى لن أستطيع أن أبلع شيئا هنا ، هل فهمت يا بطسرس الكسندروفتش ، يا قريبي العزيز جدا ؟

ــ أنا لست قريبك ، ولم أكن قريبك في يوم من الأيام أيها الانسان الدنيء !

ـ أصحيح أنك منصرف ؟ أأنت لا تكذب ؟

سكيف أجسرؤ أن أحضر المسأدبة بعد الذي حدث يا بطرس الكسندروفتش ؟ لقد اندفعت اندفاعا طائشا أيها السادة ، لقسد نسيت نفسى ، فاغفروا لى ذلك ، هذا الى أننى مضطرب ، وأننى أشعر بالعنزى أيضا ، أيها السادة ، ان لبعض الناس شجاعة كشجاعة الاسكندر الكبير،

وان لبعضهم الآخر شسمجاعة كشحاعة الكلب العسمنير و أمين ، و وأنا كالكلب و أمين ، أشعر فعجأة بعخوف ووجل ، فكف أجرؤ بعد الذي بدر منى أن أشارك في هذا الفداء وأن ألعق مرق الدير ؟ اننى لا أستطيع ذلك ، ان شعورى بالحزى أكبر من أن أستطيع ذلك ، فاعذروني !

ه الشيطان وحده يعلم أهو يقول الحقيقة أم هو لا يزال يمشل تمثيلا، بهذا حدَّث ميوسوف نفسه وهو يتوقف عن السير ويتابع المهرَّج الذي أخذ يبتعد ، بنظرة فيها دهشة وحيرة ، والتفت فيدور بافلوفتش الى وراء ، فلما لاحظ أن ميوسوف يراقبه أرسل اليه قبلة الليد ،

قال ميوسوف يسأل ايفان فيدوروفتس فجأة :

ـ أأنت ذاهب الى عند الأب كبير الرهبان ؟

ــ ولم لا أذهب ؟ ثم انه قد دعاني أمس دعوة خاصة " •••

- المصيبة اننى أشعر بأننى أكاد أكون مضطراً حقاً الى حضور هذا الغداء اللعين ، على الأقل لنعتذر عن الفضيحة التى وقعت ، ولنشرح أتنا لا تتحمل تبعتها • ما رأيك ؟

كذلك قال ميوسوف بلهجة هي ثلث اللهجة المرة نفسها ، دون أن يماً بحضور الراهب الصغير الذي كان يصغى الى كلامه • فأجابه ايفان فدوروفتش قائلا :

\_ صحیح • یہجب أن نشرح أن التبعة لا تقع علینا نحن • وعلی کل حال ، لن یکون أبی معنا •

\_ أبوك ؟ ما كان ينقصنا الا أن يكون معنا ! يا للغداء اللعين ! مضى المدعو<sup>ق</sup>ن الى الغداء • كان الراهب الصغير يصنى الى حديثهم صامتاً • واقتصر على أن قال لهم مرة واحدة حين اجتياز الغابة الصنيرة أن الأب كبير الرهبان ينتظرهم منذ زمن طويل وانهم تأخروا نصف ساعة • ولكن أحداً لم يجبه •

ألقى ميوسوف نظرة على ايفان فيدوروفتش ، وقال يحدث نفسه : د انه يحضر الغـــداء ، كأن شيئاً لم يحــدث ! رأس عنيد ، وضمير ً كارامازوفي ! ، .

## مالب الالافرت



أليوشا شيخه الى المهجع وأجلسه على السرير • هى حجرة صغيرة جـدا لا تضم من الأتاث الا ما لا غنى عنه • السرير صغير من حديد ، عليه قطعة من لباد تقوم مقام فراش • وفى ركن من

الأركان ، قرب الأيقونات ، منضدة صغيرة عليها صليب وانجيل ، تهالك الشيخ على السرير منهوك القوى ، كانت عيناه تلتمعان وكان تنفسه تقيلاً ، فلما جلس ، ألقى على أليوشا نظرة طويلة منتبهة ، كأنه يفكر في أمره ، ثم قال له :

ـ اذهب يا عزيزى ، اذهب ، يكفى بروفير لمساعدتى ، أسرع ، هم فى حاجة اليك هناك ، اذهب الى الأب كبير الرهبان ، واحضر ذلك النداء لتخدم على المائدة ،

فقال أليوشا بصوت متوسل ضارع :

ـ اسمح لى أن أبقى قربك !

ــ أنت هناك أفيد ! ليس بينهم هناك سلام • سوف تخدمهم ، وقد يكون في حضورك خير لهم • اذا استيقظت الشياطين فاتل دعاء ً • واعلم أيضا يا بنى العزيز جدا (كان يحلو للشيخ أن يناديه بهذا ) أن مكانك ليس هنا بعد اليوم • تذكر ما أقوله لك أيها الشاب : متى تفضل الرب فدعانى اليه ، اترك أنت هذا الدير ، واذهب ، اذهب تماما !

## ارتمش أليوشا • فقال له الشبيخ :

- فيم اضطرابك ؟ مكانك ليس هنا الآن • اننى أبارك بدايتك العظيمة في هـنا العالم ، ذلك أن هناك أشياء كثيرة ما يزال عليك أن تعرفها وأن تعانيها في العياة • وسيكون عليك أن تتخذ لنفسك امرأة ، يبجب أن تتزوج • ان عليك أن تتألم كتيرا وأن تقاسى كثيرا قسل أن تستطيع العودة الى هنا • لن تعخلو حياتك من الأثقال والأعباء • ولكننى لا أشك فيك • ومن أجل هذا انها أرسلك • المسيح معمك • فاعرف كيف تحافظ عليه في نفسك ، ليحميك ويحرسك • ان آلاماً كبيرة تنظرك ، ولكنك ستعرف السعادة في العذاب • اليك نصيحتى ، اليك تنظرك ، ولكنك ستعرف السعادة في العذاب • اليك نصيحتى ، اليك تعدد من الفرح في التجربة • اعمل ، اعمل بغير هوادة • تذكر ما أقوله لك اليوم ، ذلك أننى أعلم ، ولو أتبيع لى أن أتحدث اليك مرة أخرى ، أن أيامي بل ساعاتي أصبحت بعد الآن معدودة •

عبر ً وجه اليوشا مرة أخرى عن انفعال عنيف • وأخذ طرفا شفتيه يرتعشان •

سأله الشيخ وهو يبتسم ابتسامة عذبة رفيقة :

 ورفع الثمنخ يده لبياركه • كان يستحيل على ألبوشا أن يعصى أمر الشمخ مهما تكن رغبته في البقاء معه قوية • وكان يحترق توقًّا الى سؤاله عمًّا تدل عليه أو تعلن عنه تحته لأخه دمتري ساجداً • وكان هــذا السؤال على طرف لسانه ، ولكنه لم يجرؤ أن ينطق به • انه يعرف أن الشيخ كان سيشرح له هذا الأمر من تلقاء نفسه لو كان يقدر أن ذلك في الامكان • أما وأنه لم يفعل ، فمعنى ذلك أنه لا يريد أن يفعل • غير أن تلك التحية قد أحدثت في نفس أليوشا تأثيرًا فويًا جدا : كان أليوشا مقتنمًا بأن لهذه التحبة دلالة خفية ومعنى سريًا • ان هذه الحركة التي قام بها الشيخ تبدو له مثقلة بالسر ، وربما كانت مثقلة بالهول • ولما خرج من نطاق الصومعة حاناً خطاه من أجل أن يصل الى الدير قبل ابسماء الغداء عند كبير الرهبان ( من أجل أن يخدم على المائدة لا أكثر ، طبعا )، انقبض صدره فجأة وتوقف عن السير لحظة : لقد عادت تدوَّى في نفسه كلمات الشيخ التي يعلن فيها أن نهايته قد قربت • ان ما يتنبأ به الشيخ حقيقة مقدسة . فما عسى تصير اليه حاله وحبدا بعد موت الشيخ ؟ كيف يعيش دون أن يراه ودون أن يسمعه ؟ الى أين عساه يذهب ؟ أيمسك عن البكاء ويترك الدير ؟ يا رب ! ان أليوشا لم يشعر منذ زمن طويل بمثل الذي يشعر به الآن من حــزن • أغذ اليوشا خطاه وهو يقطع الغابة الصغيرة التي تفصل المنسك عن الدير ، واذ أحس بعجـــزه عن احتمال خواطره التي كان ثقلها يسحقه سحقاء فقد أخذ يتأمل أشيحار الصنوبر التي تبلغ أعمارها مثان السنين ، والتي تنتصب قائمة على جهتي الممر في الغابة • ليست المسافة بعيدة ؟ هي خمسمائة خطوة في أكثر تقدير ؟ وفي مثل هذه الساعة من النهار يندر أن يصادف المرء فيها أحداه ولكن ما ان بلغ أليوشا أول منعطف حتى لمح راكيتين على حين فجأة • كان بدو على راكتين أنه ينتظر .

سأله أليوشا حين أدركه :

\_ أتنتظرني أنا ؟

فأجابه راكبتين صاحكاً :

- حزرت و أنت ذاهب الى الأب كبير الرهبان ، أعلم ذلك و ان عنده وليمة غداء و هل تعرف أنه منذ اليوم الذى استقبل فيه الأسقف الذى كان يصحبه الجنرال باخاتوف \_ هل تتذكر هذا ؟ ... لم يعد مائدة تبلغ ما تبلغه مائدة اليوم من عناية ! لن أحضر أنا الغداء و اذهب اليه وحدك و قد م المرق للضيوف و هناك سؤال يجب أن أطرحه عليك يا أليوشا : ما دلالة ذلك الرمز ؟ لقد انتظرتك من أجل أن ألقى عليك هذا السؤال و

- ـ أى رمز تعنى ؟
- تلك التحية الساجدة أمام أخيك دمترى فيدوروفتش لقد بلغ
   من السجود له أن جيينه صدم الأرض
  - ... هل تقصد الأب زوسيما ؟
  - ـ طبعا أقصد الأب زوسيما
    - ـ صدم جينه الأرض ؟
- ــ أيكون في هــذا التعبير اخـــلال بواجب الاحترام ؟ طبب ٠٠٠ لنفرض أتنى أخللت بواجب الاحترام • ولكن ما معنى ذلك الرمز ؟
  - أجهل معناه يا مشا ٠
- ــ كنت أعلم أنه لن يشرحه لك وليس فى الأمر شىء من سر طبعا • هى تلك الحركات التقية الحوفاء نفسها تتكرر • ولكن الشيخ

لم يمثل هذه يمثل هذه التمثيلية بغير نية يبيتها • ان جميع الثر ثارين والاقليم سيتحدثون الآن في هذا الأمر وسيتساءلون : « ما دلالة هـــذا الرمز على المستقبل ؟ بأى شيء يؤذن هـــذا الرمز ؟ » • في رأيي أن الشيخ لا تموزه حصافة الرأى ولا يموزه نفاذ البصيرة • لقد أحس أن هناك جريمة ستر تكب ، لقد شم هذه الرائحة • ان الروائح في منزلكم تنذر بشر مستطير •

\_ أية جريمة تقصد ؟

كان واضحا أن راكيتين يحاول أن يجد السبيل الى الافصاح عما يدور في رأسه ويجول في خاطره •

- في أسرتك انها مترتكب هذه الجريمة • ستقع هذه الجريمة بين آخويك وذلك الثرى أبيك • وبسبب ذلك انها صدم الأب زوسيما الأرض بجبينه • فاذا وقع شيء في ذات يوم قال الناس : « لقد تنبأ به ذلك الشيخ القديس ا » • ألا ما أسخفها من نبوءة أن يصدم المرء بجبينه الأرض ! ولكن الناس سيدعون أن ذلك كان رمزا > وسيرفعون الشيخ الى السحاب > وسيطلون يذكرون بني انقطاع أنه تنبأ بالجريمة > واكتشف المجرم • ان معتوهي القرية لا يفعلون الا هذا ؟ يرسمون اشارة الصليب أمام حانة > ويرمون المبد بالحجارة ! ألا ان شميخك لشبههم : يطرد الصالح طرداً بالعصا > ويسجد أمام قاتل •

\_ أية جريمة تقصد ؟ أي قاتل تعني ؟ أأنت محنون ؟

قال أليوشا ذلك وتوقف ، فتوقف راكيتين أيضا ، وقال يســـأل أليوشا :

ــ أية جريمة ؟ أتزعم أنك تجهل الجريمة التي أعنيها ؟ ألا انني أراهن على أنك فكرت في هــــذا الأمر من قبل • وددت لو أعلم بهذه

المناسبة • اسمع يا أليوشا : انك تقول الحقيقة دائما ، رغم أنك جالس دائما بين كرسيين : أفكرت في هذا الأمر من قبل أم أنت لم تفكر فيه ؟ أخطر ببالك أم لا ؟

أجاب ألبوشا بصوت خافت :

\_ خطر ببالي :

فاضطرب راكنتين هو نفسه ، وهتف قائلا :

\_ ماذا ؟ خطر بيالك ؟ أهذا ممكن ؟

فتمتم أليوشا يقول :

\_ أقصد أننى ••• لم يخطر ببالى ••• ولكننى حين سمعتك تتكلم على هذا النحو الغريب جدا منذ هنيهة ، خيتًل الى أنه خطر ببالى •

ــ أرأيت ؟ لقد عبَّرت عن نفسك تعبيراً واضحاً • أرأيت ؟ انك حين رأيت كيف اشتبك أبوك وأخوك اليوم قد خطرت ببالك الجريمة ! لم يخطى اذن ظنى ٠٠٠

فقاطعه ألبوشا يقول قلقاً مهموماً :

ــ انتظر ، انتظر ؛ من أين أدركت هذا كله ؟ ••• ولمـــاذا تهتم بالأمر هذا الاهتمام الشديد ؟ وددت لو أعرف ذلك أولا •••

مشروعان ، وسأجيك عن كل واحد منهما على حدة ، فأما عن السؤال الأول وهو : من أين أدركت هذا كله ؟ فاننى أقول لك اننى ما كان لى أن أدرك شيئًا وما كان لى أن أحزر شيئًا لولا أننى فى لحظة معينة قد نفذت الى سريرة أخيك دمترى فيدوروفتش ، فرأيت ما فى نفسه بمثل

ومض البرق • لقد فهمت كل جوانب نفسه بفضل سسمة من سمات طبعه • هناك بالنسبة الى رجال من نوع أخيك ، وهم رجال شرفاء فى حقيقة أمرهم ، ولكنهم ميالون الى الملذات مقبلون على المباهيج ، هناك حد يجب أن يتحاشى المرء تجاوزه فى معاملتهم ، والا أصبحوا لا يتورعون حتى عن قتل أبهم ! وأبوك رجل فاسق فاجر سكير عربيد لا يستطيع أن يسيطر على نفسه ، ولم يعرف القصد والاعتدال فى شىء من الأشناء يوما ، فسينجرف الاثنان ، فتقع مصية فى يوم من الأيام •

ــ لا يا ميشا ! اذا لم يكن ما تقصده الا هذا ، فأنت مخطى ، وأنا أستر د تفاؤلي ، لن يمضا الى هذا الحد .

- فلماذا أراك ترتعش اذن كورقة في مهب الربح ؟ اسمع : ان أخاك ميتيا رجل شريف ، أسلّم لك بذلك ( هو غبى لكنه شريف ) ، غير أنه يعجب الملذات ، ذلك أساس طبيعته ، وهو العنصر السيطر في نفسه ، وقد أخذ هذا عن أبيه الذي أورثه شهوانيته الحبيثة ، انني لأستغرب في بعض الأحيان حين أنظر البك يا أليوشا ، كيف استطعت أن تتعارب امرأة ؟ انك واحد أن تتعافظ على طهارتك ؟ كيف استطعت أن لا تقارب امرأة ؟ انك واحد من أسرة كارامازوف رغم كل شيء ، ، والميل الجامع الى اللذة قد أصبح في أسرتك مرضا فناكا ، أصبح قرحة " في الروح ، أصبح سلا مقترساً! فانظر الى هؤلاء الشهوانيين الثلاثة الذين يرقب بعضهم بعضاً الآن ويتربص به مخفياً في كمه خنجراً ، لقد تجابهوا هم الثلاثة أنفاً لأنف ، ولعلك ستصبح رابعهم ،

ـ أنت مخطى وفي موضوع تلك المرأة • ان دمترى يحتقرها ••• كذلك قال أليوشا في تشنج • فأجابه راكبتين :

\_ من ؟ جروشنكا ؟ \* لا يا صاحبي ٥٠٠ لا ٥٠٠ انه لا يحتقــرها

النَّهُ • يكفي أن تعلم أنه قادر على ترك خطيته في سبلها حتى تصبيح على يقين من أنه لا يحتقرها ذلك الاحتقار الذي تتصوره ! هناك شيء •• شيء لا تستطيع حتى الآن أن تدركه أيها الأخ! حين يتوله بعض الرجال بحب امرأة جميلة ، ويعشقون جسدها ، أو حتى جزما من جسدها ( وينجب أن يكون المرء مترف الذوق لينهم هذا ) ، فانهم يصبحون قادرين على أن يضحوا بأولادهم في سبيلها ، وأن يبيعوا أباهم وأمهم من أجلها ، وأن يخونوا روسيا ارضاءً لها ، وأن يبيعوا وطنهم لينالوا الحظوة لديها • قد يكونون شرفاء فاذا هم يسرقون ، وقد يكونون رقاقاً لطافاً انسانيين فاذا هم يقتلون ، وقد يكونون أوفياء أمناء فاذا هم ينسسون ويغدرون • ان شاعرنا بوشكين الذي تغني بالمفاتن الحسدية للمرأة ، قد محيَّد ساقمها الصغيرتين في شعر \* • وهناك آخرون لا ينظمون شمرا ولمكنهم لا يستطعون أن ينظروا الى هاتين الساقين الصغيرتين الا ويعتريهم من ذلك اضطراب عنيف • وليست مفاتن المرأة ساقين فحسب • لا أيها الأخ ، ان الاحتقار لا حلمة له في ذلك ، هذا اذا سلمنا جدلا بأنه يحتقر جروشنكا . قد يكون صحيحا أنه يحتقرها ، ولكنه لن يستطيع بعســـد الـوم أن ينفصل عنها وأن يتحرر من أسرها •

أَفَلَتُ لَسَانَ أَلْمُوشًا يَقُولُ فَحِأَةً :

ــ أنا أفهم هذا !

فقال راكيتين وقد ظهر عليه فرح خبيث :

مه! لا بد أنك تفهمه فعلاً ما دمت قد اعترفت بذلك على هذا النحو منذ الكلمات الأولى التى نطقت بها • ولقـد قلت قولك دون أن تريد ذلك ، وانما زل به لسانك • وهذا يجمل لاعترافك قيمة أكبر ، فالموضوع ليس بالجديد عليك ، ولا شك أنك فكرت اذن فى اللذة!

ذلك هو اذن فتانا الفف الذي احتفظ بطهارته! أنا أعلم يا ألوت أنك انسان رقيق القلب ، أنا أعلم أنك قديس ، ولكن مهما تكن فتى نفياً بريئاً هادئاً فان الشميطان وحده يعلم ما الذي فكرت فيه ، وما الذي أصبحت تعرفه منذ هذه السن! أنت فنى بكر طاهمر الذيل ، ولكنك سبرت الأغوار السحيقة ، • • اننى ألاحظك وأرصدك منذ زمن طويل! أنت واحد من أسرة كارامازوف • • • أنت واحد من هذه الأسرة تاما أنت واحد من أن زئمن بأن للمر ق والورائة أثراً دغم كل شي وأنت شهواني من جهة أبك ، ملى أراك ترتمد فحاة ؟ ربما لأننى أقول الحقيقة ؟ هل تعلم ماذا حدث ؟ لقد تضرعت الى جروشكا منذ بضعة أيام قائلة : • جتى به (كانت تتكلم عنك ) ، فأخلع عنه ثوب الراهب الذي يرتديه! ، • لينك تعرف كم ألحت : وجتى به ، كانت تتكلم عنك ) ، وحتى به ، عنى به إ ، ولقد تساءلت ما الذي يبصلها تهتم بك هسندا الاهتمام كله ، ما الذي يشوقها فيك الى هسذا المحد ؟ • • • هي امرأة خارقة ، صدقني • • •

قال أليوشا وهو يضحك ضحكة مصطنعة :

ــ بلغها تحیتی ، وقل لها انبی لن أجیء • أكمل ما كنت ترید أن تقوله یا مشا ، وسأجملك بعد ذلك •

ما حاجتى الى مزيد من الكلام ؟ ان كل شيء واضمح ! اذا كان فيك أنت انسان يحب اللذة والمتمة ، فما بالك بايغان ، أخبك من أبيك ؟ انه كارامازوف هو أيضاً ٠٠٠ ان مشكلة الاخوة كارامازوف جميعاً تكمن هنا : هم أناس شهوانيون ، أناس طما عون ،أناس بسطاء ، ان أخاك ايفان يسلمي نفسمه الآن بنشر مقالات لاهوتية من باب الهزل ، خاضماً في ذلك لحساب لا أدرى ما هو ، لأنه في حقيقته ملحد ، وهو لا يتخشى أن يعترف بهذه الحطة وهذا الصنغار ، أخوك الطب ايفان ! ٠٠٠ وعدا

هذا يحاول أن يسلب أخاك منها خطبته ، وسيظفر بذلك فيما يهدو . كف ؟ بموافقة متنا ٠٠٠ ان متنا مستعد لأن يتنازل له عنها ، بغمة أن يتحرر منها بأقصى سرعة ، وأن ينصرف الى جروشنكا انصرافاً كاملاً • وهذا كله ــ لاحظ ذلك ــ لا يبت شيئًا من الاضطراب في نفسه النبيلة المرأة من المنفعة! أن أمثال هؤلاء الرجال هم من أشد الناس خطراً • الشيطان وحده يعلم ماذا يجرى في نفوسكم • ان أخاك يعترف بحطته وصغاره ، ولكنه يسرع الى هذا الاعتراف فُرحاً به كل الفرح • اسمع أيضاً: ان أباك ، المحوز الصغير ، قد وقف الآن يعترض طريق متما ٠ لقد أفقدته جروشنكا هذه صوابه ، وذهبت برشـــده ، فمتى لمحها سال لعابه شيقاً • وبسببها وحدها انما أثار منذ قليل تلك الجرسة في حجرة الشيخ ، لأن موسوف قد سمح لنفسه بأن يصفها بأنها مخلوقة خالعة العذار • ان أباك مجنون جنون قط بقطة ••• لقد استخدمها في الماضي بأجر في نشون حقيرة من نشون الخمارات التي يديرها • فلما لاحظ ذات يوم أنها جميلة ، اشتعل اشتعالَ. نار الهشيم على الفور ، وهو منذ ذلك اليوم يكد ويجهد في ملاحقتها ، ويحاصرها بعروضه ، عروضه الخسسة طعاً ••• ولكن الأب اصطدم على تلك الطريق بالابن • وأما جروشنكا فهي لمَّا تعزم أمرها بعد ، ولا قررت أيهما تختار ، وانما هي تمثل عليهما كليهما ، وتتسلى بالهاب نار غرامهما ، انها مترددة تتسامل أيهما أنفع لها وأجدى علمها • فأما الأب فانها تستطع أن تستحب منه ملاً ولكنه لن يتزوجها ، وهي تعلم ذلك ، حتى لقد يعود الى بحله بعد أن يكسب المعركة فيوصــد دونها خزنته • وذلك هو السب في أنهــا لا تهمل منها ولا ترى أن علمها أن لا تحفل به ، فان كان منها لا يملك مالاً فانه قادر على أن يتزوجها ، على أن يتزوجها تماماً ! يدع خطيته ذات الجمال الذي لا يضاهي ، يدع كاترين ايفانوفنا ذات المحتد النبيل ،

ابنة الكولونيل ، ليصبح زوج جروشنكا التي كان يعيلها في الماضي تاجر عجوز ، فلاح فاسق ، اسمه سامسونوف ، هو عمدة المدينة • ذلك كله ظرف يمكن ان يؤدي حقاً الى جريمة . وهذا بعينه هو ما ينتظره أخوك ايفان • وهو ينجني من ذلك فائدة من كل ناحية من النواحي : يظفر بكاترين ايفانوفنا التي يتوق اليها ، ويظفر بنائنتها التي تبلغ ســـتين ألف روبل ، وذلك أمر لايستخف به رجل صغير مثله لا يعلك قرشا واحدا. لاحظ أيضا أنه لا يكون في هذا كله قد أساء الى ميتيا ، وانما يكون قد أحسن اليه احسانا يعتز به ٠٠٠ انني أعلم من مصدر مطلع أن ميتيا ، وقد كان منذ أسبوع في احدى الخمارات ثملاً يقضى وقته مع نسساء غجريات ، قد صرح بصوت عال أنه غير جدير بخطيته كاتنكا\* ، وأن أخاه ايفان هو الجدير بها حقاً • أما كاترين ايفانوفنا فمن المؤكد أنها لن تصمد مدة طويلة أمام رجل منو مثل ايفان فيدوروفتش ، حتى أنها منذ الآن مترددة بين الاثنين • ألا اننيُّ لأنساط ما الذي تجدونه أنتم جميعًا في ايفان هذا حتى تفتنوا به هذا الافتتان ، وحتى تكونوا أمامه في حالة تشبه أن تكون وجداً! صدقني اذا قلت لك انه يسخر منكم ويضحك عليكم جميعًا •

سأله أليوشا بلجهة جافة وهو يقطب حاجبيه :

ــ من أين عرفت هذه الأشياء كلها ؟ ولمــاذا تؤكدها هذا التأكيد القاطع الجازم واثقاً من صحتها هذا الوثوق كله ؟

ـ تسألنی هذا السؤال بینما أنت تخاف جوابی • انك تسلّم اذن، فی قرارة نفسك ، بأننی علی حق •

ـ أنت تحمل عداوة لايفان ! ليس ايفان بالرجل الذي يرضى أن يغريه المال • \_ صحيح ؟ طيب ٠٠٠ وما قولك بجمال كاترين ايفانوفنا ؟ ليست المسألة مسألة مال فحسب ، رغم أن ستين ألف روبل مبلغ مغر ٠

ــ ايفان يهدف الى ما هو أسمى من ذلك لن يرضى أن تفتنه ألوف الروبلات • انه لا يسعى الى المال والترف والرخاء • ربما كان يتوق الى الألم ويرنو الى العذاب! • • • •

\_ ما هذا الحلم أيضا ؟ ألا انهم جميعاً لمتشابهون ، هؤلاء النبلاء!

ــ اسمع يا ميشا! ان نفس ايفان قلقة عاصفة ، وان عقله مهمــوم بمسائل خطيرة • ان فكراً عميقاً يقطن فيه ويعــذبه • هو من أولئــك الذين لا يسعون الى الملايين ، وانما يتطلعون الى حل مشكلات الحيــاة الروحية •

قال راكيتين ذلك ثم تبدل تعبير وجهه ، وتقبضت شفتاء ، وتابع كلامه :

أن كررت أقاويل شيخك !

- ولكن ليس فيه سر ، ليس فيه لغز! ما أغبى كلامك! ما من شى، فيه الا ويمكن حزره بسهولة ، يكفى أن تفكر قليلاً حتى تفهم كل شى، و ان مقالته التى نشرها فى الجريدة مضحكة سخيفة باطلة! أما النظريات التى عرضها منذ قليل فهى غيبة بليدة! و لا فضائل بغير ايمان بخلود الروح ، كل شى، مباح اذا لم تؤمن بخسلود الروح ، ايمان بخلود الروح ، تفول : و اننى أسجل هذا الكلام ، ، وقد صاح أخوك مينكا عند لذ يقول : و اننى أسجل هذا الكلام ، ، هل تذكر ؟) ، هذه نظرية تغرى أناساً أوغاداً أوباشاً ـ مالى أصبح فظاً فأنطق بهاجر القول ، هذه بلاهة! ـ لا ووجه لا أناساً أوغاداً أوباشاً،

بل مثقفين أدعياء يحملون في أنفسهم « مشكلات عميقة لا تنحل » الله انهم لتبجحون ! ان جسوهر تفكيرهم هو ما يلى : « من جهة أولى يستحيل عدم التسليم ، ومن جهة أخسرى يستحيل عدم الانكار ! » • ليست نظريته كلها ، من أولها الى آخرها ، الا سفاهة ! ان الانسانية ستجد في نفسها القدرة على أن تحيا للفضيلة ، سواء أآمنت بخسلود الروح أم لم تؤمن • لسوف يكفيها من أجل ذلك أن تستلهم معانى الحرية والمساواة والأخوة • • •

لقد أصبح راكيتين عاجزاً عن كبع جماح نفسه ، فالتهب حماسة. وها هو ذا يصمت فجأة كأنه تذكر شيئا ما .

قال وهو يبتسم ابتسامة مصــطنعة متكلفة أكثر من الابتســامة السابقة :

\_ كفانا كلاماً فى هذا الموضوع ! لماذا تضحك ؟ أتحسبني نساماً خيثاً ؟

- لا • • • ليس يعخطر ببالى أن أحسبك نماماً • انت انسان ذكى • • • ولكن فلندع هذا الموضوع • • • ثم اننى قد ضحكت بغير سبب • أنا أفهم حق الفهم أن من الممكن أن تندفع هذا الاندفاع يا ميشا • لقد أدركت من اللهجة الجامحة والنبرة العنيفة فى أقوالك أنك أنت أيضا لست تشعر تحو كاترين ايفانوفنا بعدم الاكتراث • انك لا تقف منها موقف من لا يبالى بها • • • وقد راودنى هذا الظن منذ زمن طويل أيها الأخ • فذلك هو السبب فى أنك تكره ايفان • أنت تغار منه عليها •

- ــ لعلني أغار منه على باثنتها أيضا ؟ هه ؟ ما رأيك ؟
  - ـ لا ••• لن أتكلم عن المال ••• لن أهمنك!
- ــ أصدق قولك ما دمت قد قلته ولكن فلأخذكما الشيطان ، أنت

وأخاك ايفان ٠٠٠ ألا يمكنك أن تفهم اذن أن في وسع المرء أن يكرهه بصرف النظر عن كاترين ايفانوفنا ؟ هلا قلت لى لماذا يجب على أن أحبه ؟ لقد قال عنى سوءاً منذ أيام ، أفلا يكون من حقى والمحالة هذه أن أقول فيه سوءاً أنا أيضا ؟

ــ لم أسمعه يتحدث عنك يوما ، لا بخير ولا بشر ٠٠٠ انه لا يهتم يك ٠

ـ تذكرت الآن مع ذلك أنه ، منذ ثلاثة أيام ، قد قال عنى ، في منزل كاترين ايفانوفنا ، كلاماً أهون منه الشنق ، انه يجهل من أنا ، انه يجهل خادمك المطيع! أما من منا يغار من الآخر ، فان لي في هــذا رأياً • • • لقد تفضل فقال عنى اننى ان لم أقرر في مستقبل قريب جـ ١٠ أن أصبح أرشمندريت ، فسأسافر حنماً الى بطرسبرج ، فأعمل هنالك فی صحیفة یومیة کبری ، کناقد طبعا ه۰۰ وأبقی محسرراً مدة عشر سنين ، ثم أصبح بعد ذلك صاحب الجريدة ، وأوجه الجريدة في اتجاه آخر ، فأجعلها جريدة ليرالية ذات ميول الحادية مع صبغة استراكية ، مراعاً رغم ذلك قواعد الحكمة والعجذر ٠٠٠ معنى هذا أنني سألعب على الحبلين ، وسأخدع الناس ! وبعد ذلك ، حين أشارف على نهاية حانى الصحفة ، أكون قد جمعت \_ في رأى أخل \_ رأس مال ضخما رغم الصِغبة الاشتراكية ، فأستثمر رأس المال هذا بمعاونة يهودي صسغير ما ، الى أن أبني عمارة فيخمة في سان بطرسيرج ، فأجعل طابقها الأرضى مقراً لتحرير النجريدة ، وأؤجر بافي العمارة شققاً • حتى لقد حــدد أخوك المكان الذي سأبني فيه العمارة ، فقال انني سأبنيها قرب التجسر الحجرى الذي سيقام فيما يقسال على نهر نيفا بين حي ليتسايني وحي فيورج ٠٠٠ \_ ولكن هذا بعينه هو ما سيحدث يا ميشا نقطة تقطـة في أغلب الظن !

كذلك هتف أليوشا يقول وقد أخذ يضحك ضحكاً فرحاً لم يستطع أن يمسك عنه •

ـ أنت أيضًا أصبحت ساخراً يا ألكسي فيدوروفتش !

\_ لا ٠٠٠ لا ٠٠٠ تلك مزحة ٠٠٠ سامحنى ! وانما كنت أفكر في شيء آخر تماما • ولكن قل لى : من قص عليك هذه التفاصيل ، ومن أين جئت بها ؟ انك لم تكن حاضرا عند كاترين ايفانوفنا فيما أتخيل ، حين دار الحديث عنك !

ـ لم أكن حاضراً عند كاترين ايفانوفنا حين دار هـ ذا العديث عنى ، ولكن دمترى فيدوروفتش كان حاضرا ، ومنه انما سمعت هذا هذا الكلام بأذني و أو قل ان شئت انه لم يذكره لى أنا ، ولكننى سمعته على غير ارادة منى طبعا ، لأننى كنت في غرفةنوم جروشنكا ، ولم أكن أستطيع الخروج من الغرفة ، لأن ايف ان فيدوروفتش كان منلبثاً في الغرفة المجاورة ،

ــ صحیح ••• تذکرت الآن ••• هی قریبتك فیما أظن ، ألیس كذلك ؟

قریبتی ؟ جروشنکا قریبتی ؟ أتراك جُننت ؟ أیکون عقـــلك
 مختلا ؟

كذلك صاح راكيتين وقد احمر احمرارا شديدا .

ــ لماذا ؟ ألستما قريبين ؟ لقد سمعت أنكما قريبان ٠٠٠

ـ سمعت ؟ أين سمعت هذا ؟ انكم معشر السـادة كارامازوف ،

تصطنعون أوضاع من ينتمى الى الطبقة النبيلة العريقة ، على حين أن أباك كان مهر جاً على موائد الأغنياء ، وأن هؤلاء كانوا يشرفونه أحياناً بوجبة يأكلها في المطبخ! أنا أعلم أنني لست ابن قس ، وهذا يجعلني في نظرك انساناً لا قيمة له ، ولكن هل ذلك سبب كاف لتهينني بهسذه الخفة وهذا الطيش اهانة لا داعى اليها ؟ ان لى كرامتي وشرفي أنا أيضا يا ألكسي فيدوروفنش! أنا لا يمكن أن أكون قريب جروشنكا ، البنت المبدولة ، فاعلم هذا! ٥٠٠

كان راكسين غاضبا مهتاجا •

معذرة ٥٠٠ سامحنى ٥٠٠ أرجوك ! لم يكن في وسسمى أن أعرف هذا ٠ ثم لماذا تصفها بأنها مبذولة ؟ ألعلها ٥٠٠ واحدة من تلك النساء ٥٠٠ ؟

كذلك سأله أليوشا وهو يحمر على حين فجأة • ثم أردف يقول : \_ أعود فأفول لك اننى قد ذكر لى انها قريبتـــك • وأنت تراها

أحيانا كثيرة ، وقد أكدت لى بنفسك أن ليس بينك وبينها علاقات حب ٠٠ فهل كان يمكننى أن أتصور أنك تحتقرها الى هذه الدرجة من الاحتقار؟ وهل هى تستحق هذا الاحتقار حقا ؟

- قد يكون ثمة أسباب تدعونى الى التردد اليها • لن أقول لك أكثر من ذلك • أما القرابة مع جروشنكا فان أخاك ، أو ربما أباك ، هو الذى سيفرض عليك هذه القرابة ، يفرضها عليك أنت لا على أنا • • ولكن ها نحن وصلنا الآن • الأفضل أن تمضى رأساً الى المطبخ • آه • • ولكن ما الذى يحدث ؟ أنكون قد تأخرنا الى هذا الحد من التأخر ؟ لا يمكن أن يكونوا قد فرغوا من تناول الغسداء مع ذلك ا اللهم الا أن يكون الأخوان كارامازوق قد دبرا ممقلها مما عهد قيهم ! أكيد • • • هسذا

أبول يبتعد ، ووراء ايفان فيدوروفتش ، انهما يهربان من عند الأب كبير الرهبان ، وهذا هو الأب ايزودور على درجات المدخل يصبح لهما بكلام ، ان أباك يصبح أيضا ، ملوح عابديه ، انه يقذف شتائم ، فيما يبدو ، ١٠٠ أنظر ! هذا ميوسوف قد خرج راكباً عربته ، هل تراه ؟ وهذا ماكسيموف يركض في تلك الجهة ! ألا انها لفضيحة حقاً ! اذن لم يتم الغداء ، ١٠٠ أتراهم ضربوا كبير الرهبان أيضاً ؟ اللهم الا أن يكون الآخرون هم الذين ضربوهم ! ، ١٠٠ وددت لو أرى هذا ، ١٠٠

لم يكن تصحب راكيتين فى غير محله • لقد وقعت فضيحة فعلا ً•• فضيحة لم تكن فى الحسبان ••• فضيحة لم ينسمع بمثلها من قبل ••• وقعت بمجرد « وحى والهام » •••

## تريفن



وصل ميوسوف وايفان فيدوروفتش الى عند رئيس الدير (كبير الرهبان) ، تغيرت حالة بطرس ألكسندروفتش النفسية تغيراً سريعاً ، يتأثير طبيعته المهذبة المرهفة : لقد شعر فجأة بالخجل من حنقه ، أحس في قرارة نفسه أنه

كان عليه أن يحتقر ذلك الرجل السافل فيدور بافلوفتش مزيداً من الاحتقار ، فما يفقد هدوم في حجرة الشيخ بسببه ، الى حيث يفلت منه زمام سيطرته على نفسه ، قال لنفسه وهو يصحح درجات المدخل الى مسكن كبير الرهبان رئيس الدير : « مهما يكن من أمر ، فان الرهبان لا يتحملون تبعة شيء مما حدث ، فما ينبغي أن أؤاخذهم ، وما داموا هم أيضا أناساً محترمين ( أحسب أن هذا الأب نيقولا ، رئيس الدير ، يرجع الى أصل نبيل هو أيضا ) ، فلماذا لا أكون في معاملتهم لطيفا رقيقا مهذبا ؟ لن أتهجم على آرائهم ، بل سأتظاهر بتأييدها ، فأكسب مودتهم ، وسأبرهن لهم أخيرا على انني لا شيء يجمعني بهذا الرجل الجافي الغليظ، هذا الايزوب ، هذا المهرج ، هذا النافه ، وأنني في هذه المغامرة كلها ضحية مثلهم ! ، ،

أما حقوق قطع الأشجار في الغابة ، وحقـــوق الصــيد في النهر

( وكان ميوسوف لا يعلم من جهة أخرى على وجه الدقة ما هو الجزء الذى كان يقوم عليه الخلاف من أراضيه ) ، فقد قرر أن يتنازل لهم عنها تنازلا كاملا نهائيا ، وأن يعلن هذا التنازل فى ذلك اليوم نفسه ، لا سيما وأن قيمة ذلك كله زهيدة ، سوف يستحب القضية من المحاكم ، ويضع حداً لهذه الدعوى القديمة التى أقامها على الدير ،

وقد تعززت نياته الطبية هذه في نفسه مزيدا من التعزز حين دخلوا غرفة طعام رئيس الدير • والحق أن الغرفة لم تكن غرفة طعام ، ذلك أن مسكن رئيس الدير كان لا يتجـــاوز غرفتين • ولئن كانت هاتان الغرفتان أوسع مساحة وأوفر راحة من غرف الشيخ ، فان الأثاث فيهما يسيط غاية البساطة : هو أثاث من خشب الأكاجو منجَّد بالجلد ، ولكنه من الطراز القديم البالي الذي كان رائحاً في العقود الأولى من هـــذا القرن • حتى أن الأرض لم تكن مطلية • ولكن كل شيء كان في مقابل ذلك يسطع نظافة وزهاءً ، وكانت حافات النوافذ تزدان بأزهار جميــلة ثمينة • على أن الشيء الذي كان يجذب الانتباء ويفتن البصر في تلك اللحظة خاصة انما هو تلك المائدة المرتبة الحافلة ، رغم أنها ليست على جانب عظيم من الترف : غطاء نظيف جدا ، أوان لامعة ، ثلاثة أصناف من الخيز أُحسن خيزها ، زجاجتان من نبيذ ، قمقمان مليشان بشراب العسل اللذيذ الذي عرف به الدير ، ابريق كبير من زجاج فيه شراب التفاح الذي يُصنع بالدير وهو شراب اشتهر كثيرا في المنطقة كلهـا • ولم يكن على المسائدة كحول • وقد روى راكيتين فيما بعد أن وجيـة الطعام في ذلك اليوم كانت تضم خمسة أطباق : حساءً سمك ، فسمكا فمثلجات ، فثمارا مسلوقة بالسكر ، فبالوظة فاكهة \* • كان راكيتين قسد اطلع اطلاعا دقيقاً على كل شيء ٠ انه لم يستطع أن يقاوم فضوله ، فتسلل

حتى الى مطبخ رئيس الدير ، وكان يدخله من حين الى حين ؟ ولقسد كانت له علاقات فى كل مكان على كل حال ، وكان يعرف كيف يكلم الناس ، ان له نفساً قلقة حسسودا ، وكان لرضاه العظيم عن كفاءاته الكبرى ومقدراته العظيمة ، يميل الى تضخيمها والمبالغة فيها ، وكان واثقا من أنه سيصبح فى المستقبل شعخصا مرموقا ، وأنه سيمئل فى الحاة دورا كبيرا ، ولكن أليوشا الذى كان يحبه كثيرا كان يؤلمه أن يلاحظ أن صاحبه يفتقر الى الاستقامة والشرف ، حتى أنه لا يظهر عليه أنه يخطر باله لحظة أنه كذلك : ان راكبتين ، لتقته بأنه لا يسرق مالاً من يخطر باله لحظة أنه كذلك : ان راكبتين ، لتقته بأنه لا يسرق مالاً من دروج الناس ، كان يعد نفسه مثال الكمال الأخلاقي ، وما كان لأليوشا، ولا كان لأحد فى العالم كله ، أن يحمله على تغيير رأيه فى هذه النقطة،

ولأن راكيتين شخصية ثانوية فانه لم يكن من الممكن أن يدعى الى وليمة الفداء هذه ، غير أن الأبوين جوزيف وبائيسى قد دعيا اليها ، كما دعى كذلك راهب كاهن آخر ، ففى اللحظة التى وصل فيها بطرس ألكسندروفتش بصحبة كالجانوف وايفان فيدوروفش كان هؤلاء ينتظرون في غرفة طعام رئيس الدير ، وكان المالك ماكسيموف جالسا كذلك في أحد الأركان ، استقبل الأب رئيس الدير ضيوفه متقدما اليهم حتى وسط النرفة ، انه شيخ قارع القامة تحيل الجسم ، ما يزال قوى البينة ، له وجه طويل صارم وقور ، حيًّا ضيوفه باحترام ، ولكن هؤلاء اقتربوا في هذه المرة يتلقون مباركته ، حتى أن ميوسوف جازف فأراد أن يقبل يده ، غير أن الرئيس سحب يده في الوقت المناسب ، فلم يتم تقبيل ، و أما ايفان فيدوروفتش وكالجانوف فاتهما أقبلا بغير تردد ، وتلقيا مباركة رئيس الدير على نحو طبيعي بل وشعبي ، وطبعا على يده قبلة كيرة سنمع صوتها ،

بدأ بطـــرس الكسندرونتش الكلام وهو يبتسم ابتســامته الودود اللطيفة ، ولكن بلهجة فيها جد ووقار واحترام :

- نعتدر الى سيادتك أصدق الاعتدار عن أننا جننا الى هنا دون أن يصحبنا فيدور بافلوفتش الذي تفضلت بدعوته أيضا و لقد اضطر أن يعدل عن حضور الوليمة ، ولهذا أسبابه و لقد سميح لنفسه ، في حجرة الأب المبجل زوسيما ، بأن يندفع في مناقشات عائلية مؤسفة مع ابنه ، فقال كلاماً في غير محله ووه أي بدرت منه أقوال غير لاتقة أبدا وو وهذا أمر أظن أن سيادتك قد علمت به (قال هذا وهو ينظر الى الراهبين الكاهنين ) وقد أدرك خطأه ، وشعر بأسف شديد ، وأحس بالخجل والعار ، فرجانا أنا وابنه ايفان فيدوروفتش أن نعرب لك عن عميق ألمه وسديد أسفه وصادق ندمه و وهو يأمل أن يصلح خطأه في المستقبل ، ويرجوك أن تنكرم اليوم فنهب له مباركتك صافحاً عنه ناسياً ما بدر منه ويرجوك أن تنكرم اليوم فنهب له مباركتك صافحاً عنه ناسياً ما بدر منه وسمت ميوسوف و انه بعد أن أنهي خطابه المسهب قد بلغ من

صمت ميوسوف • انه بعد أن أنهى خطابه المسهب قد بلغ من شعوره بالرضى عن نفسه أنه لم يبق فيه أى أثر للحنق الذى ألم به من قبل • أصبح يحب الانسانية من جديد ، حياً صادقاً لا تردد فيه •

أصغى رئيس الدير الى كلامه بوقار ورصانة ، ثم أحنى رأســه قليلا ، وقال يجيبه :

ـ يؤسفنى غياب رفيقكم كل الأسف • فلمله كان سيتملم محبتنا أثناء هذه المأدبة ، ولملنا كنا سنشمر نحوه بمحبة • تفضلوا فاتتخـــذوا أماكنكم الى المائدة أيها السادة •

ووقف أمام الأيقونة ، وأخذ يتلو صلواته بصوت عالى ، فخفص جميع الضيوف رموسهم باحترام ، وخشوع ، وتقدم المالك ماكسيموف الى أمام ضاماً يديه الصغيرتين احداهما الى الأخرى مصراً عن تقوى خاصة .

وفي تلك اللحظة بعينها انما أخرج فيندور بافلوفش من جعبت آخر مكيدة . يجب أن نذكر أنه قد كان في نيته حقا أن ينصرف . كان قد أدرك فعلا أن من المستحيل أن يحضر مأدبة رئيس الدير بعد سلوكه الشائن الفاضح في حجسرة الشيخ ، حتى لكأن شيئًا لم يكن ، لا لأنه كان يشمر بخجل خاص من نفسه ، أو لأنه كان يلوم نفسه ، فربما كان عكس هذا هو الأصبح! ومع ذلك فقد شعر أن حضور المأدبة سكون خالنًا من الاحتشام في هذه الظروف • ولكن ما كادت عربت المترجحة توصله الى أمام درجات مدخل الفندق ، حتى أحسَّ بتردد مفاجى. ، فتوقف في اللحظة التي كان يهم أن ينزل فيها من العربة ٠ تذكر أقواله نفسها التي نطق بها في حجرة الشيخ : « انني أشعر كلما دخلت على بعض الناس أننى أسوأ من الآخرين ، وأن الجميع يعدونني مهر ِّجاً ! فأقول لنفسى عند ثذ : فليكن ! سأقوم بدور المهر ِّج ، لأتكم جميعاً أكثر منى غباوة ، وأخبث سريرة ، • تمنى في تلك اللحظة لو ينتقم من صحبه بحقارته • وتذكر بهـــذا الصدد ، في الوقت المناسب تماما ، أنه سئل مرة ً عن السبب الذي يحجله يكرم فلاناً من الناس ، فأجاب في اندفاعة من اندفاعات تهريجه الوقع قائلا : • لماذا ؟ مسأقول لكم • صحيح أنه لم يسىء الى ّ أية اساءة • ولكنني ارتكبت أنا في حقه حقارة سافرة ، ومنذ تلك اللحظة أصحت أكرهه بسب تلك الدناءة التي ارتكبتها في حقه ! ، فلما راودت هذه الذكري فيدور ايفانوفتش ضحك ضحكة خبيثة صامتة ، وأخذ يفكر بضع لحظات ، والتمعت عيناه، وارتعشت شفناه ، ثم ما لبث أن اتخذ قراره فعبَّاة : « لقد صُبَّت الخمرة فيجب شربها • سوف أتم ما بدأته • • • ان الشعور المخفى الذي خضع له فيدور بافلوفتش في ذلك الظرف يمكن التمبير هنه على النحو التالى : لقد فاتنى أوان رد الاعتبار الى نفسى ٠ فالأولى ما دام الأمر كذلك أن

أمضى الى النهاية ، وأن أهينهم مزيدا من الاهانة ، فسوف يرون عندئذ على الأقل انني لا أخشاهم ، وأنني لا أحفل بما عدا ذلك ! ، • وهاهو ذا يأمر الحوذي بأن ينتظر ، وها هو ذا يعـــود أدراجه الى الدير مستحثآ خطاه ليمضي الى عند كبير الرهبان رأساً • لم تكن في رأسه أية خطة واضحة معنة ، ولكنه يعلم أنه أصبح لا يستقطيع السيطرة على نفسه والتحكم بسلوكه ، وأن أي أمر تافه يمكن أن يدفعه فجأة الى الحدود القصوى من الدناءة \_ دون أن يتعرض مع ذلك للمضى الى أبعـــد من ذلك ، ودون أن ينجرف الى ارتكاب جريمة أو الى اقتراف أى عمل يمكن أن يؤدي به الى المتول أمام المحاكم • انه يعرف دائماً كيف يحجم في اللحظة المناسبة ، بل كثيرا ما كانت تدهشه سيطرته على نفسه في هذا المجال • ولقد وصل الى غرفة طعام رئيس الدير في اللحظة التي كانت فيها الصلاة قد انتهت فاقترب الضيوف من المائدة • وقف ساكنا جامدا على عتبة الغرفة ، وطاف ببصره على الحضور ، ثم أطلق ضحكة طويلة متفطرسة خبيثة بينما هو يتفرس في جميع الأشخاص الحاضرين وق ظهرت في وجهه معانى التحدي والاستفزاز • وصاح يقول بصوت دو ًى في الفرفة كلها:

ـــ ها ••• لقد ظنوا أنني انصرفت ••• فهأنذا أعود •

اتجهت اليه جميع الأنظار خلال لحظات في جو من صمت مطبق ، ثم أدرك الجميع فجأة أنه سيحدث شيء كريه أهوج طائش ، وأن فضيحة توسك أن تقع • ولم يلبث بطرس ألكسندروفتش أن انتقال من حالة المزاج المشرق والخلق الرضى الى حالة غضب شديد وحنق مسمور • ان الغيظ الذي كان قد هدأ في نفسه وانطفأ في قلبه قد اشتعل في مثال لمح البصر سرعة ، وانطلق يتدفق تدفقا قويا • صاح يقول : \_ لا ••• هذا كثير في هذه المرة • لن أطبق ذلك ولن أحتمله • اننى لا أستطيع الصبر على هـــذا بأى وجه من الوجــوه وأى حال من الأحوال •

ازدحم الدم فى رأسه ، وتعثرت كلمــــاته واختلطت أقواله ٠٠٠ ولكن الأمر لم يكن أمر فصاحة ! ٠٠٠ وها هو ذا يتناول قبعته ٠

قال فيدور بافلوفشن :

ـ ما الذي لا يستطيع أن يحتمله وأن يصبر عليه و بأى وجه من الوجوه وأى حال من الأحوال ، ، أيها الأب المبجل ؟ أتأمرني بالدخول أم تأمرني بالانصراف ؟ أتقبلني ضيفاً مدعواً الى مائدتك أم لا ؟

فأجابه رئيس الدير كبير الرهبان :

\_ أهلا وسهلا • اننى سعيد برؤينك •

ثم أسرع يقول للحضور :

فأعول ميوسوف يقول وقد خرج عن طوره :

\_ لا ٥٠ لا ٥٠ هذا مستحل!

فقال فيدور بافلوفتش :

اذا كان هذا مستحيلاً بالنسبة اليه ، فهو مستحيل بالنسبة الى أيضا • لن أبقى أنا ما لم يبق هو • فعلى هذه النية انما جئت • لن أترك بطـــرس ألكسندروفتش بمـــد الآن : فاذا انصرفت أنت يا بطـــرس .

ألكسندروفتش انصرفت أنا أيضا ، واذا بقيت أنت بقيت أنا ، ذلك هو وفاق الأخوة ! لقد جرحته جرحاً عميقاً حين ذكرت وفاق الاخوة هذا أيها الأب الرئيس ، انه لا يريد أن يكون أخى ! انه ينكر القرابة التى بيننا ! أليس كذلك يا فون سون ؟ لقد عثرت عليه واهتديت اليه ، صاحبى فون سون ! نهارك سعيد يا فون سون !

تمتم المالك ماكسيموف يسأل مذهولاً :

\_ أأنا الذي ٠٠٠ تسميني بهذا الاسم ؟

فقال فيدور ايغانوفتش :

ـ طبعا أنت ! من عسى يسمى بهذا الاسم غيرك ؟ ألملك تحسب أن الأب الرئيس هو الذي يعجب أن يسمى بهذا الاسم ؟

قال ماكسيموف :

ـ ولكننى لست فون سون ، وانما أنا ماكسيموف ؟

ـ بل أنت فون سون ! هل تعرف يا صاحب السيادة من هو فون سون ؟ انه بطل دعوى قضائية شهيرة ، لقد قُتل فى ماخور ـ أحسب أن هذا هو الاسم الذى يطلق على تلك الأماكن فى بلادنا ـ قُتل ٠٠٠ وجر د من كل ما كان معه ؟ ثم وضع فى صندوق دون مراعاة لتقدمه فى السن ، ثم سمتر على الصندوق لوح من خشب ، ثم شيحن طرداً بسيطاً مرقماً من سان بطرسببرج الى موسكو بالقطار البطى و وينما كان الصندوق يسمتر كانت الموسيات تغنى و ترقص على أنغام البسالتريون ، أعنى على أنغام البسالتريون ، أعنى على أنغام البسالتريون ، لقد بنمث بعد موته ، أليس هذا صحيحا يا فون سون ؟

ـ ما هذا الكلام ؟ ماذا يريد أن يتنول ؟

هذا ما هتفت به جماعة الرهبان الكهنة من كل جهة . صاح بطرس الكسندروفتش يقول متجهاً نحو كالجانوف : سفلننصرف !

فتدخل فيدور بافلوفتش يقول بصوت حاد موعوع وهو يتقدم الى الأمام خطوة أخرى :

ـ لا • • لا • • اسمحوا لي • • تحملوا أن أنهي كلامي أولاً • لقد ادُّعي أنني تصرفت تصرفاً خاليا من الاحتشام والاحترام في حجرة الشيخ منذ قليل • لماذا ؟ لأنني أتيت على ذكر الأسماك العسمندة! ان بطرس الكسندروفتش ، قريبي المحترم ، يؤثر أن يكون في الكلام من الرفعة أكثر مما فيه من الصدق أما أنا فأقبول : فلتسذهب الرفعة الى الشيطان! أليس هذا صحيحاً يا فون سون؟ أيها الأب الرئيس المحترم! قد أكون مهرِّجاً ، وانني لأقدم نفسي مهرِّجاً، ولكنني فارس من فرسان الشرف ، وأحب أن أتكلم هنا بصراحة تامة • نعم ، أنا فارس من فرسان الشرف ، على حين أن بطرس ألكسندروفتش هذا لسي الا حزمة ً من غرور جريح ، ولا شيء غير هذا ! لئن جثت الى هذا الدير ، لقد جثت على نه أن ألاحظ وأن أحكم • ان ابني الكسى يحقق في هـذا الدير خلاصه • وأنا أبوه • فمصيره يهمني ، ومن واجبي أن أسهر عليه • لقد ظللت أمثيِّل طول الوقت ، ولكن دون أن تفوتني كلمة واحدة مما كان يقال • لم يفتني شيء البتة ، وأحب أن أعرض عليكم الآن الفصل الأخير من تمثلتي ! انني أعرف كف تجرى الأمور عندنا • ما سقط فقد سقط ، ألس هذا صحيحا ؟ ان الخطأ الذي يرتكب يستمر قروناً ! ولكن لا ٠٠٠ اتني لا أقبل هذا ٠٠٠ اتني لا أسلم بهذا ٠٠٠ اتني أثور وأتمرد ! أيها الآباء المحترمون ! ان اراءكم تثير في نفسي أعمق الاستياء والاستنكار! الاعتراف سر مقدس أشعر أنا نفسى تنجاهه بتأثر قوى الاعتوى شديدة ، وعادة خاشعة! ولكن الناس فى تلك الحجرة يعترفون جائين على ركبهم ، متكلمين بصوت عالى و فهل الاعتراف بصوت عالى أمر جائز؟ ان آباء الكنيسة قد أمروا بأن يتم الاعتراف همساً فى الأذن وبهذا الشرط وحده انما يبقى الاعتراف سراً مقدساً و تلك قاعدة قديمة معترمة معظمة و كيف تريدون منى مثلاً أن أروى بحضور جميع الناس أننى فعلت كيت وكيت ـ هل تفهمون؟ \_ كيت وكيت و موى المراكب أموراً بعينها و تلك فضيحة أيها الآباء المجلون! من ذا الذى يضمن أن لا تصيروا من هذا شيئا بعد شى الى ملة الخلستيس؟ \* و و مده الكسى أشكوكم الى المجلس الكنسى الأعلى عند أول مناسة و و أما ابنى ألكسى فقد قررت أن استرده الى وأصطحبه الى منزلى و و و

هناك ملاحظة يبجب علينا أن نذكرها هنا • كان فيدور بافلوفتش قد سمع في الماضي صدى ضعيفا عن الخلافات الاكليركية ، فهسو اذن يعسرف على أى وتر يبجب أن يضرب • ان وشايات خبيثة كانت قد انتشرت في الماضى ، فوصلت حتى الى الأسقفية (حدث هذا لا في مدينتنا وحدها بل حدث كذلك في أديرة أخرى دخلها نظام المشايخ ) • قيل فيما قيل ان الاحترام الذي يحاط به الشيخ فيه غلو كثير ، وانه لا داعي اليه ، بل قيل أيضا انه يسى الى مهابة رئيس الدير ويسى الى كرامته • وقيل خاصة ان المشايخ يسيئون استعمال سر الاعتراف ، وقيلت أيضا حماقات كثيرة من هذا النوع • ثم سقطت هذه الاتهامات من تمقاء نفسها بعد ذلك ، سقطت عندنا ، كما سقطت في كل مكان على كل حال • ولكن الشيطان الأحمق الذي ركب فيدور بافلوفتش وأخذ يهسوى به متوتر الأعصاب الى قاع الدناءة قد لقنه هذا الاتهام القديم الذي كان

فيدور ايفانوفتش لا يدرك منه كلمة واحسدة على كل حال ، حتى أنه لم يحسن صياغة هذا الاتهام صياغة مفهومة ، لا سيما وأن أحدا لم يكن قد جنا على ركبتيه أمام الشيخ فى ذلك اليوم ، ولا أعترف بصوت عالى ، ومعنى هذا أن فيدور بافلوفتش لم ير بعينه شيئا وانما هو يردد ما كان قد سمعه ، متذكرا أقاويل قديمة ، لكنه وقد أخرج هسذه الحماقة لم يلبث أن شعر بأنه قال كلاما سخيفا فأراد عندئذ أن يبرهن للآخرين ، وأن يبرهن لنفسه خاصة ، أن ما قاله ليس فيه شى، من سخف ، ورغم أنه كان يدرك ادراكا كاملا أن كل كلمة أخرى يقولها انما تفاقم بشاعة كلامه و تجعله يتردى فى الطيش والحماقة مزيدا من التردى ، فانه لم كسستطع أن يتوقف على المنحدد ، بل أخذ يهدوى الى القاع منكس الرأس ،

صرخ بطرس السكندروفتش يقول:

\_ يا للحقارة! يا للصغار!

فتدخل كبير الرهبان فجأة يقول :

- اسمع لى ، جاء فى كلام الأقدمين : « قد قبل عنى سوء ، وقد اتهمت بأشياء منكرة ، فلما سمعت تلك الأقدوال ، قلت لنفسى : « ان المسيح هو الذى أرسل الى هذا الدواء لأشفى ، انه يفرض على هده المحنة لأخلص نفسى من غرورها ، ، لذلك أشكر لك كلامك أجرل الشكر ،

قال كبير الرهبان ذلك وحيًّا فيــدور بافلوفتش منحنياً له انحناءةً كبيرة ٠

ــ ته ته ته ! •• نفاق قديم وجمل ميترئة ! •• معروفة" هذه الجمل وهذه الحركات ! لا تخدعني هــذه التحيات ! • قبلة على الشــفتين وطعنة

في القلب ، \* تماماً كما ورد في كتاب شيلل ، قطاع الطرق ، ! انني أكره الكذب أيها الآباء ، وأحب الحقيقة ! ولكن الحقيقة ليست في أكل الأسماك الصغيرة ، سبق أن قلت لكم ذلك ، هلا قلتم لى أيها الآباء لماذا تصومون ؟ لماذا تنظرون مكافأة في السماء على ما تحتملونه من حرمان ؟ ألا انني مستعد أنا أيضاً لأن أصوم راضياً في سبيل مكافأة من هذا النوع ! دعك من حسذا أيها الراهب المقدس ! لأن تمارس الفضيلة في الحياة ، ولأن تكون نافعاً للمجتمع ، خير من أن تلوذ بدير لتحمي نفسك من الحاجة الى العمل ، ولتنال فوق ذلك مكافأة في الحياة الآخرة ! ولكن لعل همذا يبدو لك أصعب وأشق ٥٠٠ أنا أيضاً أجيد الكلام أيها الأب الرئيس ٥٠

قال ذلك ثم اقترب من المائدة وأضاف :

\_ فللنظر ماذا أعدوا هنالك! يا سلام ٠٠٠ خمر معتق ، وشراب المسل اللذيذ الذي يباع في متجر الاخوة اليسايف \*: فليس الأمر أمر أسماك صغيرة في هذه المرة ، أليس كذلك أيها الآباء الطيبون ؟ هيه ٠٠٠ هيه ٥٠٠ ما أروع هذه الزجاجات التي أخرجوها! ٠٠٠ ومن ذا الذي أمد المدير بهذه الأشياء ؟ من ؟ الفلاح الروسي الطيب الشهم الذي يعمل ويكد ويجهد ، ثم يدفع الى الدير بالدريهمات التي جنتها يداه المتشققتان، مهملا أسرته ناسيا حاجات الدولة! ألا انكم لتمصون دم الشعب ، أيها الآباء المبجلون!

قال الأب جوزيف:

ـ عيب ما تقول ٠

أما الأب باثيسى فقد أصر ً على الصمت في عناد • وأسرع ميوسوف يخرج من الغرفة ، وتبعة كالجانوف •

قال فيدور بافلوفتش :

- اتنى أترككم أيها الآباء الطبيسون ، تماما كما فمسل بطرس الكسندروفتش ! ولن أجىء بعد اليوم الى هنا ، فلو تضرعتم الى جائين على ركبكم ما عدت قط ! لقد أهديت اليكم ألف روبل ، فأيقظ هسذا شهوتكم وأسال لعابكم ، أليس كذلك ؟ انكم تحاولون أن تكونوا لطافا ... مأ هأ ما ... لا جدوى من هذا ... لن أعطيكم بعد الآن شيئاً .

ثم صاح وهو يضرب المائدة بقبضة يده ، وقد عصفت به ســـورة عنف مقصود :

- لسبابى انما أتتقم الآن ٠٠٠ ان هذا الدير قد لعب في حياتى دوراً ٠٠٠ جعلنى أسكب سيولاً من دموع مرة ! أهجم على زوجتى الكليوكوشا • أتقلتمونى باللعنات في جميع معابدكم ، وأسأتم الى سمعتى في المنطقة كلها ! كفى كفى أيها الرهبان ! انسا نعيش في عصر لبرالى ، اننا نعيش في عصر سفن البخار وسكك الحديد • لن أعطيكم لا ألف روبل ولا مائة روبل ، ولا مائة كوبك ٠٠٠ لن أعطيكم شيئاً البتة •

ملاحظة أخرى: ان الدير لم يحتىل في حيانه مكاناً في يوم من الأيام ، ولا جمله يسكب دموعاً مرة ، ولكن الرجل قد بلغ من اندفاعه في التمثيل أنه أوشك أن يصديّق هو نفسه ، خلال لحظة قصيرة ، الألم الذي كان يتظاهر به ، حتى لقد كاد يبكى اشفاقاً على نفسه مما عاناه من هذا الألم المزعوم ، ومع ذلك أحس في تلك اللحظة أنه قد آن له أن يتوقف ،

أما كبير الرهبان فانه لم يردُّ على أكاذيب الخبيثة التي نطق بها الا بأن انحني برأسه انحناءة خفيفة ، وقال بصوت رصين :

ــ لقد قيل أيضاً : «افرح للاهانة الظالمة التي تُلمحق بك على رموس

الأشهاد ، دون أن تضطرب ، ودون أن تغضب ممن أهانك ، • وذلك ما سنفعله •

- ته ته ته ته ٥٠٠ سفاسف وترهان! لكم ما تشاءون أيها الآباء الطيبون! ١٠٠٠ أما أنا فذاهب و وسآخذ ابنى من هذا المكان الى الآبد ، بحكم ما لى عليه من سلطة الأب على ابنه و يا ايفان فيدوروفتش يا بنى المطيع ، هلا تحملت أن آمرك بأن تتبعنى و وأنت يا فون سون ، لس لك ما تفعله هنا أنت أيضاً! تعال الى بالمدينة في غير ابطاء! ان المرا ليسلى هناك ويروت عن نفسه و وليست المسافة بعيدة وهي فرسخ سغير و وسأطعمك خنزيراً صغيراً بالبرغل ينسيك مطبخ الدير و سوف تتغذى عندى و وسيكون على المائدة كونياك وخمور شتى و عندى خمرة رائعة من فاكهة التوت و هيه! فون سون! لا تفوت هذه الفرصة ، والا كنت تجهل سعادتك!

قال ذلك وخرج وهو يصرخ محركاً يديه • وفى تلك اللحظة انما لمحه راكيتين منصرفاً ، ودل ً عليه أليوشا •

فلما رأى الأب ابنه صاح يقول له من بعيد :

- ألكسى! عد الى البيت فى هسذا اليوم نفسه ٠٠٠ عد الى البيت نهائياً ٠٠٠ خذ وسادتك وفرائسك ، ولتغب عن هذا المكان الى الأبد ، فما يراك أحد فيه بعد اليوم!

توقف ألوشا مذهولاً ، ينظر الى المشهد بانتباه أخسرس ، كان فيدور بافلوفتش قد اتخذ مكانه في عربته ، وكان ايمان فيدوروفتش ينهيأ لأن يتبعه مظلم الوجه صامتا ، حتى دون أن يلتفت الى ورا، لبود ع أليوشا ، وفي تلك اللحظة انما وقع مشهد جسديد لا يتصوره المقل ، مشهد تهريجي عجيب ، كان لا بد أن يختم آخسر ذلك النهار ، ان المالك ماكسيموف قد ظهر فجأة أمام مصعد العربة • كان يلهث لهـاتاً شديدا بعد أن ركض ركضاً سريعا حتى لا يصل متأخرا • كان راكيتين وأليوشا قد رأياه يندفع راكضاً • وقد بلغ من شدة التعجل أنه وضع قدمه على مصعد العربة بينما كانت قدم ايفان فيدوروفتش ما تزال عليها ، وتمسك بهيكل العربة وأخذ يبذل جهودا كبيرة ليثب الى داخلها •

صاح يقول بصوت تحيسل وهو يقفز الى العربة ويطلق ضحكة صغيرة فرحة ، وقد أشرق وجهه وبدا عليه أنه مستعد لكل شيء :

\_ جئت ، جئت معكم .

فهتف فيدور بافلوفتش يقول بلهجة المنتصر :

- ألم أقل انه فون سون ؟ انه فون سون الأصلى رجع من عند الأموات! ماذا فعلت حتى خرجت من هناك ؟ بأى واجب من واجبات الأدب أخللت ، وما الذى دعاك الى العدول عن غدائهم ؟ لا بد أن لك جبهة من تلك الحباء الفولاذية! ان لى جبهة أنا أيضا ، ولكن لا يسعنى أيها الأخ الا أن أعجب بجبهتك! هيّا اقفز ، اقفز بسرعة! دع له أن يمر يا فانيا \* ٥٠٠ سيكون هذا مضحكا ٥٠٠ سوف يعجد مكانا بين أقدامنا. أليس يريحك أن تقعد بين أقدامنا يا فون سون ؟ أم الأفضل أن يجلس على المقعد بجانب الحوذى يا فون سون ! مهون المهون ! مهون المهون المهون المهون ! مهون المهون ! مهون المهون ! مهون المهون المهون ! مهون المهون الم

ولكن ايفان فيدوروفتش الذي كان قد استقر في العربة ، لم يلبث أن أرسل الى صدر ماكسيموف ضربة قوية دون أن ينطق بكلمة واحدة، فاذا بمكسيموف يطير مسافة ثلاثة أمتار! وكانت معجزة أنه لم يسقط وصرخ إيفان فدوروفتش يأمر الحوذي بصوت غاضب:

\_ امش !

فسأله فيدور بافلوفتش :

ـ ما بك ؟ لماذا ضربته ؟

ولكن العربة كانت قد سارت • ولم يجب ايفار فيدوروفتش •

أردف فيدور بافلوفتش يقول بعد دقيقتين من صمت ، وهو يختلس النظر الى ابنه :

۔ عجیب أمرك ! انت الذی تخیلت هذه الزیارۃ للدیر ، ودفعتنی البھا ، وشجعتنی علیها ، فما لی أراك الآن غاضبا ؟

فقاطعه ايفان فيدوروفتش يقول بصوت قاس :

ــ كفَّ عن قول هذه السنخافات! أَوْلَى بك الآن أن نرتاح!

وصمت فيدور بافلوقتش من جديد ، دقيقتين ، ثم قال في تفخم :

ـ قليل من الكونياك لن يضر الآن ٠٠٠

ولكن ايفان فيدوروفتش لم يستنجب .

قال الأب:

ـ ستشرب معى قلملا من الكوناك في المنزل •

وظل ايفان فيدوروفتش صامتا ٠

فأردف فيدور بافلوفتش يقول :

ــ أما أليوشا فسأخرجه من الدير مع ذلك ، رغم أن اخراجه قد لا يرضيك كثيرا أيها الابن المطيع جدا ، كارل فون مور .

ولم يزد جواب ايفان فيدوروفتش على أن هز كتفيه احتقارا • ثم أشاح بوجهه ، وأخذ يتأمل الطريق • ولم يتبادلا بعد ذلك كلمة واحدة الى أن بلغا المنزل •





فيدور بافلوفتش كان يمقت الروائح الكريهة ، فكان يؤتى اليه بطمامه من المبنى الملحق عبر الفناء شتاء وصيفا على السواء • ويمكن أن نقــول على وجه العموم ان هذا المنزل قد تصوره بانيه على أساس أن يضـــم يساوى خمسة أضعاف العدد الذي يقيم فيه منهــم الآن • ومع ذلك لم يكن يقطنه في الآونة التي جرت فيها حوادث هذه القصة الا فيـــــــدور بافلوفتش وايغان فىدوروفتش ، ولم يكن الخدم الذين يعيشـــون فيه الا ثلاثة : جـريجوري العجـــوز ، وامرأته العجوز مارفا ، والخــادم سميردياكوف ، وهو رجل ما يزال شابا • يحسن أن نذكـــر هنا بعض التفاصل عن هؤلاء الخدم الشلائة • الحق أنه لس هناك أشاء كثيرة نضيفها الى ما سبق أن قلناه عن جريجورى فاسيلفتش كوتوزوف الذى أسلفنا الكلام علمه قبل الآن بما فيه الكفاية ، انه رجل صلب العزيمة متشدد الرأى ، يعضى الى هدفه في عناد منى بدا له هذا الهدف حقيقة راسخة لا سبل الا جحودها ( وذلك لأسباب كثيرا ما تدهشك قلة المنطق فيها ) • وفي وسعنا أن تقول عنه انه رجل شريف عنيف نزيه • لقــد ألعت عليه امرأته مارفا اجناتفنا ، رغم أنها كانت طوال حياتها خاضسمة لارادة زوجها خضوعا أعمى ، ألحيَّت علمه الحاحَّا قويًّا ، ولا سيما غداة تحرير الأقنان ، أن يترك فيدور بافلوفتش فسافر الى موسكو فيفتنسيح هناك تجارة صغيرة ( فلقد كانا يملكان شيئا من مال ادخراه ) • ولكن جريحوري أيقن عندئذ يقينا نهائيا أن امرأته تقوده الى الخطأ والضلال، لأن د كل امرأة ناقصة العقل ، ، وأضاف الى ذلك قوله انه لا يلمق بهما أن يتركا مولاهما القديم ، مهما تكن عيوبه ، لأن ذلك هو الواجب الذي يقع على عاتقهما الآن ، • وسأل الرجل زوجته مارفا قائلا :

ــ هل تفهمين أن هنالك واجبا لا ينجوز التخلى عنه ؟

فأجابته مارفا تقول جازمة :

ـــ أنا أعرف ما معنى الواجب ، ولكننى لا أفهم أبدا ما هو الواجب الذي يلزمنا باليقاء هنا .

فقال لها:

ــ سان أن تفهمي وأن لا تفهمي • وعليك بعد الآن أن تسكتي !

وكذلك كان • بقى جريجورى ومارفا • ولقد حدَّد لهما فدور بافلوفتش أجراً لس بالأجر المرتفع طبعا ، ولكنه كان يدفع لهما هــذا الأجر في مواعده بغير تأخير • وكان جريجوري يشعر من جهة أخرى. أن له على مولاء نفوذا لا يُنكر • كان جريحوري يحس ذلك ، وكان على حق في احساسه هذا : ان فيدور بافلوفتش المهرِّج ، الماكر ، العنيد، الذي يعرف كف يكون صلما في « بعض شئون الحاة ، على حد تعمره، كان ضعفا الى أقصى درجات الضعف في « شثون أخرى من شهدون الحياة ، • وكان يعرف أنواع ضعفه ، وكان لمعرفته بها محاصرا بمخاوف شتى • كان يرى أن على المرء « في بعض شئون الحياة ، أن تكون أذناه دائما بالمرصاد ، وأن يستطبع الاعتماد على شخص موثوق تصبح الحياة بدونه صعبة جدا • وكان جريجوري شخصا موثوقاً حقاء حتى لقد اتفق لفيدور بافلوفتش مرارا ( أثناء حياته ) أن أوشك أن يضرب ، وأن يُضرب ضربا مبرحا يلحق به أذى شديدا ، ولكن جريحــورى كان ينقذه دائمًا من المأزق ، مع ازجاء النصــــــع له بخطاب طويل وموعظة مستفيضة بعد كل مغامرة من تلك المغامرات • على أن الخوف من الضرب ما كان له أن يكفي وحده لافقاد فـــدور بافلوفتش شجاعته في بعض الأحان • ان هناك ظروفًا أخطر من ذلك كثيرًا ، وأن هناك ضروبًا من القلق أشد ، وإن هناك حالات نفسة دفيقة معقدة كان فيدور بافلوفتش يعانيها دون أن يستطيع تفسيرها هو نفسه ، هي حاجة مفاجئة قوية صارمة عارمة الى الاحساس بأن الى جانبه شخصا قريبا منه مخلصاً له • تلك لحظات يمر بها فيدور بافلوفتش وتشبه أن تكون مرضاً : انه وهو الفاجر الماهر الى أقصى حدود الفجور والعهر ، انه وهو الرجـــل القاسي في

شهوانيَّه قسوةً حشرة رهيبة ، كان يبحس في بعض لحظات من السكر بنوع من خوف سرى وتضعضع نفسي يرهقانه جسمياً ان صبح التعبير ، حتى لقد كان يصف ذلك أحيانا بقوله : « يبدو لى في تلك اللحظات أن روحي تندفع خارجة ً من أحشائي ، • ففي تلك اللحظات انمـــا كان يجب أن يوجد على مقربة منه ، في المبنى الملحق على الأقل ، ان لم يكن في غرفته نفسها ، رجل موثوق أمين مخلص ، رجل يختلف عنــــــه كل الاختلاف ، رجل ليس فيه من الفجور والعهر شيء ، لكنه رغم معرفتـــه بأنواع استهتاره ورغم اطلاعه على أسراره ، يغفرها له من باب الاخلاص ولا يعارضه فيها ، ولا يلومه عليها خاصة " ، ولا يهدُّده بعقوبات مقيلة لا في هذا العالم ولا في العالم الآخر ٠٠٠ رجل يمكن أن يحميه عند الحاجة ••• ممثّن يحميه ؟ من انسان مجهول ، ولكنه رهيب خطر •• كان لا بد له حتماً في مثل تلك الساعات من أن يوجد على مقربة منـــه كائن ﴿ آخر ﴾ ، مألوف له معروف عنده منذ زمن طويل ، يمكن أن يعده صديقا ، حتى يستطيع أن يناديه اليه في لحظة من كآبة ، وأن يستدعيه لا لشيء الا أن يرى وجهه ، وربما بادله عنـــدئذ بضع كلمات في أي موضوع من المواضع : فاذا أظهر له هذا الرجل شيئًا من لطف وتسامح ولم يؤنبه ولم يقرُّعه أصبح حزنه أقل ثقـلاً في قلبه ، واذا تجهيُّم له وقسا عليه ثقلت كآبته مزيدا من الثقل • حتى لقد كان يتفق لفيــــدور بافلوفتش ( في النادر القلبل على كل حال ) أن يذهب الى جريجوري في المبنى الملحق ، فيوقظه من نومه ليلاً ، ليطلب اليه أن يلحق به • وكان الحادم يجيء عندئذ الى مولاه الذي يأخذ يُـجرى ممه حديثًا تافها يدور على تفاصيل لا قيمة لها ولا شـــأن ، ثم ما يلبث أن يصرفه ؟ ويعود الى سرير، فينام في هذه المرة نوما هادئا بعد أن أفرغ ما في جوفه • ولقــد مر " فيدور بافلوفتش بساعات كهذه الساعان عند وصول أليوشا الى منزله. ان هذا الفتى قد « طعن قلبه » لأنه « يعيش معه » ويرى كل شى » » ثم هو لا يدين شيئا من الأشياء » • وأكثر من ذلك أن أليوشا قد حمل الى حياة أبيه عنصراً جديداً كل الجدة » عنصراً لا عهد للأب بمثله من قبل هو أن أليوشا لم يحتقره البتة ، حتى لقد حنا عليه وشعر تحوه بعاطفة بسيطة تصدر عنه من تلقاء نفسها بغير افتعال ، دون أن يكون أبوه جديرا بها • ان موقفا كهذا الموقف خليق بأن يثير دهشة العجوز المستهتر الذى كان يعيش بغير أسرة ويركض وراء النساء ويعتز بأنه قليل الاحساس ولا يسعى الا الى خسيس الملذات • ذلك موقف ما كان لهذا العجوز أن يتوقعه • وقد اعترف لنفسه بعد رحيل أليوشا بأنه أدرك فى ذاته أشياء لم يشأ أن يقبلها وأن يسلم بها قبل ذلك •

سبق أن ذكرت في مطلع هذه القصة أن جريجوري كان يكره آديلاتيد ايفانوفنا زوجة فيدور بافلوفتش الأولى ، أم ابنه دمترى ؛ وأنه في مقابل ذلك قد تعلق بزوجة فيدور بافلوفتش النانية ، صوفيا ايفانوفنا، الكليكوشا ، وأنه تحير لها ضد كل من يمكن أن تسول له نفسه أن يقول في حقها كلمة سوء ، عن خبث أو عن طيش ، وقد استحالت هذه المودة التي محضها تلك المرأة ، استحالت في نفسه مع الزمن الى عاطفة مقدسة بلغت من القوة أنه أصبح حتى بعد انقضاء عشرين عاما على موتها لا يطيق أن يسمع من أي انسان ، كائناً من كان ، أية اشارة تسىء الى المنوفاة ، فلو فعل أحد ذلك أمامه لهب يهاجم من هاجمها على الفور ، وكان جريجوري في مظهره رجيلا هادئا وقورا رصيناً ، وكان قليل الكلام ، فاذا تكلم تكلم عن دراية ، شاعرا بوزن كل لغظ من ألفاظه ، لا يلقى الحديث على عواهنه، ولا يقول قولا خفيفا ولا ينطق بكلمة لاداعي لا يلها ولا محل لها ، وكان يستحيل عليك أن تعرف من النظرة الأولى أهو يحب امرأته الخاضمة الطيعة أم هو لا يحبها ، ولكن الحقيقة هي أنه

كان يحيها ، وكانت هي لا تبجهل ذلك . ولم تكن مارفا اجناتفنا هـــذه بالمرأة الغبية ، ولعلها كانت تملك من الذكاء أكثر مما كان يملك منه زوجها ، ولقد كانت على كل حال أصدق منه حكما وأصوب منه رأيا في شئون الحياة العملية • ومع ذلك خضمت له منذ أن تزوُّجا ، فلم تجحد سلطته عليهما ، وكانت تحترم احتراما أعمى ما كان ينعم به من تفوق أخلاقي • يحب أن نذكر أنهما كانا ، طوال حباتهما ، قلَّما يتبادلان الكلام ، فاذا اتفق أن دار بنهما حديث جرى الحديث على المسائل التي لا مهرب منها من مسائل الحياة الجارية ، لقد تعود جريجوري الوقور الرصين المهيب أن يفكر في أموره وحـــده ، فكان لا يفضي الى أحـــد بمشاغله ولا يشرك أحدا في همومه ، وقد بلغ من هذا أن امرأته أدركت نهائنا أنه في غير حاجة الى نصائحها • وكانت تحس أن زوجها يقدُّر حياته الا مرة واحدة ــ وكان ضرباً خفيفاً على كل حال • واليكم كيف حدث هذا : أثناء السنة الأولى من زواج فيسدور بافلوفتش بآديلائيــد ايفانوفنا ، فان نساء القرية وبناتها ، ولم يكن ً قد تحررن من القنانة في ذلك المهد ، اجتمعن ذات يوم في فناء منزل السادة يغنين ويرقصن ، فيينما كانت الفلاحات تغنى أغنة و في المروج ، ، اذا بمارفا اجناتفنا التي كانت ما تزال في ميعة الصبا وريعان الشباب ، اذا بها تندفع فحَّاء الى أمام جوقة المغنيات ، فتأخذ ترقص رقصاً خاصاً ليس هو الرقص الذي تعودت الفلاحات أن ترقصه ، وانما هو الرقص الذي تعلمته أيام َ كانت ما نزال تعمل خادماً في منزل أسرة ميوسوف الثرية ، فكانت ترقص على المسرح الذي أقامته ثلك الأسرة في أملاكها والذي استدعت له من موسكو أستاذ باليه يعلم ممثلاته الرقص • رأى جريجورى زوجته تندفع في ذلك اللهو فرحة كل الفرح ، فما ان عادا الى البيت بعد ساعة حتى أدَّ بها التأديب

الذى تستحقه وهو يشدها من شعرها • تلك هى المرة الوحيدة التى ضرب فيها جريجورى امرأته ، ثم لم يتجدد شىء من هذا فى حياتهما بعد ذلك • ثم ان مارفا اجناتفنا قد تابت منذ ذلك اليوم عن حبها هذا للرقص وميلها اليه •

لم يهب الرب للزوجين أولادا ، الا واحدا لم يعش طويلا . ومع ذلك كان جريجوري يحب الأطفال ، ولا يخفي هذا الحب ، أي أنه كانّ يعترف به ويجاهر به في غير خجــــل • فلما هربت آديلائيد ايفانوفنـــا احتضن الصغير دمنرى فيدوروفتش الذي لم يكن فد تجاوز الثالثـة من عمره ، قرابة سنة ، يعني به ويعطف عليه ويحبه ، متولما بنفسه تمشيط شعره وغسل جسمه ، وتلكم ، على كل حال ، تفاصيل سبق أن أتيت على ذكرها • أما ابنه هو ، فانه لم يذق الا فرحة انتظاره مدة َ حيل أمه به • حتى اذا و'لد الطفل امتلاً قلب أبه هولاً وحزناً • ذلك أن الصبي قد جاء الى هذا العالم بست أصابع في كل يد . وقد بلع جريجوري يومئذ من الانصعاق أنه أصر لا على أن يصمت فما ينطق بحرف الى حين التعميد فحسب ، بل أصر على أن ينزوي في الحديقة طوال تلك المدة ليغرق في الصمت مزيدا من الاغراق • كان ذلك في الربع • وقد قضى الرجل الأيام الثلاثة التي سقت التعميد ، قضاها يعنزق الأرض في بسستان الخضار • فلما حل اليوم الثالث الذي سيمحتفل فيه بتعميد الصبي كانت فكرة جريجوري قد اختمرت في رأسه • فهذا هو يدخل على مسكن الخدم حيث اجتمع القسس والمدعوون ، وحيث جاء فيدور بافلوفتش أخيرا لكون للصبي عرَّابه ، هذا هو يدخل فيقول فجأة : « الأفضل أن لا يُعمَّد الطفل البتة • ، • لم يقل ذلك بقوة كبيرة ، ولم يسترسل في كلام لا داعي اليه ، وانما قاله وهو لا يكاد ينطق بألفاظه واضحة ، وقاله وهو يلقى على الكاهن نظرة قاتمة عنيدة • سأله الكاهن مدهوشاً ضاحكاً من كلامه:

\_ لاذا ؟

فنمتم جريجوري يجيبه :

\_ لأنه ٥٠٠ تنهن !

ــ ماذا ؟ أى تنين ؟

صمت جریجوری بضع لحظات • ثم دمدم یقــول مضطربا أشد الاضطراب ، ولکن وجهه کان یعبر عن الحـــزم ، وکان واضحا أنه لا یرید أن یدخل فی شروح أوسع ، دمدم یقول :

ـ اختلط الأمر على الطبيعة!

ضحك الحضور ، وتم تعميد الصبي المسكين مع ذلك ، صلّى جريجورى بحرارة وخشوع أمام جرن التعميد ، ولكنه لم يغيّر رأيه في الوليد ، على أنه لم يخلق أية صعوبة بعد ذلك ، وانما اكتفى ، خلال الأسبوعين اللذين عاشهما الطفل الضعيف الهسزيل ، بأن يصر على أن لا يراه ، متظاهرا بأنه يجهل وجوده، قاضيا أكثر وقته في خارج مسكنه ولكن حين مات الصبي بعد أسبوعين بمرض القلاع ، تولى هو نفسه ارقاده في تابوته الصغير وتأمله طويلا بحزن شديد ، وحين أهيلت آخر مجرفة من التراب على الحفرة التي دفن فيها الصبي ، وهي حفرة لم تكن عميقة ، جنا على ركبتيه ، وحياً القبر منحنيا حتى الأرض ، ومنذ ذلك اليوم ، خلال منين طويلة ، لم يجيء جريجوري على ذكر هسذا الصبي مرة واحدة ، كما أن مارفا اجنانفنا لم تذكره بحضور زوجها في يوم من الأيام ، فاذا اتفق لها أن تكلمت مع أحسد عن « صغيرها » ، يكمت هاهسة " همساً حتى في غياب جريجوري فاسيلغتش ، وفي رأى

مارفا اجناتفنا أن هذه الجنازة هي أصل الاهتمامات الدينية التي أصحت تُلاحَظ عند جريحوري الذي انصرف منذ ذلك الحين الى دراسة « الأمور الالهية » ، فهو يك على قراءة كتاب أسياء الشهداء صامتا معتزلا في كثير من الأحيان ، واضعا على عنيه لهذه المناسبة في كل مرة نظارتيه الضخمتين الكبيرتين اللتين لهما اطار من فضة • كان ينســدر أن يقــرأ جريجوري في هذا الكتاب جهراً ، الا في أيام العسميام الكبير • وكان يحب أن يقرأ « سفر أيوب ، خاصة " ، كما استطاع أن يحصسل من مكان ما على كتباب يضم أفكار ومواعظ و أبينا حيب الله ، استحاق السوري ، \* ، فكان لا يني يقرأ هذا الكتاب ويعبد قراءته سنين طويلة ، دون أن يفهم منه شيئًا بطبيعة الحال ، ولكن لعل هذا بعينه هو ما كان يحمله يقدُّر هـــذا الكتــاب مزيدا من التقـــدير ويحترمه مزيدا من الاحترام • وقد عني في الآونة الأخيرة بآراء ملة الفلاجلان ، فدرس ، من كتب ، هذه الحركة التي التقي بعض المنضمين البها في القسري المجاورة ، فاهتزت نفسيه من ذلك اهتزازا واضحا ، ولكنه رأى أن الانضمام الى العقائد الحب ديدة لس بالأمر المستحسن • وطبيعي أن العكوف على قراءة • الكتب الدينية ، قد أضفى على تعبير وجهه مزيدا من الخطورة والرصانة والوقار •

لعل جريحورى كان ميالا الى الصوفية • وهذا حادث من أغرب ما يمكن أن يقع من حوادث ، حادث لم يكن فى الحسبان قط ، يحدث كأنما على عمد ، فى تلك الآونة نفسها التى شهدت ميلاد ابنه ذى الأصابع الست وشهدت موته السريع ؛ وهسو حادث خلقف فى نفسه ، خلال سنين طويلة بعد وقوعه ، كما رضى أن يعترف هسو نفسه بذلك مرة ، خلف فى نفسه « أثراً لا يندرس ، وألقى عليهسا « طابما لا يندثر ، • السيقظت الكم ما حدث : فى الليلة التى أعقبت دفن الصبى الصغير ، استيقظت

مارفا اجناتفنا فجأة على شعور بأنها تسمع بكاء آتياً من بعيد ، بكاء يشب بكاءً ولند • ذعرت مارفا اجناتفنا ، فايقظت زوجها • وأصاخ الرجبل يسمعه فقال أن الأصدوات التي يسمعها هي أصدوات أنين « كأنه أنين امرأة ، • ونهض فارتدى ملابسه • هي لـلة حلوة من لـالي شــهر أيار (مايو) • خرج جريجوري الى درج المدخل ، فأدرك ادراكا واضحا أن أصوات الشكوى كانت آتة من جهة الحديقة • فدهش واستغرب: ان الحديقة تُغلق في الليل من جهة الفناء بقفل قوى، ولس يمكن الدُخول البها من ممر آخر ، لأنها محاطة بسياج عال قوى • عاد جريجوري الى بيته ، فأشعل سراجا ، وتناول المفتاح واتجه نحو الحديقة دون أن ينطق بكلمة واحدة ، غير عابيء بذعر امرأته الهسترى التي أكدت أنها تسمع صماعا واضحا أصوات بكاء طفل ولد ، وأن هذه الأصوات لا يمكن أن تكون الا أصوات ابنهما يكي في الحديقة ويناديها هذا النداء • وأدرك جريجوري عندئذ أن أصوات الشكوى آتية من الحمــــامات المقامة في المحديقة على مقربة من الياب الحديدي ، وأنها أنَّات امرأة ما في ذلك ريب • فلما فتح باب الحمامات جمد في مكانه دهشة من المنظر الذي رآه : ان معتوهة المدينة التي تنجوب الشوارع كل يوم والتي يعرفها سكان مدينتنا حق المعرفة \_ وقد أطلقوا علمها لقب النزابث سمردياستشايا \* \_ قد تسللت إلى التحمامات ، فولدت هنالك ولداً . وكان الصغير راقدا قرب أمه التي تُنحنضر • لم تنطق المتوهة بكلمة واحدة ، لسبب بسيط ، هو بمزيد من التفصل • لاليزلابين سمروب استثايا

هذا الحادث فى قلب جريجورى اضطرابا عميقا، وذلك بسبب تفاصيل ذكره هذا الحادث بها ، وعزر ذ فى نفسه شبهة أليمة مقر زة كانت قد ساورته من قبل ، البزابث سمر دياستشايا بنت

قصيرة القامة جدا « لا يزيد طولها كثيرا عن ذراعين ، كما أصبح يحلو لمحائز النسوة التقيات في مدينتنا بعد موتها أن يقولوا ، وكان وجه هذه المرأة الشابة التي تبلغ العشرين من العمر معافى عريضا ملونا ، ولكنه يفصح عن العته والبلاهة افصاحا تاما : ان نظرتها جامدة ، وهي نظرة تشمل رغم هدوئها على شيء يؤلم النفس ، وكانت تسير حافية القدمين منذ ولدت ، في الشتاء وفي الصيف لا يستر جسمها الا قميص من قنب، وكان شعرها ، الأسود تقريبا ، الكثيف جدا ، المتجعد كأنه جنزائز شاة ، يتكوم على رأسها كطاقية ضخمة ؟ وهسو على كل حال ملطخ دائما ، زاخر بالتراب وأوراق الأشجار والنصينات والأقذاء والنشارات، لأنها اعتادت أن تنام على الأرض في النبار والوحل ، وكان أبوها ايلياء وهو رجل من سكان المدينة مسكين مدمً مريض لا مأوى له قد أدمن على الشراب ، وأصبح منذ عدة سنين يعش في دار رجل من أهل مدينتنا

حصل عنده على وظيفة غامضة مبهمة هي وظيفة عامل • أما أم اليزابث فكانت قد ماتت منذ زمن طويل • وكان ايليا ، المريض الممرور الشرس يضرب البزابث ضربا مبرحا بلا رحمة ولا شفقة اذا هي جاءت الى الدار. على أن النزابث كانت لا تنجيء الى الدار الا نادرا ، لأن جميع ســـكان المدينة كانوا يحسنون وفادتها من حيث هي امرأة م مجذوبة ، يحبهـــا الرب • وقد حاول سادة ايليا ، كما حاول ايليا نفسه أيضا ، وكما خاول عدد كبير من المحسنين في مدينتنا ولا سيما رجال ونساء ممن يعملون في التحارة ، حاولوا مرارا أن يكسوا النزابث بما هو أقرب الى الحشمة من قميص القنب وحده ، فكانوا يدثرونها كل عام ، في أواثل أيام البرد، بمعطف من جلد الخروف ، وكانوا يلسمون قدمها حذاءين • فكانت اليزابث تدع لهم أن يفعلوا بها ذلك طائعة بغير احتجاج ، ولكنها ماتلبث أن تبتعد عنهم ، وتمضى الى مكان ما بالمدينة ، هو فناء الكاتدرائية فيأغلب الأحيان ، فتخلع عن جسمها جميع النياب التي أ'لبستها ــ اللفعة والتنورة والمعلف والحذاءين \_ فتدعها هنالك ، ثم تمضى كما كانت ، حافيـــة القدمين لا يستر جسمها الا قميص • وقد حدث مرة ً أن حاكم اقليمنا منظر ُها أَفْضُل عواطفه ، ورغم أنه أدرك أن المرأة هي «يوروديفايا، \* ، وقد ذكر له ذلك فورا على كل حال ، فقد أصر على أن منظر فتاة شابة تعجوب الشوادع بقميص شيء يؤذي الأخلاق العامة ، وأمر بوضع حد لهذه الفوضى • ولكن الحاكم انصرف من المدينة فلم يهتم أحد بمــــدُ انصرافه باليزابث وتُركت تعيش كما يحب لها هواها أن تعيش • ومات أَبُوهَا أُخْيِرًا ، فأُصْبِحَتْ يَسْمَةً لا أَبِ لَهَا وَلا أَمْ ، فَكَانَ مَنْ شَأَنَ ذَلَكَ أَنْ جعلها أُقرب الى قلوب التقاة من سكان مدينتنا وأحب الى نفوسهم ؟ بل يبدو أن جميع الناس كانوا يحبونها حبا صادقا ، حتى الصغار الذين

كانوا يمتنمون عن مشـــــادكتها ويعفون عن تنكيدها ، مع أن الأطفال في مديتننا ، ولا سما أطفال المدارس ، كانوا فئة عدوانية متحرشة مشاجرة. كانت النزابث تدخل بنوتا لا تعرفها ، فما يخطر بنال أحد أن يطو دهاه بالمكس : كان كل واحد يسرع الى تدليلها ، ويعطمها قرشا أو قرشعن ، فكانت تأخذ هــــذه الاعطات الصـــغيرة من النقود ، ولكنها ماتلـث أن تلقيها في صندوق الصدقات بكنسة من الكنائس أو سحن من السحون، فاذا أعطاها أحد في السوق رغيفا من أرغفة الخنز الطرية الصغيرة التي تسمى « بوبليك » أو « كالاتش » ، لم يفتها أن تهبها لأول طفل تلقاء في طريقها أو هي تستوقف في الشارع سدة" من أغني سدات مدينتا فتعطمها الرغف ، فتقله السبدة منها فرحة ً • كانت لا تريد أن تتغذى الا بخبر أسود وماء . وكانت في بمض الأحيان تدخل دكانا من الدكاكين الحافلة بأجمل المعروضات فتجلس فيه : ان كل شيء في متناول يدها بم البضاعة الثمنة والمال الوفير ، ولكن أصحاب المتاجر لا يخطــر بـالهم أن يراقىوها لثقتهم بأنها لن تسترق شيئًا في يوم من الآيام ، ولن تمتد يدها الى كوبك واحد ولو صفت أمامها ألوف الروبلات ثم نُسيت • وقلَّما كانت تُرى في الكنيسة ، ولكن كان يحلو لها أن تقضى ليسالي بأسرها مضطحمة " في فناء معد من المعابد ، حين لا تتسلل الى بستان من بساتين الخضار من خلال سياج ( ما تزال الأسيجة التي تقوم مقام الحواجــــــز كثيرة في منطقتنا ) • وكانت تذهب الى الدار ــ أعنى دار أساد أبيهــا المتوفى \_ مرة في الاسبوع تقريبا أثناء الصيف ، وفي جميع الأيام أثناء الشتاء ، ولكنها لا تذهب الى هناك الا لقضاء الليل ، فهي تلطو عندئذ في دهلز من الدهاليز أو تقبع في الاســطيل • والناس يستغربون كيف تستطيع اليزابث أن تتحمل هذا النوع من الحياة ، ولكن اليزابث كاتت قد تعودت ذلك ، وهي رغم ضآلة جسمها قوية البنية شديدة الاحتمال ، صحيح أن بعض الأشخاص الذين خصتهم الأقدار في مدينتنا بعظ وافر من الهناء كانوا يؤكدون أن اليزابث انما تتصرف هذا التصرف من باب الكبر والزهو والخيلاء ، ولكن هذا التفسير يصعب على المرء أن يصدقه، لأن هذه الفتاة كانت لا تعرف حتى الكلام ، فهي لا تزيد على أن تحرك لسانها من حين الى حين بأصوات مبهمة لا تبين ، فهل يمكن الحسديث بصددها عن كبر أو زهو أو خلاء ؟

ففي ذات ليلة من ليالي شهر ايلول ( وقد حدث هذا منذ زمان بعيد جدا ) ، لملة مضيئة دافئة يغمرها القمر البدر بنوره ، كانت عصبة فرحة مرحة من اللاهين العابثين من أصحاب السيار في مدينتنا عائدة من النادي بعد افراط في الشراب والطعام ، فهي تمود قاطعة أفنة الدور وبساتين المنازل • كان الوقت ساعة " متأخرة من الليل بالنسبة الى عاداتنا ، وكانت العصبة خمسة رفاق أو ستة • ان الشارع الصغير الذي يجتازونه الآن المنازل المطلة على الشارع ، والشارع يفضي الى الجسور الضيقة المدودة عرضاً على غديرنا الطويل الآسن الذي اعتاد الناس أن يسموه في بعض الأحمان نهراً • وإن العصمة لتسير إذا هي تلمح البزابث على حين فجأة نائمة " قرب السماج بين نباتات القر اص والأرقطون • توقف العابنون يطلقون الأمازيح المذيئة في غير حاء ، وفجأة خطرت بنال أحد أبناء الأسر فكرة عجيبة هي أن يطرح سؤالا من طبيعة خاسة جدا فقسال : و هل يمكن أيَّ انسان أن يرى في هذه البهيمة امرأة ، في هذه اللحظة نفسها مثلا؟ النح ٠٠٠٠ • فضبح الجميع يظهرون اشمئزازا متكبرا ونفورا مستملياً ، مؤكدين أن ذلك غير وارد • ولكن فدور بافلوفتش الذي كان جدا ، وان في وسع المرء تماما أن يعسد هذه المخلوقة امرأة ، بل وان ذلك قد يكون فيه كثير من الاثارة اللذيذة ، النح النح ٥٠٠ ، . يجب أن تذكر أن فيدور بافلوفتش كان في ذلك الأوان ينسالي في ابراز دور المهرِّج الذي يمثله ، ويسعى الى انتهاز جميع المناسبات التي يتاح له فيها أن يلمع نجمه في هذا المجال وأن يسلِّي رفاقه وأن يضحكهم ، على قدم المسساواة بينه وبينهم في الظاهر ولكن بروح العبسودية الدنيئة لهم في حقيقة الأمر • وقد حدث هذا في الآونة التي كان قد تلقي فيها من سان بطرســــبرج نبأ وفاة امرأته آديلائيد ايفانوفنا ، فكان وقد وشَّح قبعته بشريط أسود يسترسل في السكر ويرتكب من الأعمال الفاجرة ما كان يثير الاشمئزاز ويبعث الاحساس بالفضيحة في نفوس كثير من الناس ، حتى أشدهم الحلالا وأكثرهم دعارة • طفقت العصبة الفرحة تضحك طبعاً لهذا التصريح الذي لم يكن في الحسبان • وقد مضي أحد العابثين الى حد تشجيع فيدور بافلوفتش على أن يفعل ، ولكن الآخرين أكدوا اشمئزازهم بقوة متزايدة ، وان فعلوا ذلك بمرح ما ينفك يشتد قوة . وأخيرا تابع النجميع طريقهم • وقد حلف فيدور بافلوفتش فيما بعد أنه انصرف مع رفاقه في وقت واحد . وقد يكون ما قاله صحيحا ، فان أحدا لم يعرف حقيقة الامر ، لا ولن يعرفها أحد يوما على وجه اليقين • غير أن ما حدث هو أن المسدينة كلها أصبحت بعد خمسة أشهر أو ستة لا تتحدث الا عن البزابث التي صار واضميحا أنها حلى ، وأن المدينة تتحدث عن هذا الأمر باستياء صادق واستنكار عمق ، وأن السؤال الذي تلقيه جميع الشفاء هو هذا السؤال : « من الآثم ؟ من الجاني ؟ ، • وفي تلك اللحظة انما انتشرت في مدينتنا شائعة رهية تقول ان الآثم ليس الا فيدور بافلوفتش نفسه • فكيف ولدت هذه الشائعة ؟ ان العصيمة

الفرحة التي كانت عائدة من النادي في تلك الليلة من ليالي شهر ايلول، لم يبق منها في مدينتنا الا واحد هو رجل مسن ، محترم جدا ، برتبة مستشار دولة ، متزوج وله ابنتان كبيرتان • ومن المحقق تماما أنه لم يقصص شيئًا ، حتى ولو كان يعـــرف شيئًا • أما اللاهون الآخــرون ، وعددهم خمسة تقريبا ، فكانوا قد بارحوا مدينتنا أثناء تلك المدة . ومع ذلك كانت الشائمة تنصب على فيدور بافلوفتش وتتهمه اتهاما ملحا عنيدا. والنحق أن فيدور بافلوفتش قد استاء من الامر • ولو قد سئل فيه يومثذ لامتنع عن الرد على هؤلاء العامة من الباعة وعلى أولئك الصغار من سكان المدينــة • لقد أصبح فيــــدور بافلوفتش في ذلك الوقت متكبرا ، فهو لا يصاحب الا أنداده ، لا يصاحب الا الموظفين والسادة الذين كان يحاو له كثيرا أن يسلِّيهم ويضحكهم • ولقد تحيز جريجورى لمولاه ، ودافع عنه بقوة واقتناع ، وهاجم تلك الأقاويل الكاذبة بكل ما أوتى من قوة ؟ حتى لقد طفق يشتم الواشين ويهينهم ؟ كما أنه اندفع يقيم الأدلة الطويلة ويدلى بالحجج الدامغة والبراهين القاطعـة ، بحيث أن عـــددا كبيرا من الأشخاص تبددت شكوكهم وزايلتهم شبهاتهم • كان جريجورى يؤكد قائلاً بلهجة جازمة : • ان هذه البنت السيئة هي وحدها مسئولة ، وان النجاني لا يمكن أن يكون أحدا غير قاطع الطريق كارب ، • ( بهــــنا الاسم كان يسمى مجرم خطر معروف جدا عندنا ، هرب في تلك الآونة من سجن الاقليم ، واختبأ في مدينتنا ) • لقد بدا هذا الافتراض مقبولا، لأن الناس يتذكرون مغامرات كارب هذا ، ولم ينسوا أنه في تلك الليلة نفسها من ليالى شهر ايلول قد حام في شوارع المدينة وسطا على ثلاثة مارة ِ فنهبهم • على أن هذا المحادث وما أثاره من ترثرات كثيرة لم يحرم اليورودينايا المسكينة من عطف الناس عليهـــا • بالعكس : أصــبتح الجميع منذ ذلك الحين يهتمون بها مزيدا من الاهتمام ويرعونها مزيدا من الرعاية ويعملون على حمايتها قصاراهم • حتى أن التاجرة كوندراتيفا وهي أرملة ثرية جدا ، قد قررت في نهاية شهر نيسان (أبريل) أن تضم الشقية الى منزلها وأن تحتفظ بها عندها الى أن تضع طفلها • وقد روقبت البزابت بيقظة شديدة ، ولكنها رغم هذه المراقبة اليقظة المستمرة استطاعت في آخر يوم أن تهرب مع المساء من عند السيدة كوندراتيفا لتلوذ بحديقة فيدور بافلوقتش • أما كيف استطاعت وهي في حالتها تلك أن تجاز الحاجز العالى المتين ، فتلك مسألة ظلت بغير حل الى حد ما • فبعضهم يزعم أن هناك • أناساً ، نقلوها الى هناك نقلا ، وبعضهم يذهب الى أن • قوى خفية سرية ، قد أعانتها على اجتياز الحاجز • وأغلب يذهب الى أن • قوى خفية سرية ، قد أعانتها على اجتياز الحاجز • وأغلب الظن أن الامر قد تم على نحو طبيعي تمساما ، ولو بمهارة عظيمة : ان البزابث ، الماهرة في تسلق الأسيجة للتسلل الى بساتين الخضار ، لا بدأنها تسلقت سور حديقة فيدور بافلوفتش ، ثم قفزت الى الحديقة رغم حملها ، فآذت نفسها بذلك طما •

هرع جريجورى الى مارفا اجناتفنا فكلفها بأن تمضى الى اليزابث لتعنى بها ، بينما ذهب هو يبحث عن قابلة عجوز تسكن من حسن الحظ فى قرية قريبة من المدينة ، ولقد أمكن انقاذ الطفل ، أما الأم فقد فاضت روحها عند الفحر ،

وأخذ جريجورى الطفل فحمله الى مسكنه ، وأجلس مارفا فوضع الوليد على ركبتيها وأسنده الى صدرها ، وقال لها : « ان اليتيم ابن الله ، فهو قريب جميع البشر ، وهذا يصدق علينا نحن الاثنين أكثر مما يصدق على غيرنا ، ان صغيرنا الميت هو الذي أرسله الينا ! ان هذا الطفل قد ولد من أم صالحة وشيطان رجيم ، فأطعميه ، ولا تبكى بعد الآن ، ، ، هكذا تولت مارفا اجناتفنا تربية الصغير ، رقد عُمت وسمتى بافل ، أما الاسم الأبوى الذي كان يجب أن يسمى به فقد تم الاجماع بغسير كلام

وبغير شرح أو تعليل أو تفسير ، على أن يكون اسم و فيدوروفتش ، و ولم يعترض فيدور بافلوفتش أى اعتراض على ذلك ، حتى لقد وجسد الأمر داعيا الى الضحك جدا ، ولكنه ظل فيما عدا ذلك ينكر انكارا قاطعا أنه هو الفاعل و وتخييًّل فيدور بافلوفتش فيما بعد أن يسمى الصسبى باسم أسرة ، فأسماه صمردياكوف مشستقا ذلك من لقب أمه ، اليزابث سمردياستشايا .

ان سمردیاکوف هذا هو الذی أصبح فیما بعد الخادم الثانی لفیدور بافلوفتش ، وکان یعیش فی بدایة هذه القصة بالمبنی الملحق الذی یقیم فیه العجوزان جریجوری ومارفا ، وقد جُمُعل سمردیاکوف طباخاً ،

قد یکون ضروریا أن أتحدث عن سمردیاکوف هسنا بمزید من الافاضة ، ولکننی أشعر بوخز فی ضمیری اذا أنا صرفت انتباه القراء مدة طویلة الی العدیث عن خدم مبتذلین ، فهآناذا أعود اذن الی سرد قصتی، آملاً أن تعسرض لی من تلقیاء نفسها فرصة الکلام مرة أخسری عن سمردیاکوف فی باقی الروایة ،

## لاہترلان قلب مراز شعب دلا

تلقى أليوشما الأمر الذى أصدره اليه أبوه صافحاً من عربته عند مفادرته الدير ، لبت جامدا في مكانه مدة من الوقت وقد استبدت به حيرة شديدة • على أن ألبوشا لم يكن جامدا كتمثال،

ذلك أنه لا يفقد أبدا ما يتصف به من حضور الذهن وسرعة البديهة وحتى لقد اتسع وقته ، رغم الخسواطر التي هزئت نفسه وبئت فيها الاضطراب ، لأن ينزل الى مطبخ كبير الرهبان فيسأل عما قام به أبوء من أعمال في غرفة الطعام ، ثم مضى في طريقه الى المدينة آملاً أن يهندى أثناء الطريق الى جواب عن الأسئلة التي كانت تدور في رأسه وتعذبه وهلقه ويبجب أن أذكر فورا أن الأقوال التي صاح بها أبوه والأمر الذي أصدره اليه بالعودة الى المنزل « مع وسادته وفراشه » ، أن ذلك كله لم يوقظ في نفس أليوشا شيئا من خوف فهو يدرك حق الادراك أن هذا الأمر بالعودة الى المنزل ، الذي ألقاه اليه أبوه بذلك الصوت القوى وتملك الطريقة العازمة ، انما هو ثمرة « اندفاع » عابر ، بل هو نتيجة رغبته الطريقة العازمة ، انما هو ثمرة « اندفاع » عابر ، بل هو نتيجة رغبته في الاخراج التمثيلي والتزيين المسرحي \* • • وقد ذكره هذا بما حدث في مدينتنا منذ زمن قصير ، حين احتفل أحد سكانها بعيد ميلاده ، قلما

أسرف في الشراب أكر مما اعتساد أن يسرف ، غضب على حين فجأة غضبا شديدا واندفع اندفاعا رهبيا ، وذلك في منزله نفسه وبحضور ضيوفه، لأنه منع من أن يصب له مزيد من الفسودكا ، فاذا هسو يأخذ يكسر الأطاق ويمزق ثيابه وثياب امرأته ، ويحطم الأثاث ، ثم انتهى الأمر الى أخذ يهشم زجاج النوافذ ، كل ذلك في سبيل حسن الاخراج وجال التأثير ٥٠٠ فلا ثلث أن أباه حين ألقى اليه أمره كان يقوم بعمل من هذا النوع ، ذلك ما حدث به أليوشا نفسه ، وقد ثاب الرجل الذي احتضل بعيد ميلاده ، ثاب الى رشده منذ الغد ، وبكى طبعا على أطباقه وصحونه وأوانيه التي تحطمت ، كان أليوشا يعلم اذن أن أباه سيأذن له في الغداة ولقد كان واثقا على كل حال من أن أباه لن يحب يوما أن يحسزنه ، أن يحزنه هو على الأقل ! ثم انه ليس هناك أحد \_ كان أليوشا مقتنعا ولقد كان واثقا على كل حال من أن أباه لن يحب يوما أن يحسزنه ، أن يحزنه هو على الأقل ! ثم انه ليس هناك أحد \_ كان أليوشا مقتنعا بذلك \_ ليس هناك أحد \_ كان أليوشا مقتنعا أحد يمكن أن يبلغ منه ذلك ولو أراد ، ثلك عند أليوشا بديهية واضحة أحد يمكن أن يبلغ منه ذلك ولو أراد ، ثلك عند أليوشا بديهية واضحة شيء ،

أما الحنوف الذي كان يساوره في تلك اللحظة فهو خوف من نوع خاص يختلف عن ذلك كل الاختلاف ، خوف يثقل على نفسه خاصة لأنه لا يستطيع أن يستبين طبيعته وأن يجلو كنهه واضحا : انه خوف من المرأة ، بل هو خوف من امرأة بعينها هي كاترين ايفاتوفنا تلك التي توسلت اليه بكثير من الالحاح ، في البطاقة التي أرسلتها اليه مع السيدة هوخلاكوفا منذ بضع ساعات ، أن يجيء اليها ، دون أن تشير الى الهدف من هذه الزيارة التي تلمع في طلبها ، ان رجاءها ذاك ، واضطراره الى تلبية هذا الرجاء اضطرارا لا فكاك منه ولا محيد عنه ، ان ذلك كله قد

ملأً نفسه منذ البداية بضيق غامض وهم مبهم ، وجعله يشعر بنوع من خوف يعذُّبه وما ينفك يتفاقم طوال ذلك الصباح شبًّا بعد شيء حتى غدا أَلْمًا واخزاً كاويًا لا يطاق ، دون أن تستطيع كبته الأحداث التي تعاقب بعد ذلك في الدير ، والمشاهد والوقائع التي تلاحقت في حجرة الشيخ وفي مسكن كبير الرهبان • وليس مرد هذا القلق الى أنه يجهل ماستقوله له هذه الرأة ، وما سنحسها به • فلست المسرأة بوجه عام هي ما كان يحشماه فمها ويخافه منها ، فانه وان تكن معرفته بالنساء قلملة ولا شك ، قد عاش طول الوقت في صحبة النساء وحدهن تقريبا ، منذ طفولته الأولى كاترين ايفانوفنا بذاتها ، ولقد خاف منها منذ اللحظة الأولى التي رآها فيها ك وهو مع ذلك لم يلقها الا مرة أو مرتين \_ وربما ثلاثا \_ وبادلهــا بضم كلمات عرضاً في مناسبة من المناسبات • ان الصورة التي بغيت في خياله منها هي صورة فتاة بارعة الجمال ، شديدة الكبرياء، قوية السطوة • و مع ذلك فليس جمالها هو ما كان يعذبه ، وانما كان يعذبه شيء آخر لم يستطع له تعليلا ، فكان جهله هذا يفاقم عذابه مزيدا من المفاقمة في تلك الساعة • لا شك أن هـ فه الفتاة تسمى الى أنبل الأهداف • ذلك أمر يعرفه : انها تحاول انقاذ أخسم دمتري الذي أذنب في حقهما ، وهي لا ترغب في ذلك ولا تتمناه الا شهامة منها وأربحية • ولكن أليوشا رغم ما في هذه العواطف من نقاء ورفعة لا يملك الا أن يمتجدهما ولا يملك الا أن ينصفهما ، لم يستطع أن يتغلب على الضيق الذي كان يغزو نفسه و يثقل على صدره كلما ازداد اقترابا من منزل الفتاة •

وقد ًر أليوشا أن أخاه ايفان الذي توثقت الصداقة الحميمة بيسه و بين كاترين ايفانوفنا ، قد لا يكون الآن عندها ، لأنه لا بد أن يكون مع أبيه • أما دمترى فان أليوشا أكبر ثقة بأنه لن يلقاه عندها أيضا ، وهو يوجس سبب ذلك معنى هذا أن الحديث بينه وبينها سيجرى فى خلوة الا ليته يستطيع ، على الأقل ، أن يرى أخاه دمترى قبل هذا الحديث المحتوم ! خطر ببال أليوشا أن يسرع الى أخيه بوتبة ليراه ، تُرى أليس ممكنا أن يتناقش معه أولا ، دون أن يظهره على رسالتها طبعا ؟ ولكن دمترى يقيم فى مكان بعيد ، وأغلب الظن أنه ليس فى منزله الآن ، توقف أليوشا لحظة ليفكر ، ثم عزم أمره أخيرا ، رسم على نفسه اشارة الصليب بحركة سريعة ، ولم يلبث أن ابتسم بدون سبب ظاهر ، ثم اتجه سير بخطى حازمة نحو منزل السيدة « الرهبة » ،

كان يعرف أين تقطن • ولكن الاتجاء الى « السارع الكبير ، ثم عبور الميدان ، ثم ٥٠٠ النح ٥٠٠ كل ذلك يجمل الطريق اليها طويلا ٠ ان مدينتنا الصفيرة مبشرة جدا ، والمسافات فيها شاسعة أكثر الأحيان \* أضف الى ذلك أن أباء ينتظره ، فلعله لم ينس الامر الذي ألقاء اليه ، وقد ينفد صبر. وتعود اليه نزواته ، وقرر أليوشا ، بعد تقليب الامر على وجوهه المختلفة هذه ، أن يسلك الطرق المختصرة عبر الأفنية والحدائق، فهو يسرف الشوارع الصسغيرة والمخسارج المختلفة فى مدينتنا كما يعرف راحة كفه • كان عليه أن يقطع الشوارع قطعًا ، فيمر بأراض بور ، ويجتاز في أماكن شتى أسيجة تحيط بأملاك خاصة ، ويسر أفنية منازل أناس غرباء يعرفه كل واحد منهم ، ويحييه عند مروره • فعلي هذا النحو يبلغ ، الشارع الكبير ، بنصف الوقت الذي يحتاج اليه لو سلك السبيل العادى • فلما اتبع أليوشا هذا الطريق المختصر وجد نفسه في لحظة من اللحظات قريبًا من منزل أبيه على حدود بستان متاخم لبستانه ، تابع لمنزل صغير عتيق بال ليس له من النوافذ الا أربع وكأن القدم قد شقق حدرانه. ان صاحب هذا المنزل هو ، كما كان أليوشا يعرف ذلك ، امرأة متواضعة من سكان المدينة ، عجوز لس لها الا ساق واحدة ، تسكن في المنزل مع ابنتها و كانت ابنتها هـــذه قد عملت في الآونة الأخيرة بالعاصمة ، خادمة "رئيسية ، لدى جنرالات في الغالب و ولكنها رجعت منذ مايقرب من سنة ، بسبب مرض أمها ، فهى الآن تظهر في مدينتنا بأثواب أنيقة جدا و وكانت العجوز وابنتها تعيشان مع ذلك حياة فاقة شديدة وعوز كبير ، حتى لقد كانتا تذهبان كل يوم الى مطبخ فيدور بافلوفتش ، من حيث هما جارتان ، تلتمسان شيئا من حساء وخبز تفــدقه عليهما مارفا اجناتفنا راضية مسرورة و ولكن الفتاة رغم أنها تقتات من البر والاحسان لم تقبل أن تبيع أى ثوب من أثوابها التي كان بينها ثوب سابغ الذيل وكان أليوشا قد عرف هذه النقطة الأخيرة بمصادفة محصة من صديقه راكبين الذي كان على علم بكل شيء في المدينة حتما ، ثم لم يلبث أن راكبين الذي كان على علم بكل شيء في المدينة حتما ، ثم لم يلبث أن نسبها طبعا ، ولكنه وقد بلغ الآن حديقة هذه الجارة تذكر الذيل السابغ على حين فجأة ، فاذا هو يرقع رأسه بعد أن كان مطرقا الى الارض طوال المدة التي قضاها مفكرا متأملا أثناء سيره ، وعندئذ انما وقع بصره على ما لم يكن في حسبانه قط ،

لقد لمح أخاه دمترى فيدوروفتش وراء سياج الحديقة ، قاعدا على شيء من الأشياء مشرئباً برأسه متجاوزاً الحاجز بصدره ، يومىء اليه بحركات عريضة من يده ، ويناديه مهيا به بالاشارات أن يجيء اليه ، متحاشيا أن يصرخ ، بل ومتجنبا أن يقول كلمة واحدة بصوت عال ، مخافة أن يسمع ، فسرعان ما هرع اليه أليوشا ،

... من حسن الحظ أنك رفعت رأسك ، والا لكنت ُ اضطررت أن أصبح •

كذلك همس يقول دمترى فيدوروفتش لأخيه مسرعاً وقد بدا عليه فرح شديد برؤيته • ثم أضاف : \_ تسلق من هنا ٠٠٠ هيا أسرع ! ما أحسنها فكرة أنه خطر ببالك أن تنجيء • لقد كنت أفكر فيك ٠٠٠

سُرَ أليوشا هو نفسه سرورا عظيما أيضا ، مع تساؤله عما يحب أن يفعله حتى يجاز الحاجز ، ولكن مينا رفعه من كوعه بيد قوية ليساعده على أن يقفز ، فشمر أليوشا ثوبه الرهباني ، ثم اذا هو يصير في داخل الحديقة بوئبة كوئبة صبى صغير من الصبية الذين يسيرون حفاة الأقدام ،

ممس ميتا يقول له بحماسة :

ـ والآن فلنسر!

فسأله أليوشا بصوت هامس أيضا ، وهو ينظر الى جميع الجهات فيرى أنهما وحيدان في الحديقة تماما فلا يمكن أن يسمعهما أحد:

ـ الى أين ؟

لم تكن الحديقة واسعة طبعا ، ومع ذلك فان المنزل الصغير الذي تمكله العجوز وابنتها يبعد خمسين خطوة على الأقل .

- ـ نحن وحيدان ، فلماذا تتكلم همساً ؟
- لماذا أتكلم همساً ؟ لا يسلم الا الشيطان لماذا !

هكذا صاح دمترى فيدوروفتش بأعلى صوته ، وتابع يقول :

حقا ٠٠٠ فعلا ٠٠٠ لمساذا تكلمت همسا ؟ انظر كيف تحلو السخافات للطبيعة في بعض الأحيان ! أنا موجود هنا سرا ، ويبجب أن أكون كتوما • سأشرح لك الامر فيما بعد • انني لتسمعوري بضرورة الحفاظ على السر ، أخذت أهمس بغباوت ، مع أن ذلك لا داعي اليسه البتة • هيا • • • سأشرح لك الأمر • والى أن أشرحه لك ، اياك أن تقول كلمة واحدة • هل تعلم ؟ وددت لو أقبلك • • •

# المجد للخالق في الغلق \* المجد للخالق في نفسي

لقد كنت أردد هذين البيتين من الشعر هنا ، لحظة وصلت أنت ••

ان الحديقة التي تبلغ مساحتها قبراية هكتار كاتت خالية من الأشجار الا في محيطها على طول الأسوار الأربعة ؟ وهي أشجار تضاح وقيقب وزيزفون • أما داخل الحديقة فلم يكن فيها الا مرج أعشساب يعطى في كل صيف حوالى ثلاتين كيالو من العلف • وكانت صاحبة البيت تؤجر هذه الحديقة منذ مطلع الربيع ببضم روبلات • وهناك شجيرات من توت العليق وثمر الريباس وعنب آذار متناثرة على طهول الأسوار • وقد زرع قرب المنزل الصغير شيء من خضار ، ولكن ذلك لم يتم الا منذ زمن قصير •

قاد دمنری فیدوروفتش ضیفه الی رکن من أنای أرکان الحدیقة بعید عن المنزل ، فهناك ، وسط أجمعة كثیفة من أشحار الزیزفون وشخیرات الکشمش الهرمة وأشجار البیلد ان والفیراء والأزدلخت ، یری المرء بقایا « كشك ، قدیم جدا ، قد سو ده الزمان ولواه ، جدرانه متباعدة ، ولكن سقفه ما یزال سلیما ، فیمكن الاحتماء به اذا هطل مطر ، لقد بنی هذا « الكشك ، منذ زمن بعید ، منذ نصف قرن فیما یقال ، بناه أحد المالكین السابقین الذی تعاقبوا علی هذا المنزل الصغیر ، رجل سمی الكسندر كارلوفتش فون شمیدت ، لیوتنان كولونی محال علی التقاعد ، كل شیء فی هذا « الكشك ، منخور مسوس تن أرضه خسربة نتی ، أخشابه متزعزعة مترضحة ، رائحته عفنة رطبة ، وفی داخله كانت توجد مائدة خضراه من خشب ، قد غاص نصفها فی التراب ، وأحاطت توجد مائدة خضراه من خشب ، قد غاص نصفها فی التراب ، وأحاطت بها مقاعد هی أیضا خضراه ، وما یزال یمكن الجلوس علیها ،

كان أليوشا قد لاحظ فورا حالة الحماسة التي كان عليها أخوه ، قلما دخل الآن « الكشك ، رأى على المائدة زجاجة كونياك ممثلي، نصفها، والى حانبها قدح صغير .

قال مشا وهو ينفجر ضاحكا :

\_ هو كونياك يا عزيزى ! لا شك أنك تقول لنفسك : « انه تمل من جديد ، • ألا فاطرد هذه الأشباح من خاطرك !

> الديب يروجها اناس لا خلاق لهم ي فلا تسمع لها ابدا ، وبند كل اوهامك •

- لا ١٠٠ اتنى لا أسكر ١٠٠ ولكننى وأتلذذه ، كما يقول صديقك ذلك الخنزير واكبتين ١٠٠ الذى سيصبح فى يوم من الأيام مستشار دولة ، دون أن يكف عن أن يتكلم كما يتكلم رجل من الأرياف • اجلس هنا • وددت لو أضمك الى صدرى ، يا صغيرى أليوشا ، وددت لو أضمك الى صدرى ضما قويا حتى لأكاد أحطمك ، هل تعلم هذا ؟ ذلك أنك فى الواقع ١٠٠ فى الوا ١٠٠ قع ١٠٠ ( افهمنى جيدا ، افهمنى جيدا ) ١٠٠ ذلك أنك فى الواقع ١٠٠ الانسان الوحيد ١٠٠ فى العالم ١٠٠ الانسان الوحيد ١٠٠ الذى أحبه ١٠٠ فى العالم ١٠٠٠

نطق دمترى فيدوروفتش كلماته الأخيرة هذه بنوع من النشــوة والوجد .

ــ أنت الكاثن الوحيد الذي أحبه ، أنت وكائن آخر ، هو «مخلوقة بائسة» عشقتها لأضيع وأهلك ٠٠٠ ولكن العشق شيء آخر غير الحب ٠ قان من الممكن أن يكون الانسان عاشقا ، مع شعوره بالكره ٠ احفظ هذا الكلام! انني أتكلم الآن في فرح ومرح ٠ اجلس هنا ، قربي ، الى هذه

المائدة • وسأجلس أنا الى جانب حتى أراك رؤية أوضح. سأقول لك كل شيء وستصمت أنت طول الوقت، بينما سأتكلم أناء لأنه قد آن الأوان !... بالمناسبة ، أنا أدى أن الأفضل أن تتكلم هنا همساً ٠٠٠ ذلك أن من النجائز ٠٠٠ هل تعلم ؟ ٠٠٠ من الجائز أن توجد هنا آذان مختبئة ٠٠٠ آذان لا نتوقع وجودها ••• سـأشرح لك ••• اتفقنا على هــذا • تابع كلامي ••• لماذا كنت أحرص على أن أراك بنير ابطاء ، لماذا كنت في مثل تلك الحاجة القوية اليك خلال تلك الأيام كلها وفي هذه اللحظة بعينها ( لقد أُلقيت مرساتي هنا منذ خمسة أيام ) لمساذا ؟ لأنك الوحيد الذي يمكن أن أركن اليه ركونا تاما ، لأنك الوحيد الذي يمكن أن أفضى اليه بما في نفسي ، ولأن هذا ضروري لا مناص منه ، ولأنك لا غني لي عنك. هل شعرت يوما ، في المنام مثلا ، بأنك تنحدر من جل في هاوية ؟ فاعلم انني الآن أتدحرج الى هاوية ، وليس هذا حلمًا. ولكنني لست خائفا ، وليس عليك أن تخاف من شيء أنت أيضا • أقصد ••• أنا أشعر يخوف، ولكنه شعور عذب جدا ، بل ليس شعورا عذباً ، وانما هو شعور رائم... لا يدرى الا الشيطان ماذا ٥٠٠ جني قوى ، جني ضعيف ، جني المرأة ٠٠٠ ليس هـــذا بذي بال على كل حال ! ٠٠٠ ألا فلنمجَّد الطبعة : ما أكثر الشمس في كل مكان ، ما أصفي السماء الآن ! لا نبيء الا الخضرة ٠٠٠ نحن في قلب الصيف ، والساعة لم تكد تبلغ الثالثة بعد ٠ صمت شامل مطبق! الى أين كتت ذاهما؟

كنت ذاهبا الى أبينا ، ولكننى كنت أنوى أن أمر ً أولا بكاترين ايفانوفنا .

ــ اليها واليه ؟ أوه ٠٠٠ يا للمصادفة العجيبة ! ٠٠٠ هل تدرى لماذا كنت أنتظرك فارغ الصبر الى ذلك الحد ؟ هـــل تدرى لماذا كنت ظامئاً الى رؤيتك ظماً الصحراء الى المطر ؟ هل تدرى لماذا كنت أناديك

من جميع مسام روحى وجسمى ؟ هل تدرى لماذا ؟ لأنتى كنت أريد أن تذهب الى الأب رسولاً منى ، وأن تذهب بعد ذلك الى كاترين ايفانوفنا، بغية أن أصفتًى الأمر معهما كليهما ، معه ومعها ••• كان لا بد لى أن أرسل اليهما ملاكاً • كان فى وسعى أن أكلف بهذا أى انسان ، ولكننى كنت أريد ملاكاً • وهأنت ذا تذهب اليها وتذهب الى الأب •

ــ أهذا ممكن ؟ هل كنت تريد أن ترسلني حقا ؟

كذلك سأله أليوشا بلهجة تنبىء عن ألم شديد يوشك أن يكون ألم مرض • فقال له دمترى :

\_ اذن كنت تعلم هذا • اننى أرى أنك قـــد فهمت كل شيء دفعة واحدة • عليك بالصمت خاصة " ، لا تقل كلمة " واحدة الآن • لا تأسف على شيء ، ولا تبك قط •

قال دمتری فیدوروفتش ذلك ، ثم نهض ، وفكر بضم لحظات واضعاً ابهامه علی جبینه ، ثم سأله :

سهى التى استدعتك ، أليس كذلك ؟ لا بد أنها كتبت اليك ، أو فعلت شيئًا من هذا القبيل ، والا لما ذهبت اليها من تلقاء نفسك فيما أظن ؟

أجابه أليوشا وهو يخرج رسالتها من جيبه ويمدها اليه :

\_ هذه بطاقتها •

قرأ ميتيا البطاقة بنظرة سريعة ، ثم قال له :

ــ وسلكت َ طرقاً مختصرة لتذهب اليها • أيتها الآلهة المحسنة • • شكرا على أنك وجهته في هـــذا الطريق فقــدت خطاه نحوى ، كتلك السمكة الذهبية الصنغيرة التي تروى الحكاية أنك أرســـلتها الى ذلك الصياد العجوز الغبى • اسمع يا أليوشا! اصغ الى ً يا أخى! لقد فررت

الآن أن أقول لك كل شيء و لا بد لى من أن أفتح نفسى لانسان ما اليس كذلك ؟ لقد سبق أن أفضيت بما في نفسى الى ملائكة السماء ولكننى كنت أريد أن أبوح بسرى الى ملاك من ملائكة الأرض أيضا وأنت أنت الملاك على هذه الأرض و سنصغى وتفهم عنى ، وتغفر لى ووانت أن بى حاجة قوية الى ن يغفر لى انسان أعلى وأسمى و اسمع : اذا تحول اثنان عن جميع مشاغل الارض وهمومها ، واندفعا أو اندفع أحدهما على الأقل نحو العالم الرائع ، فاذا هو ، في اللحظة التي يهم فيها أن يبلغ السمادة أو يهوى الى الحضيض ، يلقى انسانا آخر فيقول له : « فد م لى هذه الخدمة ، اعمل من أجلى هذا الامر الذي لا يمكن أن يطلبه أحد من أحد ، اللهم الا وهو على فراش الموت و و و ، في المنا أخاه ؟

### فأجابه أليوشا :

\_ سأفعل ما تطلبه منى ، ولكن ما هـمو الأمر ؟ أسرع فى ذكره مزيدا من الاسراع !

\_ مزيدا من الاسراع ؟ هيم " • • • لا تتعجل هـ ذا التعجل كله يا أليوشا ! انك تستعجل الأمور وتضطرب في غــير طائل • لكل شيء أوانه ! انها لخسارة كبيرة يا أليوشا أنك لا تستطيع أن ترقى الى حيث تبلغ الحماسة ! ولكن لمـاذا آخذ عليه هذا في الواقع ؟ أعليك أنت أن ترتقى هكذا ؟

#### كن نبيلا يا أيها الانسان !\*

من قائل هذا البيت من الشعر ؟

قرر أليوشا أن يصبر • لقد أدرك أنه في هذا المكان انما سيقوم

بمهمته على خير وجه في الواقع • وفكتّر مينيا دقيقة ً ، متكثأ بكوعه على المائدة ، واضماً رأسه في راحة يده • صمت الاثنان كلاهما •

#### استأنف ميتيا كلامه يقول:

- ألبوشا! أنت وحدك تستطيع أن تسمعنى دون أن تضحك ٠٠٠ أريد أن أبدأ ١٠٠ أن أبدأ ١٠٠ اعترافى ١٠٠ مرتلا تشيد الفرح الذى كتبه شيلر و الى الفرح! ولكننى لا أجيد اللغة الألمانية ، ولا أعرف من النشيد الا عنوانه: و الى الفرح! ، وحذار خاصة أن يذهب بك الظن الى اننى سكران و ليس السكر هو ما يجلنى أتكلم و الكونياك هو الكونياك ، ولكن لا بد لى من زجاجتين على الأقل حتى أسكر:

### سيلين ذو الوجه الزهر قد امتطى يوما حمارا يترنح \*

مع وأنا لم أشرب الا ربع ذِجاجة في أكثر تقدير • ثم انني ان لم أكن سبلين ، فأنا سيليون (قوى) . أنا قوى لأننى اتخذت قرارى ، وقد اتخذته الى الأبد ! اغفر لى هذه النكنة القائمة على الجناس اللفظى • وهناك أمور أخرى سيكون عليك أن تغفرها لى اليوم ! الأمر فعلا أمر نكتة قائمة على الجناس • اطمئن بالا • • • اننى أهذر ولا أهرف • • • اننى أتكلم جادا ، وأمس قلب الموضوع • لا يخطر ببلى أبدا أن أتيه في لف ودوران • انتظر • • • اننى أحاول أن أتذكر • • •

ورفع دمترى فيدروروفتش رأسه مفكراً ، ثم اذا هو يأخذ يتلو هذه الأبيات من الشعر بلهجة نافذة :

سكان الكهوف الخائفون الوجلون \* اختياوا شبه عراة في المفاور بينما كان البداة العتاة يسلبون السهول والغابات • كان الصيادون المسلحون بالأقواس والنبال يبثون اللعر في قلب كل حي يتنفس . ويل لن ترميه الأمواج الهائجة على شاطىء أجنبي • من أعل الأولب الهاديء هبطت سيريس الأم على الارض تبحث عن بروزرين . ناصبتها الأرض العداء لم يستقبلها احد لم تجد ماوی لها فی مکان يحثت الالهة عيثا عن معبد يمجد الوهيتها • لا يرى أحد في المآدب ثمار الطبيعة مضيئة ساطعة ٠ وعل الهياكل الدامية يتصاعد دخان القرابن المسحى بها • تاملت سيريس الشهد الأليم بنظرات تفيض حزنا واسي • في كل مكان يذل الإنسان ، وعدانه شدید لا حدود له ۱۰۰

وفجأة أخذ صدر مبتيا يعلو ويهبط من شدة الانتحاب • أمسك ألبوشا يده •

\_ أخى ، أخى ، صديقى ! مذل ً هو الانسان حتى اليوم • رهيب مصير الانسان ، شديدة آلام الانسان • لا تحسين ً ، لأن لى رتبة ضابط، أننى امرؤ فظ غليظ القلب لا يعنيه الا أن يشرب الكونياك وأن يتلذذ

بالسناء! اننى في الواقع لا أفكر الا في مصيد البشر الذي يدعو الى الشغقة والعطف والرثاء ، ذلك هو اهتمامي الوحيد تقسيريا ، وما أتا يكاذب عليك البتة ، ألا فلتشهد السماء أنني لا أكذب ولا أتباهي في هذه اللحظة! ان المصير الفاجع الذي كتب على البشر يعذبني تعذيبا شديدا ، لأننى أنا نفسي واحد من هؤلاء الأشقياء البؤساء ،

لا بد للانسان من اجل ان تبعث نفسه بعثا جدیدا وان ترتفع بعد ستوط لا بد له ان یقطع للالهة القدیمة « ام الارض » عهدا الی الاید •

ولكن الصعوبة هي هذه : ما عساني أفعل من أجل أن أعاهد الأرض ؟ أنا لا أفرع الأرض ؟ مل يجب أن أصبح فلاحاً أو راعيا صغيرا ؟ انني أسير في الليل دون أن أعرف أأنا أغوص في الوحل والعار ، أم أنا أتقدم نحو الضياء والفرح ؟ ذلك هو بعينه البلاء : ان كل شيء في هذا العالم لفز ، حين كان يتفق لى أن أغوص الى القرارة من هوة الدناءة والمهر ( ولم أكن أفعل شيئا غير هذا على كل حال ) ، فقد كنت في كل مرة أعيد قراءة تلك القصيدة التي تحدثنا عن سيريس وعن الانسان ، فهل أصلحني ذلك ؟ كلا ثم كلا ! لأنني كارامازوف ، فحين أسقط في الهوة أندهور تدهورا تاما ، رأسي في الأمام، وقدماي في الفضاء ؟ حتى لقد أشعر عندئذ بسعادة ، من السقوط على هذا النحو المزرى المذل المهين ؟ انني أحس عندئذ بنوع من المتعة الفنية ، فاذا بلغت القرارة من هوة الدناءة والحسة ، طفقت أثر نم بنشيد، ألا فلأكن ملعونا ، ألا فلأكن منحطاً سافلا ، ولكنني أريد ، أنا أيضا ، أن أقبل ذيل الثوب الذي يتدثر به الهي ، لئن اتبعت الشيطان يا رب ،

فاتى أظل ابنك ، لأنى أحبك ، ولأن فى نفسى سمسيلا الى الفرح الذى لولاه ما و'جد الكون •

> روح العالم التي خلقها الله \* تغنى الفرح الى الأبد • الفرح قائم في أعماق الحياة يحركها بقوة مستترة • ينبت العشب من الأرض يحيل السديم شمسا ينشر ضياء الخر في الفضاوات التي لا نهاية لها ٠ کل حی ببتھج في حضن الطبيعة • جميع الكائنات ، جميع الشعوب تعيش به وحده ٠ يزين مصائبنا يهب لنا أصدقاء وازهارا وثمارا ٠ هو الللة في العشرة ٠٠٠ وهو الله في الملاك

ولكن كفانا شعرا! لقد سكبت يضع عبرات ، دعنى أبكى قليلا • أسلّم لك بأن فى هذا حماقة وسخفاً • وربعا ضحك الآخرون منه ، أما أنت فلا • • • لقد رأيت شعلة تومض فى عينيك يا أليوشا • كفانا الآن شعرا • أريد أن أحدثك عن أولئك • الحشرات ، ، عن أولئك الذين وهب لهم الله اللذة •

#### هو اللذة في العشرة

أنا تلك الحشرة بسنها يا أخى ! هـــنه الأبيان من الشعر انمــا تستهدفنى أنا خاصـــة • ونحن ، آل كارامازوف ، نحن جميعـــا سواء فى هذه النقطة ! فيك أيضا تحيا هذه الحشرة ، فيك أنت الملاك ! انهــا هنالك الشيء الذي لا تتوقعه • هنالك الورود التي تنت على الدمن • أقول ذلك الآن على وجه عام يا أخى • أما في هذه المدينة فلم تحدث فلتسات محسوسة ملموسة من هذا النوع ، منذ أن وصلت حتى الآن ، ولكن الأمر واحد من الناحمة النفسية • لو كنت مثلي لفهمت عني • لقد أحببتُ المجون حتى في العار • لقد أحببت القسوة : ألست ْ بقة ، ألست حشرة خبيئة ؟ قلت لك انني واحد من آل كارامازوف • ان مجتمع المدينة التي كنت أعيش فيها قد نظم في ذات يوم نزهة جماعية • ركبنا عربات ترويكا• ركبنا سبع عربات ترويكا • كان ذلك في فصل الشتاء • ففي العربة التي كنت فيها أخذت ، بفضهل الظلمة ، أشد على يد فشاة كانت جارتي ، وأجبرتها على الاستسلام لقبلاتي • كانت طفلة • هي بنت موظف صغير. انها فقيرة حلوة ، عذبة ، طبعة ، لطبغة ٠٠٠ تركت لي أن أفعل ما أشاء ، وسمحت ْ لَى أَن أَتَمْتُع بَحْرِيَاتَ كَبِيرَةً فَى الظَّلَامِ ! كَانْتِ السَّكَيْنَةُ تَتَّخْيَسُلُ أننى سأذهب من الند الى أبويها لأخطبها (كنت أقدَّر خاصة كخطيب ممكن ﴾ • ولكنني لم أخاطبها حتى بكلمة واحدة بعد ذلك ، وتجاهلتهما تحاهلا تاما مدة خمسة أشهر • كنت أرى عينيها في أمسيات الرقص (وكانت حفلات الرقص كثيرة هناك) تتابعاني من ركن من الصالة ، فألاحظ الوميض الذي يشتمل في نظرتها ، واللهب المفاجيء المكظوم الذي يفصح عن حنق ذليل وثورة مهانة ٠٠٠ فكان هذا اللهو لا يزيد على أن يستثير متعة الحشرة في نفسي • وقد تزوجت موظفاً بعد خمسة أشهر ، وسافرت دون أن تنفر لي وتصفح عني ٢ ولعلها ظلت تحيني ٥٠٠ وقد سعد الزوجان بعد ذلك • لاحظ أتني لم أقصص هــذه الحكاية على أحـــد ، وأنني لم أعرُّض سمعة الفتاة لسوء • صحبح أن لي رغبات منحطة ، وأنني أجِد لذة في الانتحدار الى حضيض النخسة ، ولكنني لست مجردا من الشرف ٠٠٠ ان وجهـــك يتخضب الآن بحمرة شـــديدة ، وان عنىك تلتممان

### لاحترلاف قلب حسار نششر لا

لقد لهوت وعبثت وتلذذت هناك ! ادعى أبونا فى هذا الصباح أننى كنت أرمى ألوف الروبلات من أجل أن أقضى على طهارة بنات فضليات ! كذب هذا الكلام ، كذب مقر "ز ٠٠٠ لم يحدث

نيء من ذلك قط! لم ينطلب مني شيء من مال من أجل دهذا، • كان المال أمراً ملحقا الحساقا ، كان حمى عابرة ، كان زينة لا أكثر • أحب سيدة في ذات يوم ، فاذا أنا في الفداة أوثر عليها بنتاً من بنات الشوارع • وأنا أنفق على هذه وتلك كلتيهما ، أنفق تحقيقاً لنزوات وسعياً الى تسليات أصحب المرأة الى المسارح ، وأخرج معها في نزهات ، وأمضى بها الى حفلات رقص النجر ، وأدفع أثناء ذلك مبالغ ضخمة للخدم وغيرهم • وكنت أعطيهن هن أيضا مالاً اذا اقتضى الأمر ، ذلك أنهن يحرصن على هذا ، بل يحببنه حبا قويا ( يبجب أن أعترف بذلك ) وهن يقبلنه فرحات ممتنات • أحبتني نساء من المجتمع الراقي ٥٠٠ لا جميع نساء المجتمع الراقي ، بل عدد منهن ، عسد على كل حال ٥٠٠ ولكن كانت تجذبني دائما قبل كل شيء الأزقة الضيقة ، والطرق المسدودة المظلمة ، والأحياء المربة المعيدة عن الأماكن التي يختلف اليها الناس • فهنالك المغامرة ،

هنالك الشيء الذي لا تتوقّعه • هنالك الورود التي تنبت على الدمن • أقول ذلك الآن على وجه عام يا أخي • أما في هذه المدينة فلم تحدث فلتــات محسوسة ملموسة من هذا النوع ، منذ أن وصلت حتى الآن ، ولكن الأمر واحد من الناحية النفسية • لو كنت مثلي لفهمت عني • لقد أحبيت' المجون حتى في العار • لقد أحببت القسوة : ألست ْ بقة ، ألست حشرة خييثة ؟ قلت لك انني واحد من آل كارامازوف • ان مجتمع المدينة التي كنت أعيش فيها قد نظم في ذات يوم نزهة جماعية • ركبنا عربات ترويكا• ركبنا سبع عربات ترويكا • كان ذلك في فصل الشتاء • ففي العربة التي كنت فيها أخذت م بفضه الظلمة ، أشد على يد فشاة كانت جارتي ، وأجبرتها على الاستسلام لقبلاتي • كانت طفلة • هي بنت موظف صغير. انها فقيرة حلوة ، عذبة ، طيعة ، لطيفة ••• تركت ْ لى أن أفعل ما أشاء ، وسمحت ْ لَى أَن أَتَمْتُع بِحَرِيات كَبِيرَة فَى الظَّلَامُ ! كَانْتِ المُسكِّينَة تَتَخَيِّسُلُ أنني سأذهب من الغد الى أبويها لأخطبها (كنت أقدَّر خاصة كخطيب ممكن ) • ولكنني لم أخاطبها حتى بكلمة واحدة بعد ذلك ، وتعجاهلتهما تجاهلا تاما مدة خمسة أشمه • كنت أرى عينيها في أمسيات الرقص (وكانت حفلات الرقص كثيرة هناك) تنابعاني من ركن من الصالة ، فألاحظ الوميض الذي يشتمل في نظرتها ، واللهيب المفاجيء المكظوم الذي يفصح عن حنق ذليل وثورة مهانة ٠٠٠ فكان هذا اللهو لا يزيد على أن يستثير متعة الحشرة في نفسي • وقد تزوجت موظفاً بعد خمسة أشهر ، وسافرت دون أن تغفر لى وتصفح عنى ، ولعلها ظلت تحيني ٠٠٠ وقد سعد الزوجان بعد ذلك • لاحظ أننى لم أقصص هــذه الحكاية على أحـــد ، وأننى لم أعرَّض سمعة الفتاة لسوء • صحيح أن لى رغبات منحطة ، وأننى أجد لذة في الانحدار الى حضيض الخسة ، ولكنني لست مجردا من الشرف ٠٠٠ ان وجهـــك يتخضب الآن بحمرة شـــديدة ، وان عنبك تلتمعان

قاطعه ألبوشا سائلاً :

م أأنت تقول هذا لأنك رأيت احمسرار وجهى ؟ ان وجهى لم يحمر " بسبب حكاياتك ، ولا بسبب سلوكك ، بل لأننى مثلك ٠٠٠

\_ أنت ؟ أنت مثلي ؟ ألا انك لتبالغ قليلا ٠٠٠

قال أليوشا بلهجة قاطعة :

لا ٠٠٠ لا أبالغ (كان واضحا أن هذه الفكرة قد شغلته منذ مدة طويلة) • ليس بيننا الا فرق في المقدار • نحن لا نقف على درجة واحدة من السلمَّم • فأنا ما زلت في أسلم ، بينما وصلت أنت الى أعلى ، الى الدرجة الثالثة عشرة مثلاً ٠٠٠ أنا الآن لا أزيد على أن أتكلم ، ولكن

الأمر واحد فى الحقيقة ، واحد تماما ٠٠٠ ان من وضع قدمه على الدرجة الأولى من السلم لا بد أن يصل الى نهايته حتما ، لا بد أن يبلغ ذروته • \_\_ ففى رأيك اذن أن على المرء أن يتجنب وضع قدمه على الدرجة الأولى ؟

- ـ يىجب على المرء أن يتجنب ذلك اذا استطاع
  - \_ هل تستطيع هذا أنت ؟
  - \_ يبدو أتنى لا أستطيع •

- اسكت يا أليوشا ، اسكت يا عزيزى الطيب الشهم ، وددت لو أقبل يدك ، هكذا ، حناناً وعطفاً ، ان تلك الوغدة جروشنكا خبيرة فى مثون الرجال! لقد أكدت لى ذات يوم ان فى وسعها أن تزدردك لقمة واحدة ، هأنذا أمسك عن الكلام فما أقول شيئاً بعد ، دعنا من هذه الحكايات ، دعنا من هذه العفونة ، ولنصل ،لى مأسانى الشخصية ، التي لست خيراً من هذه الحكايات على كل حال ، فهى معجونة بالمخسة والدناءة أيضاً ، اسمع : لأن افترى أبونا على حين تحدث عن فتيات بريئات لطخت شرفهن ، فهذا لا ينفى ان ذلك بعينه هو ما حدث فى مأسانى ، رغم أنه لم يحدث الا مرة واحدة، أو قل أخيرا انه لم يحدث قط، وأبونا العجوز الذى اتهمنى بفعال دنيئة كثيرة لا وجود لها ، يجهل هذه القصة فى مقابل ذلك ، اننى لم أحدث عنها انساناً فى يوم من الأيام ، ستكون أنت من غفها ، بعد ايفان طبعا ، ذلك أن ايفان قد عرف كل شىء ، وقد عرفه قبلك بزمان طويل ، ولكن ايفان قبر ،

ـ ايفان قر ؟

<sup>-</sup> ثمم •

کان ألبوشا يصغى الى كلام أخيه مانساه شديد . وبدأ دمترى يقص حكايته . قال :

ـ رغم أنني كنت ملازما ( ليوتنان ) في تلك الكتبية ، وهي كتبية ترابط على الجبهة ، فقد كنت تحت المراقبة بمعنى من المعانى ، أشبه أن آكون منفيا من المنفيين • وقد استقبلني مجتمع المدينة الصغيرة التي فيها المسكر استقبالا ممتازا واحتفى بى واكرم وفادتى • كنت أنفق المـــال بغير حساب ، وكانوا يظنونني غنيا ، وكنت أنا أظن نفسي غنا كذلك . يدو على كل حال أنهم قد استلطفوني لسبب آخر أيضًا • كانوا كثيرًا ما يهزون رءوسهم مستغربين ، ولكنهم كانوا يحبونني كثيرا • وفجأة أخذ اللبوتنان كولونيل ، وهو رجـــل طاعن في السن ، أخذ يناصني العداء ، ويلتمس الفرص لمناكدتي ومشاكستي • غير انني لم أكن بلا سند أعتمد عليه ، وانحازت المدينة كلها الى صفى ، وتحزبت لى • ثم انه كان من الصعب عليه أن يجد ما يستحق الشكوى منى والحاق الأذى بي . ولا شك في أنني كنت مخطئاً في حقه ، لأنني تعمدت أن لا ألتزم ما ينمغي أن ألتزمه تعجاهه من واجبان التـــوقير والتعظيم • لقــد كنت أصطنع التكمر والاستملاء • ان ذلك العجوز العنمد ، الذي لم يكن امرءًا خسنًا شريرًا وكان رب أسرة طب السريرة ، كان قد تزوج مرتين ، ولكن ماتت زوجتاه كلتاهما • فأما الأولى ، وهي مخلوقة بسطة منواضعة ، فقد خلَّفت له بنتاً ساذجة الطبع كأمها كانت في ذلك الأوان تقترب من السنة الرابعة والعشرين من عمرها . كانت تعيش عند أبيها مع احمدى خالاتها • وكانت الخالة امرأة بسيطة النفس مذعنة الطبـــع هي أيضًا • بساطة الخلق كثيرا من الجرأة والاقدام • انه ليسرني وأنا أستحضر

ذكراها أن أطريها وأتنى عليها : انني يا صديفي لم ألق في حياتي امرأة تضارع تلك الفتاة جمال طبع • كان اسمها آجاتي • • • تصور • • • آجاتي ايفانوفنا • ولم تكن خالة من الحسن في الذوق الروسي : قامة طويلة ممتلئة قوية ، عينان رائعتان ، ولكن في تعبيرهما شيئًا من عامية . ولم تنزوج الفتاة ، رغم أنها خُطبت مرتبن . لقد رفضت الخطة الأولى والخطبة الثانية كلتبهما ، دون أن تفقد بشاشتها وجذلها وصفاء مزاجها • وقد انعقدت الصلة بيني وبينها ــ لا على تلك الطريقة ، لأن كل شيء قد ظل بننا طاهرا بريثًا ـ وانما أصبحنا صحديقين لا أكثر • والواقع أنه كثيرًا ما اتفق لي أن صادقت بعض النساء مصادقة خالصة شريفة • وكنت حين أتحدث ممها أخرج على هذه الأمور أحيانا ، من باب الصراحة ، فما تزيد على أن تضحك • اعلم أن نساءً كثيرا ت يحبين الصراحة •• ولكن تلك كانت عدا ذلك فتاة ، فكان هذا يسلمني كثيرًا • يجب أن أضيف الى ذلك أن في وسع المرء أن يسميها آسة • وكانت الفتاة وعمتها تحتجان في منزل الأب بارادتهما ، وتعيشان فيه خاضمتين خضوع المرءوسين ، ولا ً تضعان نفسهما في مستوى سائر أفراد المجتمع • وكان النساس جميعا يحبون آجاتي حبا عظيما ، لأنها كانت تجيد الخياطة كما لا تجيدها امرأة: لقد كانت تملك موهبة فذة في الخياطة ، ولكنها لا تتقاضي عن خــدماتها أجراً ، وانما هي تعمل لتكون نافعة للناس لا أكثر. • على أنهـــا كانت لا ترفض أخذ شيء من المال اذا عُـرض علمها • أما الليوتنان كولونيل: فقد كان من نوع مختلف كل الاختلاف • لقد كان شـــخصية من أمم شخصيات المدينة • كان يعيش حياة عريضة ، ويستقبل الضيوف فيمنزله كثيرا ، ويقيم مآدب غداء ، وينظم أمسيات رقص • وحين وصلت الى المدينة والتحقت بالكتبية لم يكن للمدينة الصغيرة من حديث غير الحديث عن ابنة اللموتنان كولونيل الصغرى التي ستصل قريبا ، والتي يقال انهما

ذات جمال خارق نادر ، والتي تركت منذ زمن قصير مدرسة داخلـة ارستقراطة ببطرسيرج أتمت فيها دراستها • ان هذه الفتاة الاخرى لست الا كاترين ايفانوفنا نفسها ، بنت الليوتنال كولونيل من زوجته الثانية التي ماتت هي أيضًا • كانت زوجته الثانة هذه تنتمي الي أسرة كسيرة ـ أحسب أن أباها كان جنرالا معروفًا ــ رغم أنها لم تحمل الى زوجها ، كان لها اذن أقرباء ، وربما كانت لها امال في أكثر تقدير ، اما المال فلم يكن عندها مال ٠٠٠ على أن وصول طالبة بطرسبرج الى المدينة ( وقد جاءتها زائرة كوسب ) قد كان حدثاً من الأحداث رد الى المدينة صاها ان صمح النميير ﴿ فَهُؤُلاءَ أَرْفَى سَبَّدَاتَ مُجْمَعُنَا ﴾ وهن زوجنا و صباحيي سعادة ، ، وزوجة كولونيل ، وسبدات أخـــدى كثــيرات ، هؤلاء هن يحطن بالفتاة ويحتفين بها ويتبارين في اقامة المآدب لها • لقد أصبحت الفتاة ملكة حفلاتنا الراقصة ونزهاتنا ورحلاتنا ءحتبي لقسد أقيمت على شرفها حفلة تمثيلية ر'صد ريمها لاعانة مربيات عجائز لا أدرى من هن. لم أقل أنا شيئًا ، بل بقيت بعيدا متنحيا ، ألهو وأقصف على ما يشاء لى هواي • وفي تلك الآونة بعينها انما اقترفت فضيحة من تلك الفضــــاتــــ التي أثارت العياط والزياط في المدينة كلها • لقد لاحظت في ذات مساء أثناء حفلة استقيال أقامها كومندان الكتبية ، أنها كانت تروزني بنظرها ، ولكنني لم أقترب منها بلتظاهرت بالاستخفاف بهذه الفرصة الني عرضت لى للتعرف بها • وبعد ذلك بزمن قصير ، قررت أثناء سهرة أخرى ، أن أتجه اليها بالكلام • فلم تكد ترضى أن تتنازل فتنظر الى ، وعبَّرت شفتاها عندئذ عن احتقار • قلت بيني وبين نفسي عندئذ : و اصبري قليلا ••• سأعرف كيف أثأر لنفسى ، • وكنت في ذلك الأوان شرس الطبع ، شديد النهور ٥٠٠ وكنت أعرف ذلك في نفسي ٥٠٠ وقد شعرت خاصةً"

أن ﴿ كَاتَّنْكَا ، السَّتِّ وَاحْدَةً مِنْ نَتَلَكَ الْآنِسَاتِ اللَّهَادُجَاتِ الكُّثيرَاتِ بِنَاتَ المدارس الداخلية ، وانما هي انسانة قوية الطبع ، ذات كبرياء وخيلاء ، فاضلة طاهرة حقا ٠٠٠ والامر الذي أشعرنيي باللذلة خاصة أنها عدا ذلك ذكية مثقفة ، على حين أنني لا ذكي ولا مثقف ، لعلك تظن أنني أردت أن أخطبها ؟ أيدا • كل ما كنت آتمناه هو ان أستطبع ، أنا الفتي البارز المرموق ، أن أثأر منها لنفسى ، الأنها لم تعرف قيمتي ولم تحس بقدري. وبانتظار ذلك اندفعت ألهو وأقصف بغير قصد ولا اعتسدال ، حتى ان اللبوتنان كولونيل انتهى به الامر الى حسى ثلاثة أيام • وفي تلك الآونة انما أرسل الى " أبوك سنة آلاف روبل بعد أن بعثت الله بتنازل مكتوب عن جميع حقوقي الاخرى • لقد اعترفت في ذلك التنازل بأننا قد ، صفيت حساباتنا ، ، وبأنني لن أطالبه في المستقبل بشيء النَّه • ولقد كنت لا أفهم شيئًا من أمر هذه الحسابات في الماضي • ويجب أن أعترف لك ، يا أخي أَلْيُوشًا ، انني قبل مجيئي الى هنا ، وحتى الآونة الأخيرة ، بل وحتى يومنا هذا الذي تحن فيه ، لم أفهم قط شيئًا من أمر هذه الخلافات المالية بيني وبين أبنا • على كل حال ، دعنا من هذه المسألة الآن ••• وان لي المها عودة • المهم أننى بعد أن تلقيت المال بزمن قصير علمت علم اليقين ، من رسالة بعث بها الى ُّ صديق ، أمراً يمكن أن يهمني كثيرا، وهو أن المراجع العليا مستاءة من صاحبنا اللموتنان كولونىل، وانها تشتبه في أمره وتظن فيه سوء الادارة وارتكاب المخالفات ، أي أن أعدام يدبرون له مكيــدة خبيثة • وها هو ذا آمر الفرقة يصل على حين فجأة ، فيقرُّع صـــــاحبنا الليوتنان كولونيل تقريما شديداً ، وما هي الا فترة قصيرة اذا بالليوتنان الحكاية • فانما المهم أن هذا الرجل كان له في الواقع أعداء • وقــــد تنكرت له المدينة كلها منذ تلك اللحظة ، وأظهرت له ولأسرته فتورا شديدا ، وصار الناس يتحاشونهم تحاشيهم مرضى مصابين بالطاعون ! وفى تلك الآونة انما ارتكبت غلطتى الأولى ، ففى ذات يوم التقيت بآجاتى ايفانوفنا التى ظللت صديقا لها :

« ــ هل تعلمين أن الاموال التي في عهدة أبيك تنقص أربعة آلاف
 وخمسمائة روبل ؟

فقالت لی آجاتی :

حــ كيف هذا ؟ لماذا تقول هذا الكلام ؟ لقد جاء العجنرال مفتشا منذ
 مدة قصيرة ، فلم يكن المال ينقص كوبكا واحدا

قلت لها:

« \_ صحبح • كان المال كاملا يومذاك ، ثم اختفى ، •

جزعت آجاتي • وقالت :

و \_ لا تحفني ! من قال لك هذا الكلام ؟

فأجسها :

« ـ اطمئنى • • • لن أقول لأحد كلمة واحدة • أنت تعلمين أننى كالقبر صمتا حين يعجب الصمت • ولكننى أحب أن تعرفى أيضا ما يلى : اذا طولب أبوك بهذه الأربعة آلاف وخمسمائة روبل ، فلم يستطع أن يردها فسيكون عليك ـ حتى لا يمثل أمام المحاكمة وحتى لا يمحكم عليه في آخر عمره بأن يصبح جنديا بسيطا ـ سيكون عليك أن تبعثى الى ً ، خفية ً ، بأختك الآنسة طالبة المدرسة الداخلية • لقد تلقيت منذ مدة قصيرة مبلغا ضخما ، سأتناذل لأبيك منه عن أربعة آلاف وخمسمائة روبل • وأحلف لك أن أحدا لن يعرف شيئا عن هذا الامر في يوم من الايام •

هتفت تقول :

د ــ يا للشقى ! ألا انك لشقى ! ( تلك هى الكلمة التى استعملتها). يا للعار ! يا للدناءة والجبانة ! كيف تجرؤ أن ٠٠٠ ؟ ، .

د وتركننى مستاءة أعنف الاستياء ، وصحت أقول لهسا مرة أخرى ان أحدا لن يعرف شيئا اذا وافقت ، واننى سأحافظ على السر محافظة تامة ، وأكتمه كتمانا كاملا ، يسجب أن أقول لك فورا ان هاتين المرأتين ، آجاتى وخالتها ، قد تصرفنا في هذه القضية تصرف ملاكين ، كانتا في الواقع تعبدان كاترين المتكبرة عبادة " ، وتمصيان أمامها امتحاء " ، وتسعيان بين يديها كخادمتين ، و ومع ذلك أسرعت آجاتى تقص الحادث على أختها ، أى تروى لها حديثى معها ، عرفت ذلك فيما بعد ، لقد قالت لها كل شيء ، وكانت تلك قضيتى كلها في الواقع ،

« فغى ذات يوم وصل ميجر جديد على حين فجأة ليستلم قيادة الكتيبة ، وتمت الاجراءات المعتادة ، فاذا بالليوتنان كولونيا المعجوز يمرض بغتة ، ويعلن أنه لا يستطيع مبارحة السرير ، ولا يسلم أموال الدولة ، وقد أكد طبيبنا كرافنشنكو أنه مريض حقا ، وأنه لا يتظاهر بالمرض تظاهرا ، ولكننى كتت أعرف حقيقة الامر ، فقد اطلعت على تفاصيل المسألة سرا منذ زمن طويل : وهي أن المال يكون في الخزنة عند اجراء الحسابات في موعدها من كل سنة ، ولكنه يختفي بعد ذلك دائما الى حين ، وذلك منذ أربع سنين ، لقد كان الليوتنان كولونيل يقرض هذا المبلغ رجلا موثوقا أمينا من تنجار المدينة هو الأرمل العجوز تريفونوف ذو اللحية الطويلة والنظارتين الذهبيتين ، فكان تريفونوف يمضى بالمبلغ الى « المعرض ، فيعقد صفقات ويبرم أعمالا حتى اذا عاد الى يمضى بالمبلغ الى « المعرض ، فيعقد صفقات ويبرم أعمالا حتى اذا عاد الى المدينة رد المبلغ الى « المعرض ، فيعقد صفقات ويبرم أعمالا حتى اذا عاد الى المدينة رد المبلغ الى « المعرض الى الليوتنان كولونيل مضيفا اليه الفوائد وبعض

الهدايا • ولكن تريفونوف حين رجع هذه المرة من ء المعرض ۽ لم يرد ًّ الملغ ( عرفت هذه التفاصيل بمصادفة محضة من ابنه القدر الذي هـ و وريثه والذي هو أفسد مخلوق في هذا العسالم ) • لم يرد تريفونوف المبلغ اذن • فلما هرع اليه الليوتنان كولونيل يطالبه برد المال قال له تريفونوف : « أنا لم أقترض منك شيئاً ، ولا كان في وسعى أن أقترض فراشه ، ويغطى رأسه بمنشغة ، وتأخذ السيدات الثلاث تضع على صدغيه ثلجاً • وفحأة يصل الى منزله فرَّاش حاملا دفتر الحسابات مع أمر بردَّ « أموال الدولة بغير ابطاء ، في غضون ساعتين على أكثر تقدير ، • فيضم العجوز توقيعه على المذكرة المرسلة اليه ، وقد رأيت توقيعه بنفسي فيسا بعد ، ثم ينهض قائلا انه يريد أن يرتدى بزته المسكرية ، فيمضى الى غرفة نومه ، فيتناول بندقية صيد ذات طلقتين ، فيحشوها برصاص من رصاص الحرب ، ويخلم حذاء قدمه اليمني ، ويضع فوهة البندقية على صدره ، ويتلمس الزناد باضبع قدمه • ولكن آجاتي التي ساورت فكرها شهات ، لأنها تذكرت الحديث الذي جرى بني وبينها، كانت قد تسللت وراءه خلسة ً ورأت في الوقت المناسب ما كان يريد أن يصنعه بنفســه ، فهرعت الى الغرفة وارتمت على أبيها من خلف وأمسكت ذراعيه، فانطلقت الرصاصة في اتجاء السقف لم تعجرح أحدا • وهرعت المرأتان الأخريان أيضًا ، فتمت السيطرة على العجوز ، وانتُنزعت منه البندقية ••• لقسد رُوي لي هذا الشهد تفصلًا فيما بعد ٥٠٠ وكنت في تلك اللحظة في . مسكنى • وكان الوقت مساء ، فأنا أستعد للخروج • لقد ارتديت ثبابي، وصففت شعری ، وعطِّرت مندیلی ۵۰۰ وانبی لأتناول قیمتی ، اذا بالماب يُفتح فحاًة ، واذا بكاترين ايفانوفنا أمامي ، في مسكتي •••

ه ان مصادفات غريبة تقع في هذه الحياة ٠٠ وبفضل هذه المصادفات

لم يرها أحد من سكان المدينة آتية الى من ينشر خبر هذه الزيارة ، ولم يشع أمرها • كنت أسكن في شقة أجر تنيها أرملتا موظفين صغيرين، طاعنتان في السن جدا ، تخدماني باحترام وتعظيم واجلال ، وتطيعان أوامري طاعة عماء • أمرتهما أن لا تنطقا بحرف واحد في أمر هذه الزيارة ، فكانتا خرساوين كخرس الشبوط • أدركت كل شيء من أول نظرة طبعا • دخلت الفتاة ، ونظرت الى وجها لوجه • كان في عينها القاتمتين عزم وحزم ، بل كان فيهما تحد ووقاحة ، غسير أن شيئا من تردد كان يلم بشفتيها ويطوف حول فمها •

و ـ قالت لى أختى انك ستعطينى أربعة آلاف وخمسمائة روبل اذا
 جئت أطلبها منك ٠٠٠ بنفسى ٠ فهأنا ذا جئت ٠٠٠ هان المبلغ! ٠٠

 ه لم تستطع أن تزيد على ذلك شيئا ، فقد اختنقت و جزعت وتكسر صوتها وارتجفت شفتاها ، واختلج خداها • أتصنفى الى ً يا أليوشا أم تأراك نمت ؟

قال أليوشا مضطربا :

ــ ميتيا ، أنا أعلم أنك ستقول لى الحقيقة كلها .

 أنا الشقى ، كانت جميلة بالتضحية التي تقدمها في سبل أبها بالقياس ها هي ذي الآن خاضعة خضوعا كاملا لي أنا ، أنا الشقى ، خاضعة كلها ، جسما وروحاً • انها كلها تحت رحمتي ••• سأعترف لك بالحققة من الحشرة هذه التي نبئت في نفسي ، قد استولت على في أول الامر استلاء تاما وملأت قلبي الى حيث أوشك أن ينفحر من فوط التوتر • بدا لي أنه لس ثمة مجال لمقاومة ، وأنه لم يبق لي الا أن أتصرف تصرف بقـة ، تصرف ً رتيلاء مفترسة ، بغير شفقة ولا رحمة ٥٠٠ وكادت تنقطم من ذلك أنفاسي • افهمني حق الفهم ••• انه لبديهي أنني لو فعلت لفيت أخطمها منذ الغد ، لأختم هذه المغامرة بأناقة ونبل ان صبح التعبير ، فما يعلم أحد بما جرى ، ولا تخطر بالبال أية شبهة في أي مكان • صحيح أن لى شهوات دنيئة ، ولكنني مع ذلك رجل شريف • غير أنني في تلك اللحظة سمعت كأن صوتا يهمس في أذني قائلاً و دعك من هذا ٠٠٠ ان هذه المرأة لن تستقلك اذا ذهبت تخطبها في الفد ، وستكتفي بأن تأمر حوذيُّها بأن يخرجك مطرودا • ستقول لك : افضح سمعتي ، وشهَّر بي في المدينة كلها ، فأنا لا أخاف منك ، • ألقيت نظرة ً على الفتساة ، فأدركت أن ذلك الصوت لم يكذبني ، فذلك بمينه ما سيحدث • لسوف أُ طُرِد شر طردة : انني أقرأ هذا في عينيها منذ الآن • استولى على َّ حنق مسعور حين خطرت ببالي هذه الفكرة ، فاشتهت فجأة أن أقوم بأحقس وأسفل عمل ممكن ، أن أقوم بعمل خلق بصاحب دكان : أنظـــر المها مشهما وأدمِّرها تدميرا في مكانها ، هنا ، أمامي ، قائلًا لها بلهجة لايجيدها الا صاحب دكان:

· د \_ أجئت حقاً من أجل أربعة آلاف روبل ؟ أنا قلت ما قلته مازحاً

عابثاً يا آنسة! ألا انك قد برهنت اذن على خفة وطيش حين حملت كلامى محمل الجد! ماثنا روبل ، معقول! • • • لو سألتنى أن أعطيك ماثنى روبل لفعلت ، ولفعلت مسرورا • • • أما أربعة آلاف روبل يا آنسة ، فذلك مبلغ أضخم من أن نهينه هذه الاهانة من أجل أمور تافهة كهذه! لقد أزعجت نفسك في غير طائل يا آنسة!

« هل ترى يا أليوشا ؟ لو قد قلت لها هذا الكلام لضاع كل شيء طيعا ! كانت سينهرب ٠٠٠ ولكنني أكون قد ثأرت لنفسي ثأراً رهما ، وأكون قد أرضت كرامتي الحريحة ارضاءً جهنمناً ! كنت سأظل أبكي طوال حياتي بعد ذلك ، حنقاً وحسرة وأسفاً ، ولكنني لو قلت لها ذلك الكلام لاستطعت على الأقل أن أنتصر عليهـــا في تلك اللحظــة انتصارا ساحقا ! صدقني اذا قلت لك انني لم يتفق لي يوما أن نظـــرت الى أية امرأة في ظرف كهذا الظرف نظرة فيها كره ، أما في تلك المرة فقـــد لبتت ثلاث توان أو خمساً أتفرس فيها وأنا أشــــعر بكره رهيب ٠٠٠ أحلف لك ٠٠٠ هو ذلك النوع من الكره الأهوج الطائش الذي لاتفصله عن الحب العجامح المجنون الا شعرة! اقتربت من النافذة ، ووضعت جبيني على زجاجها البارد ٠٠٠ انني أتذكر الآن أن ملامسة الزجاج المتجلد قد أحدثت لي احساسا بحرق قوى • اطمئن : لم أ بقهـــا عندى طویلا + التفت ، واتنجهت نحو منضدتی ، ففتحت الدُّر ُّج وأخــرجت منه الحوالة التي كنت قد أودعتها معجمي الفرنسي ، وهي بمبلغ خمسة آلاف روبل تدفع « لحامله ، • أريتها الحـــوالة دون أن أنطـق بكلمة واحدة ، ثم طويتها وأعطيتها اياها • وبعد ذلك فتحت باب الممر بنفسي ، ثم تراجعت خطوة الى وراء ، وحبيتها منحنيا حتى الحزام ، تحية " فيهما أعظم الاحترام ٠٠٠ تستطيع أن تصدِّق ذلك! ٠٠٠ ارتمشت الفتاة من أخمص قدميها الى قمة رأسها ، وحدَّقت الى َّ لحظة " ، وانكفأ لونها انكفاء رهيباً ، ثم اذا هي ، على حين فجأة ، دون أن تنطق بكلمة واحدة ، ودون أن تظهر شيئاً من خشونة ، تنحني هي أيضا ، برفق وعمق ، فما تزال تميل حتى يلامس جينها الأرض ، فتحيني ساجدة هسذا السجود ، لا على طريقة آنسة تعلمت في مدرسة داخلة ، بل على الطريقة الروسة ، ثم نهضت بوثبة واحدة ، وولت هاربة ، وكنت حاملاً سيفي في تلك اللحظة فسللته ووددت لو أغمده في صدري ، لماذا ؟ لا أدري ! لو قد فعلت لكان هذا مني حماقة طبعا ، ولكن أحسب أن ذلك كان ثمرة الحماسة ، هل تفهم أن من الممكن أن يقتل الانسان نفسه في بعض لحظات الحماسة ؟ على أنني لم أفعل شيئاً من ذلك ، واكتفيت بأن قبلت السيف ، ثم أعدته الى غمده ، تلك تفاصل لم يكن من المضروري أن أرويها لك على كل حال ، ويحيل الى أنني قد زخرفت دوري قليلا أمين وصفت لك تلك الصراعات كلها ، وأنني قد أضفت عدة أشياء كأمجد نفسي ، لا ضير ، م السلم بهذا ، م ثباً لجميع الحواسيس على قلب الانسان ! تلك هي « منامرتي » مع كاترين ايفانوفنا ! اثنان يعرفانها قلب الانسان ! ثلك هي « منامرتي » مع كاترين ايفانوفنا ! اثنان يعرفانها الآن : أنت وأخي إيفان ، و و و أأحد يعرفها سواكما ! و و و و أ

نهض دمترى فيدوروفتش ، وسار بضع خطوات ، مضطرباً اضطراباً شديدا ، وأخرج منسديله فجفف به جبيه ، ثم عاد فجلس ، لكنه لم يجلس في المكان الذي كان يجلس عليه حتى تلك اللحظة ، وانما جلس على المقعد المواجه ، المستند الى الجدار المعارض ، فاضسطر ألموشا أن يستدير حتى يقابله وجهاً لوجه ،

# واجتراون قليب حيارٌ " ووايق رمان في اوافضاء .

أليوشا :

الآن عرفت الجزء الأول من القصة •
 عرفت الجزء الاول ، وهو درامة مشكّلت فى مدينة أخرى • أما الجزء الثانى فهو تراجيدية ستحرى أحداثها هنا •



قال أليوشا :

- ــ لم أفهم حتى الآن شيئًا من هذا الجزء الثاني ٠
- \_ وهل تظن أننى ، أنا نفسى ، أفهم من هذا الجزء الشانى شــيثاً كثيراً ؟
- ــ لحظة ً يا دمترى هناك عنصر أساسى قل لى : أنت خطيبها ، أليس كذلك ؟ وما زلت خطيبها ؟
- ـ لم أخطبها فورا ، وانما خطبتها بعد الحادث بثلاثة أسابيع ، قلت لنفسى غداة ذلك اليوم ان كل شيء قد انتهى ، وانه لن يكون لما وقـع تتمة ، فان مضيت أخطبها كان ذلك حطة وصفارا ، وهي ، من جهتها ، لم تحرك ساكنا طوال الأسابيع الستة التي قضتها في المدينة بعد ذاك ،

ولا أشعرتني بوجودها ، اللهم الا مرة واحدة في الواقع : ففي اليــوم الذي أعقب زيارتها جاءتني خادمتها وأعطتني حزمة دون أن تنطق بكلمة واحدة • قرآت على الحزمة عنواني • وفضضت الحزمة فوجدت فيها يقة الخمسة آلاف روبل • لقد كانت في حاجة الى أربعه الان وخمسمائة فقط ، فياعت السند بخسارة قدرها أكثر من ماثني روبل ( «عمولة» صرف السند ) ، ثم أرسلت الى ّ الباقى وهو مائتان وستون روبلا ّ فيما أظن ، ولكننى لا أتذكر مقدار المبلغ تذكراً واضحاً • لم يكن في الحزمة الا المال ٠٠٠ لم يكن فيه كلمة شرح واحدة. • بحثت في داخل الحزمة عن أية اشارة ولو بالقلم الرصاص ، فلم أظفر بشيء • ما العمل ؟ اندفعت ألهو وأقصف مزيدا من اللهو والقصف ، وبلغت من ذلك حداً اضطر معه الميجر الجديد أن يقرعني تقريعا شديدا • أما الليوتنان كولونيل فقد ردُّ أموال الدولة كاملة لا تنقص كوبكا واحدا ، فدهش جميع الناس، لأنهم كانوا مقتنعين بأنه لا يملك هذا المبلغ • وما لبث بعد ردًّ المال أن مرض فلزم فراشه وظل راقدا ثلاثة أسابيع ثم أصيب بضمور دماغي على حين بغتة فمات بعد خمسة أيام وقد شيعت جنازته تشييعا عسكريا لأن وقثه لم يكن قد اتسع لتقديم الاستقالة التي طلب اليه أن يقد ما • وسافرت كاترين ايفانوفنا الى موسكو بعد دفن أبيها بعشرة أيام ، تصحبها أختها وخالتها • وفي تلك اللحظة فقــط ( فانني ما رأيتهن مرة ٌ أُخرى ولا ودعتهن في المحطة ) انما تلقيت منها بطاقة صغيرة من ورق أزرق هـــو ورق الرسائل الأنيق ذى الحافة المخرَّمة الجميلة ، وقد كتب علىالبطاقة سطر واحد بالقلم الرصاص : • سأكتب البك • انتظر رسالتي. • ــ ك )• ذلك كل شيء •

سأسرد عليك التتمة مقتضبا موجزا • في موسكو تنير حالهن بين عشية وضحاها ، تغيراً مفاجئاً لا يعرف المسرء له مثيلا الا في الحكايات

الشرقية • لقد فقدت قريبتُها الجنرالة ابنتي أختها على حين فجأة ، وهما أفرب ورثتها اليها ، فقدتهما مصابئين بجدري الماء الذي خطف الأولى ثم خطف الثانية بعد أيام قليلة ، فاهتزت الجنرالة اهتزازا عميقا لهذا المصاب وتألمت ألمأ شديدا ، فاحتضنت كاترين وفرحت برؤيتهـــا كأنها ابنتها ، وأصحت كاترين عندها هي الأمن والسلام لها في وحدتها الموحشة وعزلتها الكئسة • استولت الجنرالة على كاترين ، وسرعان ما كنت وصية جديدة لمصلحتها • على أن الوصية ليست الا آمالاً • غير أن العجـــوز وهبت لها كذلك أربعة وعشرين ألف روبل أعطتها اياها بغير ابطاء م بعجة أن هذا البلغ مهر لها ، من أجل أن تستطيع التصرف في ، على ما يشاء لها هواها • كانت الحنرالة امرأة هســـــــــرية ، وقد أتبع لى أن ألاحظها بعد ذلك في موسكو ٠ في ذات يوم ، تلقبت بالبريد أربسة آلاف وخمسمائة روبل ، فدهشت أشد الدهشة وذ هلت أكبر الذهول ، لأتنى لم أفهم من الأمر شيئًا • وبعد تلقى المال بثلاثة أيام وصلتني الرسالة الموعودة • ان الرسالة معى الآن ، فأنا أحملها دائما ، وسأحتفظ بها حتى الممات • هل تريد أن ترى الرسالة ؟ اقرأها ••• انني أحرص على أن تقرأها حمَّا: ان كاترين ايفانوفنا تعرض على ُّ في هذه الرسالة أن تصمح خطستي ، تعرض عليُّ هذا بنفسها رأساً • كتت تقول ما معناه : ٥ انهي أشعر نحوك بعب لا حدود له • ولست أطلب منك أن تحني اذ كنت لا تستطيع ذلك • كل ما أطلمه منك هو أن توافق على أن نتزوجني • لا تخش شيئًا : فانني لن أزعجك ، ولن أكون الا قطعة أثاث في منز لك، لن أكون الا السجادة التي سوف تمشي عليها ٠٠٠ انني أريد أن أحيك الى الأبد ، انني أتمني لو أنقذك من نفسك . ، • لا أستحق يا ألبوسًا أن أكرر هذه الأسطر التي كتبتها لي ، لا أستحق أن أرددها بألفاظي القذرة، بهذه النبرة الحقيرة التي لازمتني طوال حياتي والتي لن أستطيع التخلص

منها في يوم من الآيام! لقد حطمت تلك الرسالة قلس، وفما يزال ينزف تأثيرها حتى الآن • أتظن أنني مرح النفس في هذه الأيام ، وأن وضعي لا يُعذبني عَذَابًا شديداً ؟ ولقد أسرعت أجيبها ( لأنني كنت لا أستطيع أن أسافر الى موسكو فورا ) ، كاتباً لها من خلال الدموع ، غير أن هناك شيئاً سأظل أشعر منه بالخزى والعار ماحست • لقد ذكرت في رسالتي التي بعثت بها اليها أنها أصبحت تملك الآن نروة طائلة ، وأن لها بائنة ضخمة، أما أنا فلست الا ضابطا فقيرا ليس له علاقات . تعم ، لقب كلمتها عن المال ، كلمتها هي عن المال ! • • • كان ينبغي لي أن أسكت ، كان ينبغي لى أن أقبل هذا التفاوت بيني وبينها صامنًا ، ولكن هذا الكلام قد أقلت مني رغم أنفي ٥٠٠ وكتبت في الوقت نفسه الي ايفان الذي كان يومئــــذ بموسكو • عرضت عليه الموقف عرضا دقيقا في حدود الامكان ــ ضمَّت الرسالة ست صفيحات ــ وكلفت ايفان أن يذهب الـها • لمــاذا تنظر اليُّ هكذا ؟ ما بالك تحملق هذه الحملقة ؟ نعم ٠٠٠ لقد وقع ايفان في حمها ، وما يزال يحمها ، أنا أعرف ذلك ٠٠٠ في رأيكم أتم وفي رأى الناس أنني ارتكت بهذا حماقة كبرى ٠٠٠ ولكن من المكن أن تكون الحماقة هي الآن سبيلنا الوحيد الى الخلاص جميعا ! ألست ترى مدى ما تكنه له من تقدير ، بل وما تحمله له من اعجاب ؟ كيف يكون في وسعها اذا هي وازنت بيني وبينه ، أن تحب رجلا مثلي ولا سيما بعد كل ما حسدث هنا ؟

\_ أما أنا فأعتقد أنها لا تستطيع أن تحب الا رجلاً مثلك أنت لا مثله و ٠

ـــ هي ؟ لا ••• انها لا تحبني أنا ، وانما تحب نبل نفسها وأريحية قلبها وشهامة روحها •••

ذلك ما أفلت من لسان دمتري فيدوروفتش مع شيء يشبه أن يكون

كرها . ثم سرعان ما أخذ يضحك ، ولكن عينيه سطمنا بعد بضع ثوان ، واحمر وجهه ، وضرب المائدة بقبضة يده ضربة عنيفة ، وصاح يقول بغضب رهيب لكنه صادق :

\_ أحلف لك يا ألبوشا ٠٠٠ صدّ ق أو لا تصدق ٠٠٠ أحلف لك صادقاً صدق وجود الله وصدق أن يسوع المسيح ربُّنا ، أحلف لك أنني ، مهما أكن قد سخرت منذ لحظة بعواطفها الرفيعة ، أعلم حق العلم أتني لا أرقى الى مستوى كعب قدمها ، وأن نفسي لا تعسدل جزءًا من مليون جزء من نفسها ، وأن لها من صدق نبل القلب ما لا ينعم به الا ملاك من ملائكة السماء ! وان يقيني من هذا هو بعينه مأساتي كلها ٥٠٠ أى ضير في أن يحب الانسان العبــــارات الجميلة وأن يشـــوبَ أطهرَ اندفاعاته شيء من تمثيل ؟ ألست أستعمل أنا عبارات مصطنعة ؟ ومع ذلك فأنا صادقي ، صادق جدا • أما ايفان فانني أتخل أنه في هذه الساعة يلعن الطبيعة ولا شك ، يلعن الطبيعة هـــو الرجل الذكي ذلك الذكاء كله ! من الذي تفضله المرأة ؟ ما الذي تؤثره المرأة ؟ انها تخص بايثارها الانسان النذل الذي هو أنا ، الانسان الذي برهن هنا ، وهو خاطب ، على عجزه عن أن يتحكم بمبله الى الدعارة والفجور، رغم ايثارة خطيته، هل تفهم ؟ نعم ٥٠٠ رغم ايثاره خطيته ٥٠٠ فهدذا هو الرجل الذي يُؤْثَر ، أما الآخر فينُبعَد ٠٠٠ ولماذا ذلك كله ؟ لأن فتاة من الفتيات تريد أن تتحدى قدرها ، وأن تقهر سعادتها ! سخف ! أنا طبعاً لم أطلع ايفان على خواطرى هذه في يوم من الأيلم ، ولا هو اعترف أي اعتراف أو أشار أية اشارة حول هذا الأمر • ولكن يحب أن ينال كل واحد منا نصيه ، فأما الأفضل فيحتل المكان الذي يستحقه ، وأما الآخــــر الذي لا يستحق ذلك المكان فيغوص في الأزقة الظلمة ، ويختفي من حياتهما الى الآبد م ان هذا الآخر سيجد له مأوى في الأزقة الموبوءة العفنة التي يحبها ، والتي تستهويه وتجذبه اليها ، والتي يشعر فيها أنه في بيته ، ليهلك هنالك في البحقارة المقرَّزة راضيا عنها متلذذا بها • انني أسترسل الآن في عبارات جوفاء ، وأقول ألفاظاً بالية أجمعها من هنا وهناك • ولكن الأمور ستجرى هذا المجرى الذي أصفه • سأغطس أنا في الحضيض ، وستتزوج هي ايفان •

قاطعه أليوشا مرة أخرى يقول وقد اضطربت نفسه اضطرابا شديدا :

ــ لحظة " يا أخى ! هنالك نقطة لم تشرحها لى مع ذلك حتى الآن : أنت خطيها رغم كل شيء ٥٠٠ فكيف يخطر بالك والحالة هذه أن تفصم خطبتك اذا كانت هى ، خطيتك ، لا تريد ذلك ؟

- أنا خطيبها ، هذا صحيح ، وقد احتفلنا بخطـوبتنا وفقاً لجميع القواعد المقررة ، ونلنا جميع المباركات المألوفة المعهودة ، تم ذلك فـور وصولى الى موسكو ، تم فى كثير من الأبهة وسط كثير من الأيقـونات مع عدد كبير من المدعوين هم صغوة المجتمع وخيار القوم ، وقد باركتنا الجنرالة ، حتى لقد هنأت كاترين ايفانوفنا ــ هل تصدق ذلك ؟ ــ هنأتها قائلة لها : و أحسنت الاختيار يا بنيتى ، ، ، اننى أرى قرارة نفس هذا الفتى ، ، ، أما ايفان فقد ناصبته العداء ــ هل تتصور ؟ ــ ولم ترض أن تهنئه ، ، ، وقبل أن أثرك موسكو جرت بينى وبين كاتبا أحاديث طويلة ، فكشفت لها عن نفسى كاملة بنبل واخلاص ، ووصفت لها أخلاقى وصفا دقيقا صادقا ، فكانت تصغى الى ما أقول بانتباء شديد ،

فكان اضطراب وكانت دموع وكان كلام رقيق وديع وكان كذلك كلام فيه كبرياء وخيلاء • وأجبرتنى على أن أقطع على نفسى دلك العهد • على نفسى ذلك العهد • وهأنت ذا ترى •••

\_ ماذا ؟

\_ أبلغها ماذا ؟

ــ اننى لن أذهب اليهــا بعــد اليوم قط • وانقل اليهــا تحيتى واحترامى •

\_ ما هذا الكلام ؟ أهذا ممكن ؟

\_ هو ممكن لأن من غير المكن أن أذهب اليها بنفسى ، فما عسانى قائلاً لها ، وكيف أستطيع أن أقول هذا الأمر ؟

\_ وما الذي ستفعله بعد ذلك ؟

ـ أُضِيِّع نفسي في الأزقة !

ـ هي اذن جروشنكا ! ستذهب الى جروشنكا ؟

بهذا هتف أليوشا سائلاً بلهجة مرة وهو يضم يديه احداهما الى الأخرى • وتابع كلامه :

ــ أيكون ما قاله راكيتين هذا صحيحا وا أسفاه ! أعترف لك بأننى قد خطر ببالى أنك قد ارتضيت الانسياق الى منزلها ، ولكننى كنت آمل أن تكون قد سئمتها أخيرا .

ـ الانسياق الى منزلها ؟ هل يستطيع خطيب أن يرتضى الانسياق الى منزلها ؟ أتقلن أن هـذا ممكن ومقبول ، على مرأى ومسمع من جميع الناس ، لا سما والخطمة فتاة كتلك الفتاة ؟ ان لي شيئا من شرف دغم كل شيء • صحيح أنني منذ اللحظة الني بدأت أختلف فيها الى جروشنكا قد فقدت صغة الخطب وفقدت صفة الانسان الشريف • ذلك أمر أفهمه كل الفهم • ما بالك تنظر الى مكذا ؟ اعلم اننى حين ذهبت اليها أول مرة انما ذهبت اليها لغرض واحد هو أن أضربها • كنت أعلم وما زلت أعلم علم البقين أن ذلك الضابط الذي يكلفه أبي بقضاء أعمال له ، قد أعطى جروشنكا سنداً ممهوراً بامضائي ، لتطالب بملاحقتي فتضطرني بهذه الوسلة أن أنسحب • لقد أرادوا تخويفي. لذلك قررت أن أوَّدبهم وكنت قد رأيتها مرة من بعيد ، فلم تحسدت في نفسي أثراً كبيرا لأول وهلة ، وكنت أعرف وجود صاحبها ذاك التاجر العجوز ، الذي هــو الآن مريض راقد في فراشه قد بارحته قواه ، ولكنه سيترك لها مع ذلك بعد موته كنزا كبيرا ؟ وكنت أعلم أيضا أنها تحب المـــال حباً عظيما ، وتحاول أن تربح المزيد منه بالاقراض بربا فاحش لا يعرف الشفقة ولا الرحمة ، هذه الوغدة ، هذه الحقيرة ٠٠٠ فذهبت اليها لأضربها ٠٠٠ فاذا أنا أؤخذ بها ٠٠٠ كان الأمر صاعقة أو نازلة أو طاعونا أو ماشئت فسمَّه ••• ولكنني قد أ'صبت وما أزال • وأنا أعلم أن لا مهرب لي منذ الآن ، وأن كل شيء قد انتهى ، فأنا أسير هذه المرأة ولن أرى في الحياة بعد اليوم شيئًا سواها ••• وقد اتفق عرضاً في تلك اللحظة ، كأنما على عمد وقصد ، أن كان معى ثلاثة آلاف روبل ، أنا الذي لست الا شمحاذا ••• فذهبنا معا الى موكرويه التي تبعد عن هنا مسافة خمسة وعشرين فرسخا ، فاستدعیت هنالك غجــراً ، رجالا ونساء ، وفتحت زجاجات شمبانيا ، فأخذت أسقى جميع الفلاحين وجميع الفلاحات وجميع البنات ،

أسقى بسخاء ، بوفرة ٠٠٠ كنت لا أحسب ما أنفق من مال ، فمئات الروبلات تذهب بعضسها وراء بعض ، فما هى الا ثلاثة أيام حتى خلا وفاضى فلم يبق معى شىء ٠٠٠ ولكننى كنت أحسب أننى قد غزوت هذه المرأة واستوليت عليها • فهل تظن أننى قد وصلت معها الى شىء ، هل تظن أننى ظفرت منها بشىء ؟ أبدا ٠٠٠ لم أنل منها شيئا البتة • لقد رفضت ، بل لم تتنازل حتى أن أتأمل جمال جسدها معجبا به عن بعد ! ان لها قواما ٠٠٠ أوه ٠٠٠ لن أقول لك الا هذا ٠٠٠ قواما ٠٠٠ ان فى جسمها نوعا من تش تراه فى الساق أيضا ، وتراه حتى فى الاصبح الصغير من قدمها اليسرى • لقد رأيت هذا الاصبح ، وقبلته ٠٠٠ ولكن ذلك كان كل شىء ، أحلف لك • كانت تقول لى :

« ۔.. أتزوجك اذا شئت ، رغم فقرك ــ عـد نى بأن لا تضربنى ، وبأن تدع لى أن أفعل فى المستقبل ما يحلو لى ، فَربما قبلت عندئذ أن أصبح زوجتك .

« كانت تقول ذلك ضاحكة ، وهي ما تزال تضحك الى الآن ! » •

نهض دمتری فیدوروفتش علی حین فجأة وقد بدا علیه نوع من غضب مسمور • أصبح كالسكران دفعة واحدة • احتقنت عیناه دما •

ــ وهل ترفض أنت أن تنزوجها ؟

ــ اذا وافقت تزوجتها فورا ؟ واذا رفضت بقيت الى جانبهــا ولو خادماً • هل تعلم أنت ••• أنت •••

توقف دمترى فيدوروفتش فجأة أمام أليوشا ، فأمسكه من كتفيه ، وأخذ يهزه بكل ما أوتى من قوة ٠٠٠

... هل تعلم ، أيها الطفل البرىء ، هل تعلم أن هذا كله ليس الا هذيانا ، ليس الا كلاما يدل على جنون ، وأن الأمر في الواقع أمر مأساة؟

اسمع يا أليوشا : أنا رجل دنيء منحط تستبد به رغبات حقيرة وتضميعه شهوات سافلة ، أما أن أكون لصاً صغيرا ، أما أن أكون لصاً صغيرا شقاء فذلك ما لن يرضاه دمتري كارامازوف لنفسه في يوم من الأيام! ألا فاعلم اذن أنني لص صغير يسرق المال من على منضدة أو من جيب سترة معلقة ! ففي ذلك الصباح الذي ذهبت فيه الى جروشنكا لأضربها ، كانت كاترين ايفانوفنا قد استدعتني الى منزلها سرا ، وكلفتني ( راجية أن أنف طلبها في الخفاء فما يعلم به أحدٍ ) ، أن أذهب الى مركز الاقليم فأرسل هناك بالبريد ثلاثة آلاف روبل الى أختها آجاتي ايفاتوفنا بموسكو • ذلك أنه كان يجب أن لا يطلع أحد من سكان مدينتنا على هذا الامر • فهذه الثلاثة آلاف روبل هي التي كانت في جيبي حين ذهبت الى جروشــنكا ، وبهذه الثلاثة آلاف روبل انسا مضيت أنا وجروشنكا الى موكرويه • ولقد تظاهرت بعد ذلك بأنني ذهبت الى مركز الافليم ، ولكنني لم أسلُّم كاترين ايفانوفنا ايصال البريد ، وانما أكدت لها أنني أرسلت المسال ووعدتها بأن آتيها بالايصال في يوم آخر • ولم أعطها الايصال طبعا حتى هذه الساعة ، متعللا بالنسيان • فتخل الآن أنك ذهبت البها النوم ، فنقلت اليها تحيتي واحترامي ، فسألتك : ﴿ والمسال ؟ ، ، فما عساك قائلا لها ؟ \_ أنت شقى يا ميتيا ٠٠٠ هـــذا أكيد ! ولكن لا تبالغ ! ان البلية أهون مما تظن • لا تدع لليأس أن يصعقك ، لا تدع لنفسك أن تتحطم هذا التحطم!

- أتراك تظن أننى سأنتحر لأننى لن أستطيع أن أجد ثلاثة آلاف روبل أردها الى كاترين ؟ ألا ان البلية بعينها هى أننى لن أنتحر ، لن أنتحر الآن على كل حال ، فلست أملك من القوة ما يمكننى من الانتحار ولا أحد يدرى ما قد أفعله فى المستقبل ، أما الآن قاننى لا أفكر الا فى الذهاب الى جروشنكا ، وليكن ما يكون !

ـ وما الذي ستفعله عندها ؟

\_ أصبح زوجها • أنال هذا الشرف • فاذا جاء عشيقها يزورها اختبأت في الغرفة المجاورة • وسأنظف أحذية أصدقائها ، وسأغلى الماء في السماور ، وسأتولى شراء ما تكلفني بشرائه من أشياء صغيرة •••

قال أليوشا بصوت مهتاج :

ــ ان كاترين ايفانوفنا ستفهم كل شيء ، ستفهم مدى شـــقائك ، وستغفر لك ، ان لها ذكاء فذا ، لا يمكن أن يكون أحد أشقى منــك ، وستدرك هي هذا !

فأجابه ميتيا يقول بلهجة مرة :

ـــ لن تغفر لى قط • هناك أشياء لا يمكن أن تقبلها وأن ترتضيها أية امرأة • هل تعرف ما هو أفضل شيء ينجب أن نعمله ؟

\_ ماذا ؟

ــ أن نرد اليها الثلاثة آلاف روبل •

ــ ولكن من أين نتجىء بهذا المبلغ ؟ اسمع: اننى أملك ألفى روبل، ولا شك أن ايفان سيعطى ألفاً آخر ، فيكون المجموع ثلاثة آلاف • خذ هذه الآلاف الثلاثة ور د م اليها •

\_ ولكن متى تصبح هذه الآلاف الثلاثة فى جيبك ؟ انك ما زلت الى الآن قاصراً ، ولا بد حتما أن تذهب اليها موفدا منى ، فى هـــذا اليوم نفسه ، بالمال أو بدون المال، لأننى أصبحت لا أطيق احتمال هذا الوضع . لقد بلغت الأمور حداً لا أملك معه أن أنتظر مزيدا من الانتظار ، فى غد سيكون الأوان قد فات ، سيكون قد فات ، سوف أرسلك الى أبينا ،

- \_ الى أبينا ؟
- ـ نعم ، تذهب اليه قبل أن تذهب اليها ، وتطلب منه هذه الشلائة آلاف روبل •
- ـ ما هذا الكلام يا ميتيا ؟ انه لن يعطيك المبلغ بحال من الاحوال ـ أقدِّر ذلك هل تعلم يا أليونـا ما هو اليأس ؟
  - \_ أعلم •
- سفاسم اذن: اننى أعلم أن أبانا ليس مديناً لى بشى من الناحية القانونية ، فقد أخذت حقوقى كاملة ، ولكنه مدين لى من الناحية الأخلاقية ، أليس كذلك ؟ لقد شق طريقه فى الحياة بمبلغ الثمانية وعشرين ألف روبل التى خلفتها أمى ، فجنى من استثمار هذا المبلغ مائة ألف ، فليعطنى من هذه الثمانية وعشرين ألفاً ، فليعطنى ثلاثة آلاف فقط ، لا أكثر من ذلك ، فينقذ روحى من هذا الجحيم ، وتنغفر له بذلك خطايا كثيرة فى مقابل ذلك ! وأقسم لك يمينا لا مين فيه أننى سأختفى متى ملكت هذه الآلاف الثلاثة ، فما يرى وجهى بعدئذ ولا يسمع عنى ، هذه آخر فرصة أتبحها له ليتصرف تصرف أب ، قل له ان الله نفسه هو الذي يهب له هذه الفرصة ،
- \_ أوه ••• ميتيا ••• انه لن يعطيك المبلغ بعجال من الأحوال •
  \_ أعلم أنه سيرفض أن يعطى المبلغ أنا من ذلك على يقين مطلق، الميوم أكثر من أى وقت مضى! بل اننى أعلم شيئًا آخر أيضًا: لقد بلغه منذ زمن قصير جدا ، فى الأيام الأخيرة ، ربما أسس فقط ، أن جروشنكا تتكلم جادة حين تعلن أنها تريد أن تتزوجنى فلأول مرة ، أدرك «فملا» ( «فملا » ، لاحظ كلمة «فملا » هذه ) ، أنها لا تمزح ، أنها لا نهزل ، وأنها قد تتزوجنى حقا انه يعرف طبعها ، انه يعرف طبعها ، انه يعرف طبعها ، انه يعرف المها ، انه يعرف الله ليسجعها انه يعرف المال ليسجعها

على انفاذ هذه النية ، وهو مجنون بها هياماً ؟ وليس هذا كل شيء ، فسأقول لك المزيد : أنا أعلم أنه ، منذ خمسة أيام ، قد سبحب من البنك ثلاثة آلاف روبل ، وأبدلها أوراقا نقدية من ذات المائة روبل ، فوضعها في حزمة كبيرة مختومة ، وربط الحرزمة بشريط أحمر متصالب في الاتجاهين ، هأنت ذا تلاحظ انني مطلع على أدق التفاصيل ! وقد كتب على الحزمة هذه العبارة : « الى ملاكي جروشنكا ، اذا هي رضيت أن شجيء ، ، كتب هذه العبارة بخط يده في كثير من العناية ، وفعل ذلك كله سراً في الدفاء ، فما من أحد يخطر بباله أن هذا المبلغ يوجد الآن عنده ، ما من أحد يعرف هذا الأمر الا الخادم سمردياكوف الذي يتق به ثقته بنفسه ، وهو الآن ينتظر مجيء جروشنكا منذ ثلاثة أيام أو أربعة آملاً أن يجتذبها هذا المبلغ ، ولكن اذا ذهبت الى العجوز فكيف أستطيع أن أنزوجها بعد ذلك ؟ فهل أدركت الآن لماذا أختبيء في هذا المكان مترقاً مترصداً ؟

### ـ أتترصدها هي ؟

... سه م ان هاتين العجوزين الشمطاوين ، صاحبتى المنزل ، قد أجرًا توماس غرفة من بيتهما الصغير ، وتوماس هذا رجل من مدينتنا كان قد خدم جندياً تحت امرتى ، وهو لهما الآن بمثابة خادم وحارس فى الليل ، انه فى النهار يمضى الى صيد ديوك الخلنج فيجنى من ذلك بعض الرزق ، وأنا الآن مقيم عند توماس هذا ، فلا هو ولا العجوزتان يعرفون السر ، أو يخطر ببالهما أننى هنا أترقب وأترصد ،

ـ هل سمر دياكوف وحده مطلع على الأمر ؟

ــ وحده ٠ ثم انه سيبلغني مجيئها باشارة سريعة اذا هي جامت ٠

### \_ أهو الذي حدثك عن تلك الحزمة ؟

- نعم ، فى الخفاء ، وايفان نفسه لا يعرف شيئًا عن المسال وعن بقية الأمر ، لقد قرر العجوز أن يرسسل ايفان الى تشرماشنيا يوما أو يومين ، لقد جاء اليه أحد المشترين يعسرض عليه قطع أخشاب بمبلغ ثمانية آلاف روبل ، فألح العجوز على ايفان قائلا له : « اذهب الى هناك نيابة عنى ، قدم لى هذه الخدمة » ، وانما يهسدف العجوز الى ابعاده بضعة أيام بغية أن لا يكون حاضرا حين تجىء جروشنكا ،

\_ أهو ينتظر اذن أن تجىء اليه جروشنكا اليوم كما انتظـــر فى الأيام الماضية ؟

ــ لا ••• لن تنجىء اليه اليوم • هنالك قرائن تثبت لى ذلك • لن تنجىء اليوم حتماً (كذلك صاح ميتيا فجأة ) • وهذا رأى سمردياكوف أيضاً • ولا بد أن يكون الأب جالسا الآن الى المائدة يسكر ، والى جانبه أخونا ايفان • اذهب اليه يا ألكسى ، واطلب منه هذه الآلاف الثلائة •••

### \_ میتیا ، عزیزی ، ماذا دهاك ؟

بهـــذا صاح أليوشا وهـــو ينهض فجأة ، ويتفــرس فى دمترى فيدوروفتش الذى أصبح خروجه عن طوره واضحا • ( حتى لقد خطر ببال أليوشا أن أخاه قد جنُن ) •

قال دمترى فيدوروفتش ببطء فيه ما يشبه الأبهة والجلال وهــو يحدق الى أخيه هادئاً :

\_ اطمئن • ما زلت أملك عقلى كاملا • لا تخش شيئًا • أنا أعرف ما الذي أعمله حين أرسلك الى أبينا • اننى أعتقد بحدوث معجزة •

\_ معجزة ؟

- معجزة الهية • ان الله يعرف ما بقلبى ، ويعلم ما أنا فيه من كرب وكمد ويأس • انه يرى ما يجــرى هنا • فلن يرضى – أنا واثق من هذا ــ لن يرضى أن يتم هذا الأمر الفظيع• اننى أؤمن بالمعجزة يا أليوشا ! اذهب الله •

### \_ سأذهب • هل ستنظرني هنا ؟

- سأتنظر • أنا أعلم أن الأمر سيستغرق زمناً ، وأنك لن تستطيع أن تنجع في مهمتك فورا ، وأنه لن يكفي أن تذهب اليه فتقول له : «هأنذا • • • هات المال ! ، • لا بد أنه في هذه اللحظة سكران • سأنتظر ماوجب الانتظار ، سأنتظر ثلاث ساعات ، أربعاً ، خمساً ، بل سبعاً بل اذا لزم • واعلم مع ذلك أن عليك أن تذهب في هذا اليوم نفسه ، ولو في منتصف الليل ، أن تذهب الى كاترين ايفانوفنا ، بمال أو بغير مال ، لتقول لها الني كلفتك بابلاغها تحيتي واحترامي • انني أحرص حرصا مطلقا على أن تقول لها هذه السارة : « كلفني بأن أنقل الك احترامه » •

ـــ مُثِياً ! فماذا لو جاءت جروشنكا غدا أو بعد غدى هذا اذا لم تجيء ليوم ؟

ــ جروشنكا ؟ سأترصدها ، ثم أسرع الى منزل العجوز فأحـــول دون الأمر مهما يكن الثمن ٠٠٠

- ـ فاذا حدث رغم كل شيء أن ٠٠٠
- ـ اذا حدث ؟ عندئذ سأقتل ! لن أطيق لاحتمال .
  - \_ من تقتل ؟
  - أقتل السجوز أما هي فلن أقتلها !
  - ـ أخى ،أخى ، ما هذا الكلام الذي تقوله ؟

... لا أدرى ، أصنيحت لا أدرى . • • قد لا أتتال ، ولكن قد أقتل • • • أخشى أن لا أطبق رؤية وجهه القذر الكريه في تلك اللحظة ! الني أكره جوزة عنقه ، أكره أنفه ، أكره عينيه ، أكره ضحكته الصغيرة الوقحة الخليعة • انه يوقظ في السمئزازا جسمياً • ذلك ما أخشاه خاصة • قد لا أستطيع أن أكبع جماحي وان أسيطر على نفسي •

- أنا ذاهب اليه يا ميتيا • اننى مؤمن بان الله سيفعل كل شيء في سبيل أن لا يقع هذا الأمر الرهيب الفظيع أ

ــ وســـأتنظرك أنا هنا آملا أن تحدث معجزة • أما اذا لم تحدث المعجزة •••

اتجه أليوشا الى منزل أبيه مطرقاً مفكراً •

# سمرويأكون



اليوشا على أبيه فوجده ما يزال جالساً الى المائدة فعلاً • ولقد قُدِّم الطعام في الصالون ، كما جرت العادة بذلك ، رغم أن بالمنزل غرفة طعام •

الصالون أوسع حجرة في المنزل ، وقد حرص صاحبه على ان يكون أثاثه قديماً من باب الأبهة والعظمة ، ان الأثاث كله قديم جداً ، أبيض اللون منجد بقماش عنيق أحمر من حرير وقطن ، وعلى الجدران بين النوافذ قد صنفات مرايا لها أطر مفخمة من طراز بال ، بيضاء اللون أيضاً ، ولكنها مذهبة ، والسجاد أبيض كذلك ، مهترى ، في مواضع كثيرة ، والحيطان مزدانة بلوحتين كبيرتين ، احداهما صورة أمير من الأمراء كان حاكماً للمنطقة قبل أكثر من ثلاثين عاماً مضت ، والثانية صورة أسقف مات هو أيضاً منذ زمن بعيد جداً ، وفي الركن الذي يواجه باب المدخل ، توجد عدة أيقونات تشمل أمامها في المساء مصابح زيت ، لا من قبيل التقي بل لتظل الغرفة مضساءة أثناء الليل ، ذلك أن فيدور بافلوفتش لا ينام الا في ساعة متأخرة جداً ، فهو يأوى الى قراشه في الثالة أو الرابعة من الصباح ، ويقفي وقته قبل ذلك سائراً في المنوقة الى غير نهاية ، أو

جالساً على مقعد من المقاعد يفكر طويلاً • لقد أصبح هذا عادة فيه • وكان في بعض الأحيان يبقى وحيداً أثناء الليل ، بعد أن يصرف خدمه الى المبنى الملحق • ولكنه في أكثر الأحيان يحتفظ بخادمة سمر دياكوف الذي ينام في الدهلز على دكة •

حين دخل أليوسا الغرفة كانت وجبة الطعام قد انتهت ، وجيء بعربب وقهوة ، ان فيدور بافلوفتش يحب ان يصيب شيئاً من الحلوى بعد الغداء ، أثناء شرب قدح صغير من الكونياك ، وكان ايفان فيدوروفتش بجانبه ، يحتسى القهوة معه ، وكان الخادمان جريجورى وسمر دياكوف واقفين قرب المائدة ، وكان يبدو في تصرف السيدين والخادمين ، على السواء ، مرح غير مألوف وفرح غير معهود ، كان فيدور بافلوفتش يضحك ملء حنجرته ، وقد سمع أليوشا ، منذ وصل الدهليز ، النبرات الحادة التي تتصف بها هذه الضحكة والتي يعرفها في أبيه حق المعرفة من قبل ؛ فاستنتج من هذه النبرات أن أباه ما يزال بعيداً عن حالة السكر ، فهو الآن مسترسل في نوبات ملاطفة ومطابة ،

صرخ فيدور بافلوفتش يقول ضاجاً صاخباً وقد سراً . فجأة أن يرى البوشا :

ـ ها هو ذا! تمال معنا! اجلس • قهوة ؟ ليست القهوة كحولاً ، وهي ساخنة ولذيذة • لا أقدم اليك كونياكاً ، فأنت راهب ، اللهم الا أن تريد ••• هل تريد ؟ لا ؟ طيب ••• ســاعطيك اذن خمرة ، خمرة عظيمة! ياسمر دياكوف ، افتح الخزانة ••• الخمرة على الرف النانى يمنة أ • اليك المفاتيح • هيّا أسرع!

وكان ألبوشا يتهيأ منذئذ لأن يرفض أن يشرب الخمرة • قال له أبوء مشرق الوجه متهلل الأسارير : \_ لاترید ؟ طیب ۰۰۰ لا بأس ۰۰۰ سیؤتی بها الینا نیحن ، ما دمت لا ترید أن تشربها ۰۰۰ بالمناسبة ،هل تغدیت ؟

\_ تغديت ، ولكن هل لى أن أشرب قليلاً من قهوة ساخنة ؟

بهذا أجاب أليوشا الذي لم يكن قد أكل في الواقع الاكسرة من خبر واحتسى قدحاً من شراب التفاح في مطبخ كبير الرهبان •

### قال الأب:

مرحى! ألا انك لفتى طبب! سوف يشرب قهوة! ألا يحسن تسمخين القهوة؟ ولكن لا ٠٠٠ انها ما تزال تنهى وهى قهوة ممتازة عمل تعلم؟ لقسد أعداها سمر دياكوف و ان صاحبى سمر دياكوف فنهان في اعداد القهوة وتحضير أنواع الكولباكا\* ، وكذلك في طهى حساء السمك وهذا حق و يحب أن تجيء النها ذات يوم ، فته ذوق حساء السمك هذا ، ولكن عليك أن تنبئني بمجيئك سلفاً و آ ٥٠٠ صحيح و السمك هذا ، ولكن عليك أن تنبئني بمجيئك سلفاً و آ ٥٠٠ صحيح و أن تمود الى المنزل نهائيا ؟ هل أتبت بفراشك ؟ ها ها ها ٥٠٠

أجابه ألبوشا وهو يضحك أيضا:

- لا ، لم آت به ٠

\_ لقد أخفتك في هذا الصباح ، هه ؟ لقد رو عتك ، أليس كذلك؟
يا طائرى الصغير ، أنت تعلم أنني لا أستطيع أن أدخل الحزن الى قلبك .
ايفان ، ايفان ، انني لأشعر باضطراب شديد حين ينظر الى عيني هذه .
النظرة ضاحكاً ، ان أحشائي لتأخذ تتحوك عندئذ ، . . ذلك أنني أحبه ،
هذا الفتى ، اقترب يا ألبوشا ، فانني أريد أن أمنحك بركتي الأبوية ،

نهض أليوشا ، ولكن أباه كان قد عدل عن رأيه ، فقال له :

- لا بل حسبی الیوم أن أرسم علیك اشارة الصلیب ، هكذا ٠٠٠ اجلس هنا ٠٠٠ سوف تتسلی الآن ، وذلك بصدد مسألة مألوفة عندك ٠ سوف تضحك یا عزیزی ٠ تخیاً أن حمارة بلمام\* قد أخذت تتكلم ٠ هی تتكلم الآن ، تتكلم ٠٠٠ وما أفصحها !

ولم تكن حمارة بلعام التى يعنيها الآب الا العادم سعردياكوف،ان سعردياكوف، وهو شاب لم يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره ، كان يبدو شديد التوحش دائم الصمت ، لا لأنه خجول ، فهدو فى الواقع جرى، جسور حتى ليظهر عليه أنه يحتقر جميع الناس ، ولا بد أن نقول فى هذه المناسبة : ان مارفا اجناتوفنا وجريجورى فاسيلفتش هما اللذان توليا تربيته ، ولكنه « قد شب على نكران الجميل ، كما كان يقول جريجورى ، صبيا متوحشاً ينظر الى جميع الناس نظرة شزراء ، كان جيجورى ، صبيا متوحشاً ينظر الى جميع الناس نظرة شزراء ، كان بهفنها احتفالا كبيرا ، فهو يتدثر فى هذه المناسبات ببطانية يتخدها بمثابة جبة كاهن ، ويأخذ يرتل بعض الصلوات محركاً يديه فوق جبة القطة كمن يحمل مبخرة ، وكان يسترسل فى هذه اللعبة فى خلوة تامة وخفاء كامل فلما فاجأه جريجورى فى ذات يوم يمارس هذه الرياضة وخفاء كامل فلما فاجأه جريجورى فى ذات يوم يمارس هذه الرياضة الأركان ، وصام عن الكلام أسبوعا برمته ،

كان جريجوري يقول لمافرا اجنانفنا :

ــ ان هذا الصبى الشاذ لا يحبنا كلبنا ، وهو لا يحب أحدا على كل حال .

ثم يضيف وهو يلتفت فحاة الى سمردياكوف :

ـ أأنت كائن انساني ؟ ما أنت بانسان ••• لقد و ُلدت في رطوبة الحمامات ، هذا أنت •••

لم يغفر سمردياكوف لجريجورى تلك الأقوال فى يوم من الأيام، كما اتضح ذلك فيما بعد ، ولقد علَّمه جريجورى القراءة ، فلما تجاوز الصبى السنة الثانية عشرة من عمره ، أراد جريجورى أن يعلمه «التاريخ المقدس ، ولكن هذه المحاولة قد باءت بالفشل فلم يكن لها غد ، ففى ذات يوم ، أثناء الدرس الثانى أو الثالث ، أخذ الصبى يضحك على حين فجأة ، سأله جريجورى وهو يرشقه بنظرة قاسية من وراء نظارتيه أ

#### \_ ما بك ؟

 لا شيء ١٠ ان الرب قد خلق الضياء في اليوم الأول ؛ وفي اليوم الرابع خلق الشمس والقمر والنجوم ، فمن أين جاء الضياء اذن في اليوم الاول ؟

بُهت جریجوری لحظة " • و کان الصبی ینظـــر الی معلمـه نظرة ساخرة، حتی لقد کانت عیناه تعبران عن احتقار • فلم یستطع جریجوری أن یکظم غیظه ، فاذا هـــو یلطم تلمیذه علی وجهه لطمة قویة وهــو یقول له :

### ــ من أين ؟ من هنا ٠٠٠

تلقى الصبى الصفعة دون أن يقول كلمة واحسدة ، ولكنه حرن وأمسك عن الكلام مرة أخرى بضعة أيام ، وبعد ذلك المحادث بأسبوع انما وقعت له أول نوبة من نوبات الصرع ، وهو المرض الذى لم يبارحه بعد ذلك طوال حياته ، فلما علم فيدور بافلوفنش بالأمر تبدل موقفه من الفتى تبدلا كاملا بعد أن كان حتى ذلك الحين لا يعبأ به ولا يكترث له ، رغم أنه لم يقر عه في يوم من الأيام ، حتى لقد كان ينضحه كوبكا

كلما لقيه ، وكان يتفق له في حالات الكرم والطبيـــة التي يمر بها أن يوسل الى الصبى من مائدته بعض الحلوي • ولكن فيدور بافلوفتش ، بعد أن عرف بمرضه ، أخذ يهتم به اهتماما جاداً ، حتى لقد استدعى طيباً وأراد أن يعالجه • غير أن المرض استعصى على الشفاء ، واتضح أنه لا برء منه • كانت نوبات الصرع توافي الصبي مرة ً في الشهر وسطياً، على تفاوت في طول المدة ، واختلاف في قوة النوبة ، فالنبوبة خفيفة تارة ، خطيرة كل الخطورة تارة أخرى ، وقد حظر فيدور بافلوفتش على جريجوري أن ينزل في الصبي عقوبات جسمية حظراً صارماً باتاً ، وأخذ يستندعي الصبي اليه من حين الى حين ، كما عارض في تعليم الصبى أى شيء خلال تلك الفترة ، ومع ذلك حدث في ذات يوم أن فاجأ فيدور بافلوفتش الفتي الذي أصبح مراهقا في نعو الخامسة عشرة من عمره ، فاجأه قرب خزانة الكتب يحاول أن يقرأ عناوين المؤلفات من خلال زجاج الخزانة • كان فيدور بافلوفتش يملك عيددا كبرا من الكتب، كان يملك نحو مائة كتاب، ولكن أحدا لم يره قارنا في يوم من الأيام • وسرعان ما بادر فيدور بافلوفتش فأعطى الفتي مفساتيح خزانة الكتب قائلا له :

ــ اقرأ ما يحلو لك أن تقرأه ، وستكون بعد اليوم أمين مكتبتى.. ذلك خير من التسكم فى فناء المنزل ، تناول كتابا واجلس ، اسمم ، خذ هذا الكتاب أولا .

قال له فیدور بافلوفتش ذلك ، ومد ً الیه كتاب « سهرات فی المزرعة قرب دیكانكا ، \* .

قرأ الفتى الكتاب ، ولكن لم يظهر عليه أنه افتتن به ، حتى أنه لم يبتسم مرة ً واحدة أثناء قراءته ، بل انه قطَّب حين فرغ منه .

سأله فيدور بافلوفتش :

\_ هيه ٠٠٠ كتاب مضحك أليس كذلك ؟

فصمت سمردياكوف ولم يجب بشيء ٠

فألح فيدور بافلوفتش قائلا :

ـ هلاً أجبت يا أهبل ؟

فَتَأْتُأ سَمَرُ دِيَاكُوفَ يَقُولُ وَهُو يَطْلُقَ ضَحَكَةٌ صَغَيرَةً :

\_ هذا كله أكاذيب ٥٠٠ أمور " ليم تحدث ! ٥٠٠

ـ شيطان يأخذك ! ••• طيب خذ ••• اقرأ اذن • التاريخ العام » من تأليف سماراجدوف \* • ستجد ههنا أحداثاً جسرت ، ستجد أحداثاً صادقة • اقرأ •

ولكن سمردياكوف لم يصل من الكتاب حتى الى صفحته العاشرة فقد رآه مملاً باعثاً على الضجر • وأعيد اغيلاق المكتبة • وبعد ذلك بقليل نقل جريجورى ومارفا الى فيدور بافلوفتش أن الصبى أصبح يقف من الطعام موقفاً فيه حساسية شديدة وتأذ كبر يتفاقعان يوماً بعد يوم: أصبح حين يجلس الى المائدة ليتناول حساءه بمسك الملعقة فيأخذ يقلب بها المحساء مرة بعد مرة فاحصاً مدققاً ، ويميل على الطبق فينعم النظر فيه طويلا ، ثم يمسلاً ملعقة ويمضى بها نحو الضوء يتأملها ملياً • فكان جريجورى يسأله :

ـ هل وجدت في الحساء خنفسة ؟

وتضيف مارفا ساخرة :

ــ أم لعلك وجدت فيها ذبابة ؟

ولكن الفتى المشمئز المتقزِّز لا يجيب بشيء • وهو يتصرف هــذا

التصرف تفسه ازاء جميع أنواع الطعام ، سواء أكان خبراً أم لحماً أم غير ذلك م انه يرفع شوكته فيأخسذ ينعم النظر في اللقمة طويلاً قبل أن يأكلها بم كأتما هو يفحصها بمكروسكوب ، ويظل يتردد برهة طويلة ، الى أن يعزم أمره فجأة فيضعها في فعه ،

فكان جريجوري ينظر اليه فيهمهم قائلا :

- انه يعد تفسه سيداً من السادة!

فلما أُنبلغ فيدور بافلوفتش موقف سسمردياكوف الجديد هذا ، قرر فورا أن الفتي يصلح أن يصبح طاهياً ممتازاً ، فأرسله الى موسكو ليتعلم فيها المهنة • قضى سمردياكوف عدة سنين يتعلم العلهي في موسكو، ثم عاد منها وقد تغيرت سحنته تغيراً كبيراً • لقد دبت فيه الشيخوخة على تسحو غريب ، فتغضن وجهـــه تغضناً لا يتفق وسنَّه . أما من الناحة النفسية فانه لم يكد يتغير : فهو ما يزال ، كما كان من قبل ، متوحشاً لا يشمر بحاجة الى أن يعيش في صحة الناس ، والى أن يتقرب من أي انسمان • ولقد لت في موسكو قلـل التواصل كثير الصمت لا يفصح عما بنفسه ولا يفضي الى أحد بشأن من شئونه ، كما عُرِف ذلك فيما بعد • ولم تشغفه المدينة الكبيرة كثيرا ، ولم يعرف منها الا أماكن قليلة ظل يمجهل كل ما عداها . وقد شهد في ذان مرة حفلة تمثيلية ، فلم تخرجه هذه الحفلة عن صمته المطبق ، ولا أبدلت استياء رضي • غير أنه ، في مقابل ذلك ، قد عاد النا من موسكو شديد الناية بهندامه ، فهو يرتدى ثيابًا أُنبقة وملابس داخلية نظيفة جدا ؛ وهو ينظف ثيابه بالفرشاة مرتين فيي الموم على الأقل ، وهو يحد لذة خاصة في ان يدهن حذاميه الأنيقين، المصنوعين من جلد العجل ، بدهن انجليزي خاص ، ثم ما يزال يفركهما الي أن تلمعا لمان مرآة • وبرهن سسمردياكوف على أنه طاه عظيم • وحداً له فيدور بافلوفتش أجراً معلوماً ، فكان ينفق كل أجره تقريباً في اقتناء الملابس وشراء العطور وما الى ذلك ، وكان يبدو مع ذلك أنه يكره النساء كرهه للرجال ، فهو يبتعد عنهن ، ويتحاشى لقاءهن ، حتى لكأن وصولهن اليه مستحيل ، وقد د هش فيدور بافلوفتش من هسنه الظاهرة ، وأخذ ينظر اليها نظرة خاصة ، لأن له رأيه في هذا الموضوع، ذلك أن نوبات الصرع قد اشتدت وتكاثرت في ذلك الأوان ، حتى أن مارفا اجناتفنا اضطرت أن تقسر راعداد وجبات الطعام بنفسها في تلك الأيام ، وذلك أمر لم يحفل به فيدور بافلوفتش ، وانما كان يقول للطاهي الجديد في بعض الأحيان ، وهو يتفرس في وجهه وينظر اليه نظسرة اشتاه :

... اننى أتسامل لماذا تتكاثر عليك نوبات الصرع ، أفلا يكون من الستحسن أن تتزوج ؟ هل تريد أن أجد لك زوجة ؟

ولكن سمر دياكوف لا يجيب عن هذه الأسئلة ، ولا يزيد على أن يصفر وجهه حزناً وحسرة ؟ فينصرف عنه فيدور بافلوفتش عندئد محركاً يده بحركة تعبّر عن العجز ، المهم أن أمانة هذا المخادم لم تكن محل شبهة أو شك ، كما أمكن أن يقتنع فيدور بافلوفتش بذلك مرة الى الأبد ، فهو لا يمكن أن يسسطو على شيء ، ولا يمكن أن يسرق مولاه يوما ، أن فيدور بافلوفتش ، وقد استبد به السكر في ذات يوم ، قد أضاع في فناء منزله ثلاث أوراق نقدية ملونة كان قد قبضها منذ قلل : سقطت الأوراق في الوحل ، ثم لم يفتقدها فيدور بافلوفتش الا في الغداة ، ولكنه ما ان أخذ ينبش جيوبه كلها باحثاً عنها حتى لمحها على مكتبه ، فمن أين حات الى هنا ؟ وعرف فيدور بافلوفتش أن سسمر دياكوف قد عثر بها فحملها الى مكتب مولاه منذ البارحة ،

قال فدور بافلوفتش لخادمه بلهجة جازمة:

ـ يمينا ما لقيت في حياتي أناساً مثلك • ثم أسرع يهدى اليه عشرة روبلات •

يحب أن نضيف الى هذا أن فيدور بافلوفتش لم يكن مقتنماً بأمانة سمردياكوف فحسب ، وانما كان يحيه أيضا ، لا يدرى أحد لماذا ، رغم أن الفتي كان متوحشاً معه كتوحشه مع سائر الناس ، وكثيرا ما كان ينظر الله نظرة شزراء ، وهو لا يكاد يفتح فمسه بكلمة في حضوره يوما • وكان الفتى لا يتكلم الا نادرا على كل حال ، فلو تساءل متسائل في ذلك الأوان ، وهو ينظر الى سمر دياكوف ، عمًّا لعله يشغل بال الفتي ، وعن الهموم التي يمكن أن تكون مسطرة على فكره ، لما استطاع أن يجد لهذا السؤال جوابا • ومع ذلك كان يتفق لسمر دياكوف ، سواء في المنزل ، أو في الفناء ، أو في الشارع ، أن يتوقف على حين فحأة ، فاذا هو يبدو عليه أنه يسترسل في تفكير عميق خسلال عشر دقائق أو أكثر ، دون أن يتجرك من مكانه قيد أنملة • وأغلب الظن رغم هذا أنه لو نظر اليه في مثل تلك اللحظات عالم من علماء الفراسة لأدرك من دراسة قسمات وجهه أن لس ثمة تفكير أو تأمل من أي نوع ، وأن الأمر لا يعدو أن يكون استسلاما لأحلام عابرة • ان هناك لوحة جميلة رسمها الرســـّام كرامسكوي\* وجعل عنوانها « المتأمل الحالم » • ان اللوحة تمثل غابة" في فصل الشتاء ، قد وقف على الممر الذي يقطعهــا ، فلاح ٌ يرتدي قفطاناً وينتعل خفين بالمبن ، فهو في عزلة نامة • لقد ضل الفلاح طريقه هنالك، الرجل لا يتأمل ، وانما هو غارق في « أحلام غامضة ، ، فلو لكزه أحد بكوعه في ثلك اللحظة لانتفض فحأة كأنه يستبقظ من حلم ، ناظراً حوله لا يفهم شيئًا مما جرى له ، وسرعان ما يثوب الى رشده ، فلو سألته في ثلك اللحظة عما كان يفكر فيه لمــــا استطاع أن يجبيــك بشيء • ولكنه سيظل محتفظاً في قرارة نفسه بالمشاعر التي تجمعت له أثناء استرساله ذاك في أحلامه ، وهي مشاعر عزيزة عليه أثبرة عنده ، يجمعها في نفسه طوال حياته على نحو لا يدركه بل ولا يشعر به ، وهو لا يدري طبعها لماذا يفعل ذلك ، ولعل هذه المشاعر التي تراكمت في نفسه خلال سنين أن تدفعه ذات يوم الى أن يهجسر كل شيء على حين فجأة فيمضى الى القدس حاجاً ينشد الخلاص ؟ أو تدفعه ، لا تدري لماذا ، الى أن يشعل النار في قريته فيحرقها ، وقد يفعل الأمرين كلبهما ، ان هؤلاء الحالمين كثر في شعبنا ، ولا شك أن سمردياكوف واحد منهم ، فهو يراكم في نفسه مشاعر ، وهدا الذي يرمى اليه والغاية التي يسعى البها ،

## بجساول



الحمارة قد أخذت تتكلم فعلاً • وكانت المناسبة غريبة غرابة كافية : ان جريجورى ، حين كان في الصباح عند الناجر لوكسانوف لشراء بعض الأشياء ، قد سمع قصة ذلك الجندى الروسي

الذي وقع في أيدى أفراد قبيلة مسلمة على حدود آسيا ، فأرادوا اكراهه على انكار المسيحية واعتناق الاسلام ، والا عذبوء وقتسلوه ، فرفض أن يرتد عن دينه ، وارتضى أن يستشهد في سبيل عقيدته ، فسلمخ جلده حيا ومات وهو يمجد المسيح ، كانت الصحف في ذلك اليوم تتحدث عن هذا المجندى ، وعن تضحيته البطولية ، وكان جريجورى قد روى ماسمعه أثناء الغداء ، ان فيدور بافلوفتش يحب أن يمزح بعد الغداء عند تساول المحلوى ، ولا يأنف أن يدخل في حديث لهذا الغرض ولو مع الخادم جريجورى ، ثم انه كان في ذلك اليوم هائماً هشاشة خاصة ، وكان مرح المزاج مبتهج النفس متفتح القلب ، فيعد أن أصغى الى ما رواه جريجوى وهو يشرب قدح كونياك ، قال ان من الواجب أنتبارك الكنسة ذلك الجدى وأن تعده وليا من الأولياء بغير ابطاء ، وان من المستحسن أن يهدى جلده وأن تعده وليا من الأديرة ، « بغية أن يجتنب الجماهير والمسال » ، فقطب جريجورى حاجيه عابساً ، حين لاحظ أن مولاه استرسك في

التجديف على عادته بدلاً من أن يتأثر • وفي تلك اللحظة انما سنمع سمر دياكوف يُطلق ضحكة ساخرة من مكانه قرب الباب • كان الحادم الشاب قد سنمتع له مرارا ، حتى في السنوات الماضية ، أن يشهد وجبات الطعام ، أعنى أن يشهد المناقشات التي تعقبها • ولكنه تعود منسذ وصول ايفان فيدوروفتش الى مدينتنا أن لا يفوته حضور وجبة الغداء في يوم من الأيام تقريبا •

مأله فيدور بافلوفتش حين سمع ضحكه فأدرك على الفـــور أنه يسخر من جريجوري ، سأله قائلا :

\_ ما بك ؟

فاندفع سمردياكوف يلقى خطابا بصوت عال وطريقة لم تكن فى الحسبان ، فيقول :

ــ بصدد تلك القصة • فأنا أرى أن فعل ذلك العبندى الجـــدير بالاطراء والثناء قد كان فعلا بطوليا عظيما ولا شـــك ، ولكننى أرى أنه ما كان ليعد خاطئاً آثماً لو أنكر اسم المسيح فى ذلك الظـــرف وتنـــازل عن تعميده انقاذاً لحياته بهذه الوسيلة واحتفاظا بها لحسنات من تكفير ، بعد سنين ، عن لحظة الضعف والتخاذل تلك •

تدخل فبدور بافلوفتش قائلا:

ــ ما كان ليعد خاطئاً آثماً ؟ كيف هذا ؟ أنت تكذب ، وســتذهب الى جهنم رأساً بسبب هذا الرأى الذى تراه ، أو ستنشوى كما يُشــوى خروف .

وفى تلك اللحظة بعينها انما وصل أليوشك فابتهج أبوء لوصوله ابتهاجا قوياً ، كما سبق أن رأينا ذلك ، وقال لأليوشا وهو يدعـــو، أن يجلس وأن يصغى الى المناقشة :

قال سمردياكوف مؤكداً:

ــ لا أوافق على موضوع الخروف المشوى • ولن يكون هناك عقاب بسبب رأى من هذا النوع ، ولا يجب أن يكون هناك عقاب اذا أردنا المدل والانصاف •

ـ اذا أردنا العدل والانصاف ؟ ماذا تقول ؟

كذلك صاح فيدور بافلوفتش بصوت فيه مزيد من المرح وهـــو يلكز ركبة أليوشا ٠

قال جریجوری فنجأة ، وهو یحدق الی عینی سمردیاکوف بغضب مسعور :

.. هذا شاب شقى لا أكثر !

فأجابه سمردياكوف فاثلا بلهجة هادئة صابرة :

\_ أما عن قولك بأننى شقى أو ما الى ذلك ، فأرجو يا جريجورى فاسيلفتش أن تتنازل فتتمهل قليلا وتفضى فى الأمر بنفسك : هب أن جلا دى الجنس المسيحى قبضوا على ذات يوم وطالبونى بأن ألمن اسم الرب وأن أتنكر لتعميدى المقدس : ان العقل يجيز لى فى هذه الحالة أن أفسل ذلك ، ولن يكون فى هذا اثم .

صاح فيدور بافلوفتش يقول :

ـ سبق أن قلت ان هذا لا اثم فيه • فلا تكرر ما سبق أن قلته ، وانما عليك أن تبرهن على رأيك بالأدلة والحجج •

ودمدم جريجوري يقول باحتقار :

\_ طاهي حساء!

فقال سمردياكوف:

\_ أما عن قولك بأننى طاهى حساء ، فأرجو ياجريجورى فاسلفتش أن تتنازل فتسمهل بعض التمهل أيضا • لا تشتمنى ، وانما فكر قليلا : هب أننى قلت للذين يعذبوننى : « ليكن لكم ما تريدون • • • اننى أرتد عن دينى المسيحى وأتنكر لالهى الحق ، • أفلا تديننى المحكمة الالهية في تلك اللحظة نفسها ، وتكفرنى على الغور صراحة ؟ اذن سأكون منذ تلك الدقيقة قد أ خرجت من الكنيسة المقدسة ، وسأكون قد حرمت منها كأى وثنى ، منذ تلك الدقيقة ، بل منذ اللحظة التى نطقت فيها بنلك الكلمات ، بل منذ اللحظة التى نطقت فيها بنلك بحيث لا يمضى ربع ثانية الا وأكون قد حرمت من الكنيسة ؟ ألبس هذا بحيث لا يمضى ربع ثانية الا وأكون قد حرمت من الكنيسة ؟ ألبس هذا بحيث يا جريجورى فاسلفتش ؟

كان واضحا أن سمردياكوف يجد لذة في الاتجساء بكلامه الى جريجورى فاسيلفتش ، رغم أنه لا يجيب فيالواقع الا عن أشلة فيدور بافلوفتش ، وذلك أمر كان سمردياكوف يشعر به شعورا تاما ، ولكنه يتخابث فيتظاهر بأن تلك الأسئلة انما طرحها العظاهم العجوز .

هتف فيدور بافلوفتش فحأة يقول :

- ايفان ! مِل على حتى أستطيع أن أهمس في أذنك بشيء . ثم همس يقول له :

- من أجلك انما يقول سمردياكوف هـــذا الكلام ، وهو ينتظر تأييدك واستحسانك ، فامدحه اذن ه أظهر ايفان كثيرا من الاهتمام والجد في الاصغاء الى هذه الملاحظة التي أسر ً بها اليه أبوه •

وعاد فيدور بافلوفتش يقول :

\_ اسكت الآن يا سمردياكوف .

ثم أهاب بابنه ايفان مرة أخرى أن يميل عليه قائلا له :

ـ هناك شيء آخر أريد أن أهمس به في أذنك .

فمال ايفان على أبيه من جديد مظهرا ذلك الجد نفسه الذي أظهره في المرة الأولى • فقال له الأب :

ـ اتنى لا أحبك أقل مما أحب ألبوشا • لا يخطـرن ببالك أتنى أوثره عليك • قليلاً من الكونياك؟

بكل سرور

وقال ایفان لنفسه وهو یتفرس فی أبیه: « لقد سکر بعض السکر منذ الآن » • وکان من جهة أخرى يرقب سمردياکوف بانتباء شديد • وصاح جريجوري بقول فحأة :

ـــ كافر ! أنت ملعون منذ الآن • كيف تنجرؤ أن تستمر في المناقشة أيها الشقى ؟

فأجابه سمردياكوف:

مهلاً یا جریجوری فاسیلفتش ، اصبر علی ولو لحظة قصیرة ، واصغ الی کلامی حتی النهایة ، لأننی لم أنممه بعد ، أعود فأقول اننی متی لعننی الله فی تلك اللحظة الحاسمة ، یصبح شأنی نأن أی وثنی ،

ویکون تسمیدی قد أ لغی تبعاً لذلك ، فلا یاحسب له أی حساب ، ألیس هذا صححاً ؟

فاستحثه فيدور بافلوفتش وهو يتلذذ ببلع جـــرعة من الكونياك ، استحثه قائلاً :

- أوصلنا الى النتيجة التى تريد أن تخلص اليها ، أسرع يا بنى • فتابع سمردياكوف حديثه :

\_ فاذا لم أعهد مسيحاً ، فاتنى لا أكذب على الذين يعهذبونني ويسألونني : • أتعد نفسك مسيحياً أم لا ؟ ، ، ذلك أن الله نفســـه يكون قد أخرجني من المسيحية بسبب نيتي وحدها قبل أن يتسم وقتي للاجابة عن سؤالهم بكلمة واحدة • فاذا كنت أبد أخرجت من المسيحية فكيف يمكن أن أ'حاسب في العالم الآخر ، وأية عدالة ترضى أن أحاسب في العالم الآخر كما يُتحاسب مسيحي ارتد عن دينه ، مع أنني أكون قـــد جُر ِّدت من تعمیدی بسبب نیتی وحدها حتی قبل أن أرتد عن دینی بالقول ؟ اننى بعد أن جُرِّ دت من مسيحيتى ، لا أكفر بالمسبح ، لأننى لا یکون قد بقی لی دین أرتد عنه ۰ هل یخطر ببال أحد یا جربجوری فاسلفتش أن يلوم تترياً كافراً على أنه لم يولد مسيحياً ؟ من ذا الذي يريد أن يعاقب مثل هذا التتري ، حتى في السماء ؟ ما من أحد يسلخ بقرة واحدة مرتين ! وهب ْ أن الله العلى القدير سيحاسب هذا التترى بعد موته : انه لن يوقع فيه الا عقابا يسيراً ( فمن غير المقبول أن لا يعاقب البتة ) ، ذلك أن الله يقدر أن هذا التترى لم يأثم حين ولد من أبوين. غير مسمحين • ان الله لا يمكن أن يكرهه بالقوة على أن يقول انه كان مسيحيا ، ولا يمكن أن يعده مستحما ، فان عدَّه مستحما كان هذا كذبا ظاهرا واضحا ، والله الذي هو رب الســـماوات والأرض لا يمكن أن

يكذب ولو في مناسبة واحدة ، ولو في كلمة واحدة من كلماته .

أصيب جريجورى بالبكم من شدة ذهوله ، ونظر الى الخطيب محملقا ، فهو رغم أنه لم يستطع أن يتابع المناقشة قد أدرك ادراكا غامضا بعض ما يشتمل عليه هذا الكلام المضطرب ، قتجمد تجمد رجل صدم المحائط بجبهته على حين فيجأة ، وأقرغ فيدور بافلوفتش في جويّه قدح الكونياك ، وأطلق من صدره ضحكة حادة ،

\_ أليوشا ، أليوشا ، ما رأيك ؟ يا له من مجادل ! لا شك أنه تعلم هذا لدى السوعيين ، ألا ترى ذلك يا ايفسان ؟ اذهب أيها اليسوعى العفن ؟ من ذا الذى لقنك هذه الضلالات ؟ اطمئن يا جريجورى ، سوف نهدتم آراء الوقحة ، سوف نحيلها دخاناً ، سوف نحيلها عدماً ، حالاً بلا ابطاء ! أجب عن هذا السؤال يا حمارة : لتفرض أنك على صواب في موقفك من معذ بيك ، ان هذا لا ينفي أنك أنكرت دينك في قسرارة نفسك ، وأسسبحت في تلك اللحظة كافرا ، كما تعترف بذلك أنت نفسك ، فأذا كفرت فلن تكافأ على هذا في جهنم فيما أتخيل ، فبماذا تجيب عن هذا السؤال أيها اليسوعي الظريف ؟

۔ لا أنكر أننى أكون قد ارتددت عن دينى فى قـــرارة نفسى ، ولكن ليس فى هذا أى اثم كبير ، واذا كان نمـــة خطأ فهو خطأ عادى جداً .

\_ عادی ؟ کف ؟

قال جريجوري بصوت صافر :

ــ أنت تكذب • أنت ملعون •• مله • هو ••ن •

تابع سمر دیاکوف کلامه یقول بلهجة هادئة واثقة ، شاعرا بانتصاره ولکن مصطنعاً هیئة الکرم والتسامح مع خصم طرح أرضاً :

ـ اقض في الأمر بنفسك يا جريجوري فاسيلفتش : لقد جاء في الكتاب المقدس أن الذي يملك الايمان الحق ، ولو لم يملك منه الا ذرة صفيرة ، يستطيع أن يأمر العجبل قائلاً له : د اذهب أيها العجيال الى البحر » ، فاذا بالجبل يذهب الى البحر فورا عند أول أمر يصدر اليه\*. فياجر يجوري فاسيلفتش ، ما دمت تبلغ من عمـق الايمـــان ما يهب لك حق اهاتتي بغير انقطاع ، فحاول أن تأمر هذا الجبل القريب لا أن يذهب الى البحر ( فالبحر بعيد جدا ) بل ان يتقدم قليلا نحو ذلك الجدول الصغير النتن الذي يجرى وراء حديقتنا • فلسوف ترى عندئذ أن الجبل لن ينصاع لأوامرك، وأن كل شيء سيبقى على ما كان، مهما يكن صراخك شدیدا ومهما یکن زعیقك قویا ! فهذا ببرهن یا جریجوری فاسلفتش على أنك أنت أيضا لا تملك الايمان الحق ، على حين أنك لا تكف عن اهانة الناس بحجة أنهم لا يملكون الايمان اللحق • يجب أن بعترف على كل حال أنه ليس في زماننا هذا أحد على الاطلاق ، سواء أكان أقسوى الناس سلطانا وأرفعهم منزلة أم كان أحقر فلاح من الفلاحين ــ أقــول ليس في زماننا هذا أحد يملك القدرة على أن يدحرج هذا الحبل الى البحر ، فأنا اذن لا أتكلم عنك وحدك . لا ، ليس في زماننا هذا أحـــد يملك هذه القدرة ، ربما باستثناء رجل واحد أو رجلين اثنين في أكثر تقدير ، ولكن هذين الرجلين لا بد أن يكونا مختيثين في صحراء ما من صحارى مصر ، يحققان لنفسيهما هنالك الخلاص والسلام ، فلا نستطيع أن نهتدي اليهما ونشر عليهما مهما نبحث عنهما • قاذا كان الرجال الآخرون ليسوا بالمؤمنين حقا ، فكيف نسلُّم بأن الرب سيلمنهم جميعا ، وبأنه سيحرم الانسانية كلها الا ذينك الرجلين الغامضين ، وبأنه لن يغفر لأحد وهو الغفور الرحيم؟ لذلك ترانى آمل ، اذا أنا شككت أو جحدت، أن أحظى بمغفرة الرب ، بعد أن أسكب دموع الندم والتوبة ...

ــ قف ! أنت تسلّم اذن بأن هنالذ رجلين على الأقل فى العـــالم يستطيعان أن يحركا الجبال ! سجّل هذا يا ايفان ، سجل هذه النقطة ! تلك هى سمة الانسان الروسى كله .

كذلك قال فيدور بافلوفتش بصوت حاد كريه .

فقال ايفان فيدوروفتش مؤمناً على رأى أبيه مبسماً ابتسامة تأييد :

ـــ ملاحظتك صحيحة تماماً • تلك سمة خاصة يتميز بهــا ايمــان الشعب الروسي •

- أنت تشاطرني هذا الرأى • لا بد اذن أن أكون على صواب • هذا هو الأمر يا أليوشا! ذلك هو الايمان الروسى المحق ، أليس كذلك؟ فقال ألموشا بلهجة جادة حاسمة :

لا ٠٠٠ ان ايمان سمردياكوف ليس روسياً البتة ٠

ــ لست أتكلم عن ايمانه ، بل عن هذه السمة وحدها ، عن فكرة ذينك الناسكين • ألس هذا سمة روسة خاصة ؟

قال ألبوشا يوافق مبتسما :

ــ تعم هي سمة روسية ، روسية جدا .

قال فيدور بافلوفتش يخاطب سمردياكوف :

ــ قولك هذا يساوى دينارا ذهبيا يا حمارة ، سأرسل اليك الدينار في هذا اليوم نفسه ، أما في كل ما عدا ذلك فقد كذبت ، نعم كذبت ، أعود فأكرر لك ذلك ، ألا فاعلم أيها الغبي أن خفة العقل وحدها هي

التي جعلتنا جميعاً غير مؤمنين ، ذلك أن وقتنا لا يتسع للتفكير في الله -فنحن أولاً منصرفون الى أعمالنا تحتكرنا احتكارا ، والرب ثانيا قب ضن علينا بالساعات فجعل يومنا أربعا وعشرين ساعة فقسط ، فنحن لا نملك حتى الوقت اللازم لأن ننام نوماً كافياً ، فأين لنسا الوقت اللازم للندامة والتوبة ؟ أما أنت فقد ارتددت عن دينك أمام الجلادين ، مع أنك لا يمكن أن يكون في ذهنك في مثل تلك اللحظة ، فكرة أخرى غيد فكرة الايمان التي كانت هي بعينها الفكرة التي يجب أن تكفل لها الغلبة والنصر! ألم تجر الأمور على هذا النحو يا صديقي ؟

ـ لقد جرت الأمور على هذا النحو حقا • ولكنك تسلم أنت نفسك يا جريجوري فاسيلفتش ، أن ذلك يجعل الخطيئة أهسمون شأنا وأخف وزنا ما دامت الأمور قد جرت على هذا النحو • لنفرض انني اعتقدت > في ساعة المحنة ، يما كان يبحب أن أعتقد به : انني لأرتكب عندئذ اثمــا اذا أنا رفضت الاستشهاد في سبيل ديني ، وارتضيت اعتناق دين محمد. ولكنني في مثل هذه الحالة لا أصل الى الاستشهاد ، اذ يكفني أن أقول للحِل في تلك الدقيقة : « امش أيها الحيل فاسحق الحيلاد ، ، فاذا بالحل يرتمي على الحلاد فيخنقه بثقله كأنه خنفساء ، واذا أنا أمضي في ُسبيلي حادثًا أغنى وأمجد الله • فاذا راودتني هذه الافكار لتحقيق هــــذه الغاية مناديا : « اسحق الجلادين أيها الجبل » ، فاذا بالجبل لا يستجب لندائي ، أفلا يهاجمني الشك عندئذ لا محالة ؟ هلا ً قلت لي كف يمكنني في تلك الساعة الرهبية من الخوف القاتل أن لا يراودني الشك ؟ لقد علمت سلفاً انني لن أظفر بملكوت السماوات كاملا ( لأن الحل لم يطعر أوامري ، وذلك دليل على أن ايماني ليس محلَّ ثقة هناك في السماء ، ودليل على أنني لا أستطيع أن أتوقع مكافأة كبيرة في الحاة الآخرة ) • فأى جدوى اذن في أن أدع لهم أن يسلخوا جلدي حيًّا بغير فائدة البتة ؟ وحتى حين يكونون قد سلخوا من جلدى نصفه ، فناديت الجبل مرة أخرى أهب به أن يستحقهم ، فان الحبال لن يتحرك من مكانه رغم جميع صرخاتى ، وفى تلك اللحظة يمكن أن لا يساورنى الشك فحسب ، وانما يمكن أيضا أن أفقد عقلى بسبب ذعرى الشديد بحيث أصبح عاجزاً حتى عن التفكير ، أفكون اثمى والحالة هذه كبيرا اذا أنا أردت ، بعد أن لم أظفر بنفع لا من هنا ولا من هناك ، وبعد أن لم أستطع أن أرجو مكافأة وأن أعول على جزاء حسن ، أقول أفكون اثمى كبيرا اذا أنا أردت عندئذ أن أنقذ جلدى على الأقل ؟ ذلك هيو السبب في مختى الكاملة بالرحمة الالهية ، وفي أننى آمل أن تغفر لى السماء غفرانا كاملا ،

لأشناء مئزب لالكونياك

المجادلة ، ولكن الأمر الغريب همو أن فيدور بافلوفتش الذي كان مرحاً في أول الأمر قد عبس واكفهر وجهه في النهاية ، وها هو ذا ، وقد بدا عليه الامتعاض واضماع يفرغ في جوفه

قدحاً آخر من الكونياك ، متجاوزاً الحدُّ المألوف تجاوزاً كبيرا · وصاح يقول للخادمين :

ـ انصرفـوا ، اخرجـوا ، ۱۰۰ أيهـا البسوعيـون ! امض يا سمردياكوف ، سيصلك الدينار الذهبي الذي وعدتك به ، ولكن هيًا انصرف ! وهو تن عليك يا جريجوري ، عند الى مارفا فنرد البك هدوك و تضعك في سريرك ،

ــ ان هــــؤلاء الأوغاد لا يدعون لى شيئًا من راحة بعــد الغداء ٠ وسمىردياكوف هذا يجيز لنفسه الآن أن يجيء كل اليوم عنــد الغداء ، أأنت الذى تجتذبه يا ايفان ؟ ماذا فعلت حتى فتنته ؟

كذلك سأل الأب ابنه ايفان ، فأجابه هذا بقوله :

ــ لم أفعل شيئا البتة • وانما شعر نحوى بالاحترام ، لا أدرى لماذا ••• هو رجل خشن الطبع فظ غليظ ••• ولكنه واحد من أولئك الذين يندفعون الى الصف الأمامي متى حانت الساعة •

ـ الى الصف الأمامي ؟

\_ سیکون هنالک آخرون ، وسیکون هنـــالک أناس أفضل منه ، ولکن سیجیء أیضا أناس مثله ، وأمثاله هم الذین سیؤکدون أنفســهم أولا ، ثم یجیء دور من هم أفضل منه ،

ــ ومتى تحين تلك الساعة ؟

ربما أشتعلت الأسهم النارية ثم انطفأت قب ل أن تنطلق • ان الشعب لا يحب الآن هؤلاء المحرّضين كثيرا •

ــ ان تلك العجمارة قد أخذت تفكر ، ولا يدرى الا الشيطان الى ماذا يمكن أن تؤدى أفكارها .

قال ايفان ماكرا ساخرا :

ـ انه يجمُّع آراء ويراكم أفكارا •

قال الأب:

- أنا أعلم تماما أنه يكرهني كما يكره الآخرين ، وكما يكرهك أنت أيضا رغم ما تظنه من أنه يكن الشخصك الاحترام ، أما شموره تحو أليوشا فهو أسوأ من ذلك أيضا : انه يحتقره ، ولكن يجب أن نعترف أنه في مقابل ذلك لا يسرق ، وأنه ليس بنمام ، فهو يعرف كيف يصمت ، ولا يثرثر خارج المنزل فيما يسمعه بالمنزل ، وهو الى هذا يجيد طهى أنواع الكولبياكا ، أما فيما عدا ذلك ، فشيطان يأخذه ! أليس هذا صحيحا ؟ وهل يستحق منا عناه التحدث عنه طويلا ؟

\_ لا ٠٠٠ لا يستحق منا هذا العناء!

- أما فيما يتعلق بالأفكار التي يمكن أن تقوم في رأسه ، فأنا من جهتي أعتقد على وجه العموم بأن الفلاح الروسي يستحق أن يُضرب ضربا مبرحاً و لقد أكدت هذا الرأي دائما و ان فلاحينا أوغاد أوباش لا يستحقون الشيفة ويمينا انه لمن حسن الحظ أنهيم ما يزالون يضربون من حين الى حين ، هؤلاء الأوغاد و و ان أشجار الخيزران التي تؤخذ منها العصى دليل على قوة روسيا و فمتي قطعت غابات أشجار الخيزران ضاعت بلادنا و أنا شخصيا أحب العقل و ولا شك أنها قد كففنا عن ضرب الفلاحين لافراطنا في حب العقب و ولكن الفلاحين مستمرون على جلد أنفسهم بأنفسهم \* و وما أعتاهم في هذا : على قدر اعتبار المرء نفسه يكون فقدانه القصد والاعتدال و و من قائل هذا القول المأثور ؟ على كل حال و و و من فقد القصد والاعتدال و و من أما روسيا في بلد قذر حقير و و التك تعلم يا صديقي كم أكره روسيا و و المناكرة و وسيا أيضا و و الفكاهة و و و الناكرة القول النوب و الفكاهة و و الفكاهة و و و الفكاهة و و و الفكاهة و و الفكاهة و و و الفكاهة و و الفكاهة و و الفكاهة و و و و الفكاهة و الفكاهة و و الفكاهة و ا

\_ لقد شربت قدحاً آخر منذ هنيهة • فعليك أن تمسك!

ـ لا لن أمسك بعد • سأشرب قدحاً ، فقدحاً ثانيا ، ثم أمسك بعد ذلك • ماذا كنت أريد أن أقول ؟ قطعت سلسلة أفكارى • • ها• • نعم • حين كنت ماراً بموكرويه سألت رجلا عجوزا فأجابنى بما يلى : « نحن نحب كثيرا أن نحكم على البنات بالجلد ، ونعهد بتنفيذ هذه العقوبة الى شباب • فكثيرا ما يحدث أن نرى الفتى الذى جلد الجميلة بالأمس يجيئها اليوم خاطبا • وهكذا تنتفع البنات أيضا من الامر ، كما يقال ، • منظر فكه على الأقل ، • • منظر فكه على الأقل • • •

لبتنا نذهب يوما لرؤية المشهد • ما رأيك يا أليوشا ، هه ؟ مالك تحمر ؟ لا تخبيل يا صغيرى ! يا لها من خسارة أننا لم تحضر مأدبة كبير الرهبان لنقص على الرهبان قصة بنات موكرويه هذه ! لا تؤاخذنى يا أليوشا على أننى أهنت صاحبك كبير الرهبان منذ قليل • ان الخردل يصعد الى أنفى في بعض اللحظات • • • لا شك أننى أكون آثما ، ولا شك أتنى سأعاقب، اذا كان الله موجودا • ولكن اذا لم يكن اللا موجودا ، فما فائدة جميع مؤلاء الرهبان ؟ اذا لم يكن الله موجوداً فانه لقليسل جدا أن نقطع روسهم ، لأنهم يموقون التقدم ! هل تصدقنى يا ايفان اذا قلت لك ان هذا يهين أسمى عواطفى ؟ لا • • • أنت لن تصدقنى عا ايفان اذا قلت لك ان في عنيك ! أنت تظن كما يظن سيائر الناس أننى مهسرج لا أكثر • ألوشا ، هل تصدقنى اذا قلت لك ان النه لهرجا فحسب ؟

ــ أنا أعلم أنك لست مهرجا فحسب •

\_ أصدقك • أعرف أنك تتكلم الآن مخلصا ، كما تفسل ذلك دائما • أنت تقول الحقيقة • وعيناك لا تكذبان • ولا كذلك ايفان • • فانه ليس بمخلص • • • هو رجل مزهو بنفسه • • • مع ذلك ، لو كنت في مكانك لتركت هذا الدير وانتهيت منه • • • هـــذ • الصوفية يجب اجتثاثها من الأرض الروسية ، يجب الفاؤها الفاء تأما من روسيا كلها في ذات يوم ، لنرد الأغياء الى العقل ، ونرجعهم الى الرشاد • ما أكثر المال، ما أكثر المال، الذهب الذي يمكن أن تسترده خزانة الدولة بهذه الطريقة !

سأل ايفان:

\_ لماذا تلفها ؟

ـ لماذا ؟ لنعجِّل انتصار الحقيقة في هذا العالم •

۔ أفلا تدری اذن أنه اذا انتصرت المحقیقة فسیأخذون یجردونك تحریدا تاما ، ثم ۵۰۰ یزیلونك ؟

.. هه ! ٠٠٠ على كل حال ، قد تكون مصيبا ٠٠٠

قال فيدور بافلوفتش ذلك ثم لطم جبينه بيده لطمة خفيفة على حين فجأة، وأضاف :

- اذن فلا مسن ديرك بسوء يا أليوشا ، ما دام الأمر كذلك ، أما نحن ، معشر الأذكياء ، فلنستمر ٥٠٠ معيش في رخاء و محتسى الكونياك! ان الله نفسه ، يا عزيزي ايفان ، هـــو الذي لا بد أنه أراد اقامة ذلك النظام ، ولكن قل لي يا ايفان : هل الله موجود أم غير موجود ؟ قل لي وأرحني ٥٠٠ ولكن قف! انني أريد جوابا صادقا ، جواب جاد لاهازل! للذا تضحك من جديد ؟

ــ أضحك لأننى تذكرت الفكرة التى عبشرت عنها منذ برهة تعبيرا فكها فى موضوع سمردياكوف واعتقاده بوجـــود ناســكين قادرين على تحريك الجال .

\_ جدا •

معنى هملذا أننى أنا أيضا روسى حقاء أتصف بما ينصف به الروسى من خصائص تميزه • ولا بد أن تكون أنت أيضا متصفاً بهلد الخصائص ، مهما تكن فيلسوفا • همل تريد أن أبرهن لك على ذلك بالوقائع ؟ اننى أراهن على اننى سأستطيع ذلك منسذ الغد • ومع ذلك أجبنى : أيوجد اله أم لا ؟ تكلم جادا لا هازلا ، فاننى أريد أن أعرف ذلك .

- لا ٠٠٠ لا يوجد اله ٠
- ـ ألبوشا ، هل الله موجود ؟
  - ــ الله موجود **٠**
- ـ سؤال آخر یا ایفان : هل هناك شیء بعد الموت ؟ هل هناك حیاة أخرى ، أیة حیاة أخرى ، صغیر ، صغیر ، صغیر ، صغیر ، صغیر ؟ حدا ؟
  - لا شيء بعد الموت !
    - \_ لا شيء البتة ؟
      - ـ البتة •
- ــ أهو العدم المطلق اذن ؟ أم يوجد شيء ما رغم كل شيء ؟ ربمــا و اجد قليل من حياة مع ذلك ! لقليل " خير " من لا شيء ٠٠٠
  - ـ لا شيء الا العدم الكامل! صفر ٥٠٠ لا أكثر من ذلك!
    - ـ ألبوشا ، هل هناك خلود ؟
      - ـ نسم هناك خلود ٠
    - ــ اذن يوجد اله ويوجد خلود ؟
    - ـ نسم ، يوجد اله والخلود موجود في الآله .
- ـ هـم ° • لا شك أن ايفان هو صاحب الرأى الصحيح ومع ذلك ما أكثر التضحيات التى ضحاها الانسان فى سبيل هـــذا الاعتقاد ، وما أكثر القوة التى أنفقهـا على هذا الأمل فى غـــير طائل ، منذ ألوف السنين ! • فمن ذا الذى يضحك على الانسانية هذا الضحك ، من ذا الذى يسخر منها هذا السخر ، قل لى يا ايفان ! اننى ألقى عليك هــذا

السؤال آخر مرة ، ألقيه عليك قاطعا جازما : الله موجود أم لا ؟ أجبنى آخر جواب ٠٠٠

- \_ أُجِيكَ آخر جواب: لا !
- \_ فمن ذا الذى يستخر اذن من البشر المساكين ويضحك عليهم ؟ فقال ايفان ماكرا ساخرا :
  - \_ هو الشيطان ما في ذلك شك .
  - \_ اذن يوجد شطان على الأُقَل ؟
  - \_ لا ٠٠٠ لا يوجد حتى شيطان ٠
- \_ خسارة ٠٠٠ لا يعلم أحد ماذا كان يمكن أن أصــنع به ، ذلك الذي اخترع الله أول من اخترعه ٠٠٠ ان الشنق قليل عليه ٠
  - ــ لولا أن أختُرع الله لما و جدت المدنية !
    - ــ المدنية ؟ لولا الله لمـا و جدت المدنية ؟
- \_ لا ••• ولما و'جدت خمور أيضا ! أحسب أنه قد آن مع ذلك أن ننتزع منك قارورة الكونياك هذه •
- \_ لحظة ، لحظة يا عزيزى ! كأساً صغيرا آخر ٠٠٠ لقد أسأت الى أليوشك و ألم ترعل منى يا ألكسى ؟ ألم تحقد على " يا عزيزى الصفير اليوشا ، يا بنى " الطيب الشهم ؟
- لا ••• لست غاضبا أنا أعرف أفكارك ان القلب فيك خير
   من الرأس •
- ۔ قلبی خیر من رأسی ؟ وہـــو الذی یقول هــذا الکلام یا رب ! ایفان ، هل تحب ألبوشا ؟

ـ أحبه ٠

\_ يجب أن تحبه (كان فيدور بافلوفتش في تلك اللحظة قد أخذ السكر منه مأخذه ) • اسمع يا أليوشا • لقد أسأت الى شيخك في هذا الصباح ، لقد أهنته ••• ولكنني كنت مهتاجاً اهتياجا شديدا • ألا ان في قلمه شئاً من فكر ، ما رأيك يا ايفان ؟

#### \_ صحیح •

- نعم نعم ۰۰۰ ان فى داخله شيئا من بيرون \* ۰ انه يســـوعى ، أقصد أنه مجادل روسى ٠ وهو ، ككل انسان ذى عواطف رفيعة ومشاعر سامية لا بد أن يسوءه أحيانا فى الخفاء أن يضطر الى التظاهر والتمثيل فى هذا العالم ٠٠٠ أن يصطنع مظاهر قديس ، أن يتخذ أوضاع ولى معنع معاهم قديس ، أن يتخذ أوضاع ولى معنع

### \_ لكنه يؤمن بالله ٠

\_ هو؟ أبدا • ألم تكن تعرف ذلك؟ ثم انه يعترف بهذا هو نفسه لجميع الناس ••• لا لجميع الناس طبعا ••• بل للأذكياء ممن يزورونه• لقد قال جازماً قاطعاً وهو يتحدث الى الحاكم شولتس: أنا أؤمن ، ولكن لا أدرى بماذا •

## \_ أهذا ممكن ؟

س نماما • وأنا أحترمه مع ذلك • انه فيه عنصرا مفستوليسياً ، أو قل ان هناك شيئاً بينه وبين • بطل من زماننا ، ، آر بنين \* ، اذا صدقت ذاكرتي • • • أقصد أنه رجل يحب الملذات ، رجل شهواتي • وهو يبلغ من الميل الى النساء أنني أكون ، حتى اليوم ، قلقاً على زوجتي أو على ابنتى ، اذا هما ذهبتا تعترفان له • • • فتخيل ! • • • هل تعلم أنه يتفق له أن يروى قصصاً من تلك القصيص ! • • • منذ ثلاث سينين دعانا الى

احتساء الشاى عنده مع خمور ( ان السيدات يرسلن اليه خمسورا ) ، فأخذ يستحضر ذكرى مغامرات ماضيه ٥٠٠ فاضطررنا أن نمسك بطوننا حتى لا ننفجر من شدة الضحك ٥٠٠ ولا سيماً حين حسدتنا عن تلك المرأة العاجزة التي شفاها ٥٠٠ لقد قالت له : « لولا أن ساقي مريضتان هذا المرض ، لرقصت لك رقصة من تلك الرقصات ! ، هه ؟ ظريفة ، ألس كذلك ؟ وقد اسر الينا يومئذ قوله : « كانت لى في حياتي مغامرات !» وقد سلب التاجر ديميدوف ستين ألف روبل ٠

#### \_ ماذا ؟ مرقها ؟

- ــ كنت أعرف أنك ستتوقف من تلقاء نفسك .
- غیر صحیح! انك تركتنی أتكلم بدافع الخبث ، بدافع الخبث وحده انك تحتقرنی ، أنا أعرف ذلك لقد جئت تعیش معی ، ثم أنت تعاملنی باحتقار حتی فی منزلی!
  - ــ سأرحل اطمئن ان الكونياك قد شوش عقلك !

- ــ لقد تضرعت اليك ، باسم يسوع المسيح، أن تذهب الى تشرماشنيا • • • يوما أو يومين • • • ثم لم تفعل ا
  - ــ سأذهب غدا ما دمت تلع ٠
- ـ لن تذهب أنا وائق من ذلك انك تريد أن تراقبني هنا تلك هي غايتك ياذا النفس السوداء! لذلك لن تذهب •

أصبيح العجوز لا يسيطر على نفسه • لقد وصل من نشوة الكحول الى تملك المرحلة التى يشعر فيها بعض السكيرين الذين هم فى العادة أناس مسالمون بحاجة مفاجئة الى أن يغضبوا ، وأن يظهروا ما هم قادرون عليه •

\_ مالك تنفرس في مكذا؟ يا لينيك هاتين ما أقذرهما! انك تنظر الى فأقرأ في نظرتك قولك: « أيها السكير الدني، »! آه من هاتين المعينين اللتين تفيضان شكا وربة واحتقارا! • • • أنت انما جنت الى عندى لغاية معينة في نفسك • • • ولا كذلك ألوشا • • • انه ينظر الى بعنين تشرقان صراحة • ألوشا لا يحتقرني • يا الكسى اياك أن تحب ايفان •

قال أليوشا بحزم مباغت :

ـ لا تغضب من أخى • أكفف عن اهانته ا

- السبب هو ٠٠ آه ٠٠٠ أصبحت لا أدرى ٠٠٠ أنت على حق ٠ اف ٠٠٠ ما أشد هذا الصداع الذي ألم برأسي على حين فجأة ! ارفع هذا الكونياك يا ايفان ! هذه ثالث مرة أطلب اليك فيها أن ترفع هذا الكونياك .

قال فيدور بافلوفتش ذلك ، ثم أطرق يفكر ، واستطالت شفتاه بالتسامة ماكرة .

\_ لا تحقد يا ايفان على هذا العجوز المهووس ٠٠٠ لا تحقد على اليفان ! ٠٠٠ أنا أعرف أنك لا تحبنى كثيرا • وليس هناك ما يوجب أن تحبنى على كل حال ٠٠٠ اذهب الى تشرماشنيا ، وسألحق بك حاملا الله حلوى ٠٠٠ وسأعر فك هناك ببنت من تلك المنطقة لاحظتها منه زمن طويل • هى الآن فتاة صيغيرة رئة بالسية • لا تخش العسبايا المزفتات • لا تحتقرهن قط ٠٠٠ فهن لآلى • في كثير من الاحيان •

قال ذلك وقبتًل يده قبلة مدوّية ، من باب التأكيد ، ثم أردف وقد انتمش فجأة كأن اثارة موضوعة المفضـــل قد أونيت القدرة على أن تردَّه الى الواقع رداً مباغتاً :

ما أتم أيها الفتيان الاصية ، الا خنازير صغيرة ٠٠٠ ها ٥٠٠ أنا من جهتى لم أقبل في حياتي أن تستطيع امرأة أن لا تعجبني ٥٠٠ تلكم هي مبادئي! أأتم قادرون على أن تفهموا هذا ؟ ولكن أني لكم أن تفهموه! ان عروقكم ليس فيها بعد الا لبن ٥٠٠ انكم لم تنضجوا بعد! ان القاعدة التي التزمها في سلوكي هي أن في كل امرأة شيئا خاصا شائقاً لا يمكن أن يوجد في امرأة أخرى ٥٠ وانما المهم أن يستطيع المسراكتشافه ٥٠٠ وذلك فن يحتاج الى موهبة! ما من امرأة أمكن أن تكون في نظرى دميمة أو باعثة على الانسمئزاذ في يوم من الأيام ٥ حسبها أن تكون امرأة ٥٠ هسذا وحده نصف الحب ٥٠ حتى الموانس لا بد أن يكتشف المرافيهن متى عرضت الفرصة أنبياء يندهله أن يتصور أن هناك اناسا أغبياء حمقي تركوا لهن أن يشخن دون أن يلاحظوهن ٥ وأول شي ويجب أن يعمد اليه الرجل مع هاته الصيغيرات الرئات الوسخات هو أن يدهشهن ٥ بهذه الوسيلة انما يجب التوسيل اليهن ٥ ألم تكن تعرف ذلك ؟ يجب أن تبلغ بهن الدهشة حد النشوة والوجد ٢ حد "الألم والعذاب ٢ حد" الشعور بالخزى والعار من أن ميداً

أتيقا أمكن أن يتوله حباً بدمامة كهذه الدمامة • ألا انه لشيء رائع يشحد العزيمة أن يعرف المرء أنه سيبقى في هذا العالم الى الأبد سادة وخدم ، ففي هذه الحالة سطل هناك صيفيرة رئة ما يحلو لها أن تفرح سدها ومولاها • تلك هي سعادة المحاة 1 انتظر ••• هل تعرف يا ألوشا ؟ ان هذا الامر يذكرني بأنني قد بعثت الدهشة دائما في نفس المرحومة أمك، ولكن بمعنى آخر ٠ كنت أدعها مدة طويلة بلا ملاطفات ومداعات ، ثم اذا أنا في ذات يوم ، في دقيقة من تلك الدقائق التي يتفق لي أن أعرفها ، أسترسل فجأة في اظهار جميع أنواع العسواطف ، حتى لأزحف على ركبتي ، وأقبل قدميها الصغيرتين ، فأنقلها في كل مرة ــ ما زلت أتذكر هذا كأنه حدث بالأمس ـ أنقلها في كل مرة الى حالة نفسية خاصــة ، فاذا هي تأخذ تضحك ٠٠٠ تأخذ تضحك ضحكة فريدة في توعها ٠٠٠ ضحكة واهنة حادة في آن واحد ، ضحكة عصمة طويلة • وكان ذلك على كل حال هو النوع الوحيد من الضحك الذي عرفته فيها • وكنت أعلم أن مرضها انما يبدأ عندها بهذه الطسريقة نفسها ، فهي تأخذ في الغداة تصرخ مثل كليكوشا ، وأن ذلك الضحك الخاص لم يكن يعبّر في الواقع عن أي فرح • ولكنني كنت أرى ذلك الضبحك لذيذا ، سواء أعبَّر عن فرح أم لم يعبر عن فرح ٠ فهل دأيتم كبف كنت أستطيع أن أجد في كل شيء جانبا جذابا مجهــولا ؟ وقد اتفـق في ذات يوم أن بیلیافسکی \_ وهو رجل متظـرف غنی جدا کان یسمی الیها واستطاع أُخيرًا أَن يَدَخُلُ بِنِّي \_ قَد صَفَعَنَى عَلَى وَجَهِي فَي بِنِّي بِحَضُورِهَا ! فَمَاذَا حدث ؟ لقد أوشكت هذه المرأة التي تشبه أن تكون حملاً ، أوشكت أن تضربني بسبب هذه الصفعة ! ليتكم سمعتم كيف أخذت تؤنبني وتقرعني: ه سمحت له أن يضربك ؟ أن يضربك ؟ ٥٠٠ ارتضيت أن تتلقى صفعةً من هذا الشخص؟ لقد أردت أن تبيعني له ٠٠٠ كيف تجرأ أن يصفعك

أمامي ؟ لا أريد أن أراك بعد اليوم هنا ٠٠٠ هل تسمع ؟ لا أويد أن أراك بعد اليوم قط ٥٠٠ هيًّا اطلبه الى المسارزة ٥٠ اسرع ٥٠ أوكض ، ٠ هكذا أخذت تقول لى • أخذتها الى الدير الأهدى، روعها ، وصلتى الرهبان من أجلها • ولكنني أقسم لك يا أليوشــــا أمام الله أنني لم ألحق بهـــا أذى في يوم من الايام ، لم ألحق أي أذي بصغيرتي العـــزيزة الكليكوشا • • اللهم الا مرة واحدة ، أثناء السنة الأولى من حياتنا ، ثم لم يحدث شيء من هذا بعد ذلك يوما • وكانت منذ ذلك الأوان تسرف في الصلاة في رأيي ، وتراعى أعياد السيدة العذراء مراعاة دقيقة ، فما تسمح لى بأن أقاربها أثناء ذلك • خطر ببالى مرة أن على أن أطرد هذه الأفكار من ذهنها ، فقلت لها : «هل ترين هذه الأيقونة ؟ هذه الأيقونة المقدسة ؟ سأمضى المها الآن ، فأرفعها من مكانها ٥٠٠ انك تعتقدين بأن هذه الصورة تحقق معجزات ٠٠ طيب ٠٠ سأبصق عليها الآن أمامك ، فلا يحدث لى شيء ••• •• يا الهي ! حين نظرت اليها عندئذ فـــرأيت تعبير وجهها ، خيتًل اليُّ أنها ستقتلني فـــورا . ولكنها لم تزد على أن انتفضت ، ورفعت ذراعيها في الهواء ، ثم غطت وجهها بيديها ، وأخذت ترتمش من قمة رأسها الى أخمص قدميها ، ثم هوت على الأرض ٠٠٠ منهارة انهارا تاما ••• أليوشا ، أليوشا ؟ ما بك ؟ ماذا دهاك يا صغيرى ؟

وثب العجوز عن مقعده مروعاً مذعورا • كان وجه أليوشا قد بدأ يتغير تعبيره شيئًا فشيئًا منذ أخذ العجوز يتحدث عن أمه • لقد احمر في أول الامر ، واشتعلت عناه ، وأخذت شفتاه تختلجان ••• وكان العجوز السكران يقذف من فمه رذاذا من لعساب أثناء كلامه دون أن يلاحظ شيئًا ، الى أن استولت على أليوشا تلك الحالة من الاضطراب الغريب: لقد صار أليوشا الى تلك الحالة نفسها التي وصفها أبوه في كلامه عن الكليكوشا : نهض عن مكانه فجأة كما فعلت أمه في القصة التي رواها

أبوه عنها ، ورفع ذراعيه في الهـــوا ، ثم غطى وجهه بيديه ، ثم عاد يتهاوى على كرسه كتلة واحدة ، وأخذ يرتجف جسمه كله ويهتز في نوبة هسترية تصاحبها دموع صامتة ، وقد د'هش المجوز دهشة خاصة من هذا التشابه الخارق الذي ظهر في تلك اللحظة بين ألبوشا وأمه ، فقال يتادى إيفان :

ــ ايفان ! ايفان ! هات ماءً ، أسرع ! هو مثلها ، مثل أمه تماما ! صبً عليه ماءً بالمغرفة ، فذلك ما كنت أفعله أنا بها . هذا بسبب أمه ، أمه ...

... أمه ؟ يعفينًا الى أن أمه هي أمي أيضا ، ألا تقدر ذلك ؟

هكذا انفجر يقسول ايفان على حين فجأة ، في سورة من غضب شديد واحتقار هاتل ، فارتعش العجسوز حين رأى نظسرته الحانقة السعورة .

عندئذ حدث شيء عجيب ، ولكنه لم يدم الا بضع ثوان • يبدو أن المحبوز قد نسى فعلاً أن أم أليوشا هي أم ايغان أيضا ، فها هو ذا يقول مدمدماً دون أن يفهم :

\_ أمك ؟ كيف ؟ ماذا تريد أن تقول ؟ عن أى أم تتكلم ؟ أتكون هي حقاً ؟ ••• آه ••• لعن الله الشيطان ! نم ••• هي أمك أيضا ! لعن الله الشيطان ! يا لهذه الذاكرة السيئة التي لم أعرف مثلها في حياتي! ممذرة يا ايفان • لقد خياً للي أن ••• هأ هأ هأ ! •••

قال العجوز ذلك ثم توقف فجأة على ابتسامة بلهاء من ابتسامات السكيرين • وفي تلك اللحظة نفسها سنمعت من الدهليز جلبة رهيبة ،

وضوضاء شديدة تقطعها صرخات حادة عنيفة • وانفتح الباب بما يشبه الاعصار ، وظهر دمترى بافلوفتش مندفعاً الى الغرفة •

ارتمى العجوز نحو ايفان وقد استولى عليه جـــزع هائل ، وطفق يصبح وهو يتشبث بحافة رداء ايفان بكل ما أوتى من قوة :

ـ سيقتلني ، سيقتلني ٠٠ لا تتركني ٠٠ دافع عني ٠٠ احمني !

# لالتهولات يون



ان دخل دمترى بافلوفتش الفرفة حتى هرع جريجورى وسمردياكوف في أثره • كانا قد حاولا في الدهليز أن يمنعاه بالقوة من الدخول (تنفيسذا للأوامر التي أصسدرها اليهما فيدور

بافلوفتش منذ بضعة أيام ) ، فلما صار دمترى فيدوروفتش في الصالون فتوقف لحظة قصيرة ليعسرف الى أين يعجب عليسه أن يتجه ، انتهلز جريجورى هذه الفرصة فدار حول المائدة ، ومضى الى الباب الذى يوجد في آخر الصالون ويفضى الى الغرف الداخلية فأغلق مصراعيمه ووقف أمامه مصالباً عليه ذراعيه كأنه مستعد لأن يمنعه من الدخول منه الى آخر رمق ، فلما رآه دمترى أطلق صرخة حادة ، بل قل زأر زئيراً رهيساً وارتمى على الخادم العجوز ، قائلا :

ــ هى اذن هنا • خبأتموها فى الغرفة المجاورة • ابعـــــ أيهـــا الشقى !

أراد دمترى أن يقصى جريجورى ، ولكن جريجورى دفعه عنه ، فجُن َ جنون دمترى حنقاً ، فرفع ذراعه وهوى على الخادم بضربة قوية، فسقط الخادم على الأرض كتلة واحدة ، وركله دمترى بقدمه ، واقتحم

الباب • أما سمردياكوف فقد ظل في الطرف الآخر من الصالون يشمه نفسه الى فيدور بافلوفتش شاحب الوجه مرتمد الحسم •

صرخ دمتری فیدوروفتش يقول :

\_ هي هنا حتماً • رأيتها تنجه الى هذا المنزل منذ هنيهة ، ولكنني لم أستطيع أن أدركها • أين هي ؟ أين هي ؟

أحدثت هذه الصرخة « هي هنا » ، أحدثت في فيدور بافلوفتش أثراً خارقاً ، فتبدد خوفه وزال جزعه وهلمه دفعة واحدة ، وزار يقول وهو يندفع وراء دمتري :

أوقفوه! أوقفوه!

وكان جريجورى قد نهض عن الأرض أثناء ذلك ، ولكنه ما يزال طائش اللب ، وأسرع ايفان فيدوروفتش وأليوشا يجريان وراء أبيهما ليصداه ، وسنمعت في الغرفة الثالثة ضحة سقوط شي، وتناثر حطام : انها زهرية كبيرة من الكريستال (ليست من أثمن الزهسريات) كانت موضوعة على قاعدة من المرمر ، فاصطدم بها دمترى أثناء جريه فسقطت على الأرض وتهشمت ،

أعول العجوز من جديد يقول:

\_ أمسكوه! النحدة! النحدة!

وأدركه ايفان فيدوروفتش وأليوشا في تلك اللحظة ، واستطاعا أن يرجعاه الى الصالون بالقوة ٠

بنی فانیا ، بنی لیوشا\* ا جاءت اذن جروشنکا . هی هنا . رآها بنفسه تجری تحو داری ... ان فيدور بافلوفتش يتمثر في الكلام • كان لا يتـــوقع أن تجيء جروشنكا في ذلك اليوم ، فلما سمع أنها جامت طاش عقله • ان جســمه كله يرتمد • وكأنه قد فقد جميع رشده •

قال له ايفان حانقاً:

- ـ أنت نفسك تعلم حق العلم أنها لم تأت ٠
  - ـ لعلها دخلت من الباب الآخر •
- ــ ولكن الباب الآخر مقفل ، ومفتاحه في جيبك •

وفجأة طهر دمترى مرة أخرى في الصالون • لقد وجد الباب الثانى مغلقاً بطبيعة الحال ، لأن مفتاح ذلك الباب كان في جيب فيدور بافلوفتش ؛ وكانت النوافذ موصدة في جميع الحجرات من جهة أخرى ، فما كان لجروشنكا اذن أن تستطيع دخول المنزل من أي مدخل ولا أن تفادره من أي مخرج •

أعول فيدور بافلوفتش حين رآه ، فاثلاً :

ـ اقبضوا عليه • لقد ذهب يسرق مالًا من غرفة نومي !

واستطاع فيدور بافلوفتش أن يتملص من يدى ايفان ، فهجم ثانية على دمترى ، ولكن دمترى رفع ذراعيه ، وأمسك المعجوز فجأة من خصلتى شعره الباقيتين على صدغيه ، وشده منهما شدا قوياً فرماه على الأرض فى قرقعة ، واتسع وقته كذلك لأن يطــرق رأس أبيه بكعب حذائه مرتين أو ثلاثاً وهو متمدد بين قدميه ، فأطلق العجوز من صدره أنيناً حاداً ، ولكن ايفان فيدوروفتش ، رغم أنه لا يملك ما يملكه أخوه من قوة ، طوق أخاه بكلتا ذراعيه واستطاع أن يبعده عن الأب ؛ وعاونه أليوشا الضعيف على ذلك فى حدود طاقته ، ممسكاً دمترى من أمام ،

صرخ ايفان يقول :

ــ أأنت مجنون ؟ لقد قتلته •

فصاح دمترى يقول وهو يتنفس تنفساً قوياً :

\_ أحسن ! لقد استحق ذلك • واذا أخطأته هذه المرة ، فسأعود مرة أخرى لأجهز عليه ! ولن تحول عندئذ بيني وبينه !

وقال ألموشا بلهجة قاطعة :

ــ اذهب يا دمتري ! اخرج من هنا فورا •

\_ ألكسى! قل لى الحقيقة كلها • أنت الانسان الوحيد الذى أثق به وأطمئن الى صدقه : أكانت هنا منذ قليل أم لا ؟ لقد لمحتها مسلمة على طول السياج فى آخر الزقاق ، متجهة نحو هذه الدار ، فناديتها فولت هاربة •••

\_ أحلف لك انها لم تأت هنا ، وأن أحـداً لم يكن ينتظرها عدا ذلك ! •••

س ولكننى رأيتها بعينى ٠٠٠ اذن هى ٠٠٠ لن ألبث أن أعرف أين هى الآن ! ٠٠٠ الى اللقاء يا ألكسى ! لا تقل لايزوب\* كلمة واحدة فى أمر المال الآن • اذهب فورا الى كاترين ايفانوفنا • يجب أن تذهب اليها حتماً • قل لها : « أنه يبلغك احترامه ، احترامه احترامه ، يبلغك احترامه مودعاً ! ، • وصف لها هذا المشهد •••

وكان ايفان وجريجورى قد أنهضا العجوز أثناء ذلك ، وأجلساه على مقعد ، كان وجهه دامياً ، ولكنه ليس منشياً عليه ، فهو يتابع أقوال دمترى وصبحاته بشراهة ، وما يزال يسيطر عليه الشعور بأن جروشنكا

محختبئة فى مكان ما بالمنزل • وحين هم محتبئة فى مكان ما بالمنزل • وحين هم مختبئة فى مكان ما بالمنزل • وحين هم ما ومنضاً عند وقال له :

لا يعذبنى ضميرى على أننى سفحت دمك • حذار أيها العجوز!
 اذا كان ما يزال لك أمل ، فاحذر من أملى أنا! اننى ألعنك وأنكرك!

قال ذلك وخرج من الغرفة مسرعاً •

ـ هي هنا ، هي هنا قطعاً • سمردياكوف ، سمردياكوف !

هكذا نادى العجوز بصوت محشرج لا يكاد يُسمع ، وهو يوميء بأصبعه الى الخادم •

فأجابه ايفان بصوت حانق يقول :

ـ بل ليست هنا ، ليست بالمنزل ، أيها العجوز الفاقد عقله ! ها ٥٠ ها هو ذا يُنمى عليــه ، هاتوا ماءً ، أسرعوا ، وهاتوا خرقة ! أسرع يا سمر دياكوف !

مضى سمردياكوف بأقصى سرعة لاحضار ماه و وخلعوا عن العجوز ثيابه أخيرا ، ونقلوه الى غرفة نومه ، وأرقدوه على سريره ، وأحاطوا رأسه بخرقة مبللة و فما ان لامس رأس العجوز مخدته ، وقد أوهنه الكونياك وأضعفته الانفعالات العنيفة والضربات القسوية ، حتى أغمض عينيه ونام و وعاد أيفان فيدوروفتش وأليوشا الى الصالون و ولم سمر دياكوف حطام الزهرية المهشمة و ولبث جريجورى جامداً قرب المائدة ، مظلم الوجه ، خافض الرأس في عناد و

قال ألبوشا لجريجوري :

ـ يحسن بك أنت أيضا أن تلفع رأسك بخرقة مبللة وأن ترقد في فراشك • لقد ضربك أخى ضربة قوية كذلك •

قال جريجوري بصوت مبحوح بطيء:

ـ تجرأ أن يضربني ٠

فقال ايفان فيدوروفتش :

\_ تجرأ ؟ لم « يتجرأ » أن يضربك وحدك ، بل ضرب أباه أيضا !

ـ لقد ربيته صغيراً ، وكنت أتولى غسله بنفسى ••• ثم هو يتجدأ
على ً الآن فيضربني •••

كذلك ردد جريجوري ٠

واستأنف ايفان كلامه مخاطباً أليوشا بصوت خافت :

ــ من یدری ؟ لعله کان ســـیقتله لو لم نبعده عنه بالقوة • تُری هل ینجو ایزوب زمناً طویلاً أیضاً ؟

فهتف ألبوشا يقول :

\_ حمانا الله من هذا!

فاستأنف ايفان كلامه يقول خافضاً صوته :

ــ حمانا الله من هذا ؟ ألا فلتأكل السراطين بعضها بعضاً ! ذلك هو المصير الذي تستحقه !

ارتعش أليوشا •

ــ طبعاً سأحول دون وقوع الجريعة كما فعلت منذ هنيهة • ابق هنا يا أليوشا • وسأخرج أنا الى الفناء استنشق الهواء قليلاً ، فقد بدأت أشعر بصداع في رأسي •

عاد أليوشا الى غرفة نوم أبيه ، ولبث عند سريره قسرابة ساعتين ، السرير والحاجز ، ثم اذا بالعجوز يفتح عينيه فجأة ، فيطيل

النظر الى أليوشا صامتا ، وهو يحساول أن يتذكر وأن يفهم ؟ ثم اذا باضطراب خارق ينعكس على وجهه فيدمدم قائلاً بوجل وخوف :

ـ أليوشا ، أين ايفان ؟

\_ فمى الفناء • ان به صداعاً • ولكنه مهتم بنا ساهر علينا ، ولسوف يحمنا •

ــ ناولني المرآة • هي هناك ، هل تراها ؟ ناولنها •

مد اليه أليوشا المرآة الصغيرة المدورة ذات المسسند المطوى التى كانت موضوعة على المنضدة • خطر العجوز فى قسمات وجهه : كان أنفه قد تورم تورماً شديدا ، وكانت فوق حاجبه الأيسر بقعة حمراء تدل على أن دما قد نزف •

ــ ماذا دها ايفان ؟ أليوشا ، بنى الطيب الشهم ، أنت وحدك ابنى ! اننى أخشى ايفان ، أخشاه أكثر مما أخشى الآخر • أنا لا أشعر بالطمأنينة الا ممك • ولا أخاف منك •••

ــ ولا تخف من ايفان أيضا • صحيح أنه يلوم ويؤنب ، ولكنــه سيدافع عنك •

ــ أليوشا! والآخر ، أين هو ؟ ذهب الى جروشنكا ، أليس كذلك؟ يا ملاكى الطيب ، قــل لى المحقيقة كاملة ": أجاءت جــــروشنكا الى هنا أم لا ؟

ــ لم يرها أحد هنا • تلك كذبة • انها لم تجيء •

ــ برید دمتری أن یتزوجها ، هل تعلم ذلك ؟ أن یتزوجها •••

ــ لن توافق هي على هذا ا

ــ سترفض ، سترفض حتماً أن تتزوجه ، سوف تصده وتنبذه !

كذلك صاح المجوز جذلاً فرحاً ، وقد انتمش دفعة واحدة على حين فجأة ، كأنه ما من شيء يمكن أن يسره كما تسره في تلك الدقيقة هذه الفكرة التي عباً عنها ألوشا!

ومن فرط حماسته ، أمسك يد ابنه فوضعها بقوة على قلبه ، حتى لقد تلألأت دموع في عنبه ٠

- خذ الأيقونة ، أيقونة العذراء المقدسة ، التي تكلمت عنها منذ برهة ، انني أهب لهاهذه الأيقونة ، انقلها الى مسكنك ، واني لأعدك أيضاً بأن تعود الى الدير ٠٠٠ لا تؤاخذني يا ألوشا ، فانني ما أردت الا المزاح ، بي صداع يا ألوشا ، يا عزيزي ألوشا ٠٠٠ هدى، روعي ، طمئن قلبي يا من أنت كالملاك ، قل لى الحقيقة كلها ،

\_ أفى أمر جروشنكا أيضا؟ أأنها جاءت الى هنا؟

كذلك سأل ألوشا أباه بلهجة مرة • فقال له أبوه :

\_ لا ••• لا ••• سامحنی ••• اننی أصدقك • الیك ما أریده منك : اذهب الی جروشنكا ، أو دبتر أمرك بحیث تراها ، واسألها بأقصی سرعة ممكنة ، دون أن تضیع من الوقت دقیقة واحدة ••• حاول أن تعزف منها هی ، أو أن تحزر من كلامها : أیتنا تفضل ، هو أم أنا ؟ هه؟ هل تستطع أن تفعل هذا فی سبلی ؟

دمدم ألبوشا يقول مضطرباً :

ــ سأسألها عن ذلك اذا رأيتها •

بل الأفضل أن لا تراها ٠ اننى أعرفها ٠ هذه امرأة مجنونة ٠ سوف تلعب بعقلك وتجيبك قائلة انها تؤثرك أنت ، انها تريدك أنت ! هى امرأة كذابة ، امرأة قليلة الحياء خالعة العذار ! ما ينبغى أن تراها ٠٠٠ لا تصلح جروشنكا لمثلك !

- ـ ثم ان الذهاب اليها ليس بالأمر الحسن ، يا باتبوشكا !
- ــ قل لى : الى أين كان يريد أن يرسلك حين صاح قائلاً لك لحظة -انصرافه د اذهب اليها ، ؟
  - ـ الى كاترين ايفانوفنا .
  - \_ للحصول على مال ؟ لسألها مالا ؟
    - لا ٠٠٠ ليس الأمر أمر مال ٠
- أنا أعلم أنه لا يملك قرشا واحدا اسمع يا ألبوشا سأرتاح حتى صباح الغد ، وسأفكر في جميع هذه الأمور دعنى الآن قـد تلقاها في طريقك • ولكن تعال الى عدا في ساعة مبكرة ، تعال حتما هناك مسألة صغيرة أريد أن أحدثك فيها هل تجيء ؟
  - \_ أجيء ٠
- ــ تظاهر بأنك تجيء من تلقاء نفسك لتسأل عن أخباري لاتذكر لأحد انهي رجوتك أن تحيء • ولا تقل كلمة واحدة لايفان خاصة •
  - \_ سأصمت •
- ـ الى اللقاء يا ملاكى لقد دافعت عنى ، فلن أسى هذا أبداً ••• سأقول لك فى الند شيئا ••• يجب أن أفكر فى هذا الشىء مزيدا من التفكير •••
  - ـ ما شعورك بصحتك الآن ؟
- .. سأتهض منذ الغد فأخرج سأكون في غد قد شُفيت ، سأكون قد أبللت تماما •
- وحين قطع أليوشا فناء المنزل وجد أخاه ايفان جالسا على دكة قرب

الياب • كان ايفان بسبيل تدوين بعض الأشياء فى دفتره الصغير بالقـــلم الرصاص • أبلغه أليوشا أن العجوز قد استيقظ واسترد شعوره، وأضاف الى ذلك أنه قد أذن له بالعودة الى الدير لليل •

قال له ايفان ناهضاً وقد بدا في وجهه كثير من التودد والتحبب :

ـ أليوشا ، أحب كثيرا أن أراك غدا في الصباح •

فد مش أليوشا من هذه البشاشة التي لم يألفها فيه • وأجابه :

سأكون غدا عند السيدة هوخلاكوفا وابنتها • ومن الجائز أيضاً
 أن اذهب غداً الى كاترين ايفانوفنا اذا لم أجدها الآن فى دارها •

ـ أأنت ذاهب اذن الى كاترين ايفـانوفنامع ذلك ؟ لتنقل اليهـا احترامه ؟

كذلك سأله ايفان وهو يبتسم على حين فجأة • اضطرب أليوشا • وأردف ايفان يقول :

- أحسب اننى فهمت الموقف مما قاله لك منذ قليل، ومن ملاحظات أخرى سابقة • أغلب الغلن أن دمترى رجاك أن تذهب اليها لتبلغها أنه يريد ••• أنه يريد •• أليس كذلك ؟ أقصد أنه يريد ان يقطع علاقته بها ؟

سأله أليوشا :

ـ قل لى يا أخى • كيف سينتهى هذا الصراع الفظيع ، هذا النزاع الرهيب بين دمترى وأبينا ؟

\_ يستحيل التنبؤ بذلك • قد يسوًى الأمر ، وقد يهدأ المخلاف من تلقاء نفسه • ان هذه المرأة وحش كاسر مفترس • مهما يكن من أمر ، ينجب احتجاز العجوز في المنزل ومنع دمنرى من الدخول اليه • \_ اسمع لى بسؤال آخر يا أخى : هل تعتقد فعلا أن من حق كل

انسان أن يسيِّن ، حين ينظر الى أقرانه البشر ، أولئك الذين ما يزالون يستحقون أن يعيشوا وأولئك الذين يجب أن يزولوا ؟

ما جدوى أن نعالج هذا السؤال من وجهة نظر الاستحقاق ؟ ان أكثر الناس لا يحسمون هذا السؤال في قلوبهم على هذا الأساس ، وانما هم يحسمونه مستلهمين اعتبارات مختلفة جدا عن هذا الاعتبار ، اعتبارات أقرب كثيرا الى الطبيعة ، أما عن الحق فهل يمكن أن ننكر على انسان من الناس حق " أن يتمنى ما يناسبه ؟

ــ أن يتمنى موت انسان آخر ؟

حتى الموت ، اذا دعت الحاجة ، ما ينبغى للمرء أن يكذب على نفسه ، • • ان جميع الناس يعيشون على هذا النحو ، وقد لا يكون من الممكن أن تجرى الأمور على غير هذا النحو • • • أأنت تلقى على قدا السؤال بسبب فكرتى تلك عن السراطين ؟ فاسمح لى اذن أن ألقى عليك أنا أيضا هذا السؤال : هل تعتقد أننى قادر ، مثل دمترى ، على أن أسفح دم ايزوب ، أى أن أقتله ؟ هه ؟

\_ ما هذا الكلام يا ايفان ؟ لم يخطر ببالى شيء من هذا في يوم من الأيام ! ••• وحتى دمترى ، ما أظنه قادرا على أن •••

قال ايفان ساخرا :

ـ أشكر لك هذه الثقة على الأقل • اعلم أننى سأدافع عنه فى كل ظرف • أما عن أمنياتى مع ذلك ، فاننى أحتفظ فى هذا المجال بحريتى• الى اللقاء • الى الغد • لا تُدينتى ولا تحسبنتى مجرماً •

كذلك أضاف وهو يبتسم •

تصافح الأخوان بقوة كما لم يتصلفحا قبل ذلك قط • وأحسَّ أليوشا أن أخاه قد خطا الخطوة الأولى نحوه لغاية في نفسه ، وأنه يبيَّت نبة من النيَّات حتماً •

# ولرؤيتان كلتاها



ألبوشا من دار أبيه أشد حسرتاً مما كان حين دخلها • انه يشعر باضطراب عميق في ذهنه • أفكاره تتلاحق وتتبعش بغير تسلسل ينظمها ، وبغير رابطة تصل بعضها ببعض • ولكنه يدرك

فى الوقت نفسه أنه يخشى تجميع أفكاره المستنة وانعام النظر فى خواطره المبلبلة ، مؤثراً أن لا يستخلص أية نتيجة من المشاعر المتنافضة المعذّبة التى عاناها فى هذا النهاره ان نوعاً من القلق يحاصره ويستبد به ويوشك أن يكون يأساً و وذلك أمر لا عهد له بمثله من قبل هناك مسألة أساسية فاجعة مستعصبة كانت تسبطر فى فكره على سائر الهموم الأخرى وتلاحقه وترهق قلبه كأنها الجبل ثقلاً : ما عسى يصير اليه هذا النزاع بين أبيه وأخيه دمترى على تلك المرأة الرهبية ؟ انه يعرف خطورة هذه المسكلة وأحق الناس بالرثاء على كل حال انما هو دمترى ، لأن شقاءه يبدو رهبيا وأحق الناس بالرثاء على كل حال انما هو دمترى ، لأن شقاءه يبدو رهبيا ولأن بلاء يبدو مستعصيا لا دواء له ولا برء منه : ان الكارثة تتربص ولأن بلاء يبدو مستعصيا لا دواء له ولا برء منه : ان الكارثة تتربص به وهناك أشخاص آخرون لهم فيها أدوار أضخم كثيرا مما كان يتراءى لألوشا حتى ذلك الحين ، هذا كله يتحسدث فى نفس أليوشا احساسا مضطرباً ويشعره بأنه أمام لغز لا يفهم ، من ذلك مثلا أن أخاه ايفان قد

خطا الخطوة الأولى نحوه متقرباً منه متوددا اليه ، ولقد طالما تمنى أليوشا هذا التقارب بينه وبين آخيه ، ومع ذلك فان ملاطفات أخيه هذه قد بشّت في نفسه جزعاً لا يفهم له علة ، وهاته النساء أيضا ؟ ما أغرب ما يحس به أليوشا الآن ! حين كان ذاهبا الى كاترين ايفانوفنا منذ بضع ساعات ، فانه قد ملأته تلك الزيارة اضطرابا ، ولا كذلك في هذه اللحظة ، فانه ماض اليها بغير وجل البتة ، أكثر من ذلك أنه يستعجل الآن رؤيتها كأنها تستطيع أن تنقذه من قلقه ا على أن المهمة التي كلنف بها تبدو له الآن أصب وأشق: لقد عدل دمترى عدولا نهائيا عن رد الثلاثة آلاف روبل، هو يرى الآن أن شرفه قد تلطخ الى الأبد ، وهو قد فقد كل أمل ، فلن يتردد بعد اليوم عن أى سقوط ، ثم انه قد أليح على أليوشا أن يروى لكاترين ايفانوفنا المشهد الذي جرى في دار أبيه ،

حين وصل ألوشا الى أمام مسكن كاترين ايفانوفنا التى تشغل فى الشارع الكبير ، منزلا واسعا فخما ، كانت الساعة قد بلغت السابعة ، وكان الظلام قد أخذ يهبط ، ان ألوشا يعلم أن كاترين ايفانوفنا تعيش فى هذا المنزل فى صحبة قريبتين لها ، فأما أولاهما فلا تمت اليها بقربى الا من جهة أختها آجاتى ايفانوفنا ، وهى بعينها تلك الانسانة المخضوع الطيعة التى عنيت مع آجاتى تلك العناية كلها بكاترين بعد خروجها من الطيعة التى عنيت مع آجاتى تلك العناية كلها بكاترين بعد خروجها من المدرسة الداخلية ، وأما الثانية فهى سيدة من موسكو فارعة القامة شاعرة بخطورة شأنها وعلو منزلتها رغم أنها ليست على جانب كبير من الثراء ، وكان يقال ان هاتين القريبتين كلتهما تخضعان لكاترين ايفانوفنا فى كل شىء ، ولا يعيشان قربها الا مراعاة المواضعات الاجتماعة ، أما كاترين أيفانوفنا فهى لا تطبع الا الجنرالة ، المحسنة اليها ، التى لبثت فى موسكو بسبب حالتها الصحية ، والتى كان على كاترين أن تكتب اليها مرتين فى الأسبوع لتطلعها على تفاصيل حياتها ،

حين دخل أليوشا الدهليز ورجا الخادم التي فتحت له الباب أن تبلغ أهل الدار وصوله ، كن يبدو أن أهل الدار الجالسين في الصالون كانوا على علم بزيارته ( لعلهم قد لمحوه من خلال النافذة ) • فقد سمع ألبوشا حركة غامضة ووقع خطوات نساء يبتعدن بسرعة ، وحفيف أثواب، كأن امرأتين أو ثلاثا قد هرعن يبارحن الفـــرفة • استغرب أليوشا أن يحدث وصوله كل هذا الاضطراب • ومع ذلك أدخل الصالون فورا . بدون انتظار . هي غرفة واسعة يزدحم فيها أثاث كثير أبيق ، على ذوق ليس فيه من ذوق الأرياف شيء • دواوين وصــوفات وكتبــات وموائد ومناضد ، ولوحات تزين الجدران ، ومزهـــريات ومصابيح تنتصب على الموائد ، وأزهار كثيرة في كل ركن ، بل وحوض أسماله قرب احمدي النوافذ • والغرفة مظلمة قليلا في هذا الوقت من النسق • ورأى أليوشا خماراً من حرير ملقى على ديوان لا شك أن أحدا كان جالسا عليه قبل لحظات ، ورأى على المائدة الصغيرة القريبة من الديوان فنجانين ما يزال تصفهما ممتلئاً بالشوكولاته ، وبسكويتاً وأنبة من الكريستال فها زبب من زبیب كورنثیا وآنیة أخرى فیها سكاكر • لاشك اذن فی أن أهــل الدار كانوا يقدمون حلوى لضيوف عندهم • فلما أدرك أليوشا أنه قد اللحظة نفسها ، ودخلت كاترين ايفانوفنا الغرفة بخطى سريعة عجلي ، وسرعان ما دخلت في اثرها خادم تحمل شمعدانين مشتعلين وضعتهما على المنضدة .

الحمد لله ! هأنت ذا أخيراً ! لقد لبثت طــول الوقت أضرع الى
 الله أن تجيء • اجلس من فضلك !

أخوه دمترى اليها قبل ثلاثة أسابيع ليعسر ِّفها به لأنها أحيت كثيرا أن تعرفه • ولم يتحدثا أثناء تلك الزيّارة كثـــيرا على كل حال • ذلك أن كاترين ايفانوفنا قد لاحظت ما كان فيه أليوشا من حرج ، فدارته في تلك المرة فلم تنجه بكلامها الا الى دمترى ، وصمت أليوشا طـــوال الوقت ، ولكنه لاحظ المرأة الشابة فأحسن ملاحظتها ، وخطف بصرَه ما رآه فيها من مظهر الارادة المتسلطة والثقة بالنفس وانطلاق الحركات على كبرياء وخيلاء • كانت هذه السمات في طبعها واضحة ، وأحسُّ أليوشا أنه لم يضخمها ولا بالغ في تصــورها • وقد أعجب أشــد الاعجاب بعنمها الواسعتين السوداوين الحادتين اللتين تنسقان اتساقاً تأماً مع لونها الشاحب الذى تشبه صفرته صفرة العاج قليسلاء ومع وجهها المستطيل بعض الاستطالة • ومع ذلك كان في عينيها ، كما كان في رسم شفتيها الراثع ، شيء بمكن أن يتوله به أخوم تولهاً جامحاً من غير شك ، ولكنه لا يبدو أنه يوقظ في النفس حبًّا باقيًّا مستمرًا • ولقد أعرب ألبوشا لأخبه دمتري عن شعوره هذا صراحة " بدون لف ولا دوران ، حين أصر " دمتري ، بعد انتهاء الزيارة ، على أن لا يخفي عنه أخوه رأيه ، وحين تضرع الله أخوه أن يفصح له بصراحة عن حكمه على خطيبته • لقد قال له أليوشا يومثذ:

ــ سوف تكون سعيداً معها ٥٠٠ ولكن سعادتك قد لا تكون هادئة.

ــ هده هي الحقيقة يا أخى ! ان النساء اللواتي هن من هذا النوع لا يتغيرن أبدا ، ولا يذعن للقدر • أأنت تعتقد اذن أنني لن أحبها الى الأبد ؟

ـ بلى ••• ربما أحببتها الى الأبد ، ولكن من الجائز أن لا تسمعه معها دائما • أفصح ألوشا عن هذا الرأى وهو يحمر استباءً في قرارة نفسه ، من رضوخه لالحاح أخيه وقبوله الاعراب عن أفكار « حمقاء ، كهــذه الأفكار • ذلك أن رأيه قد بدا له غما غاء وهما منذ عبَّر عنه • ثم انه قد شعر بخزى شديد من جزمه في الحكم على امرأة مثل هذا الجزم ؟ وقد ازدادت دهشته الآن حين لاحظ منهذ أول نظرة ألقهاها على كاترين ايفانوفنا التي هرعت تستقبله هاشة باشة ، أنه لعله قد خُدع عن حقيقتها في المرة الماضية وأنه قد أخطأ في الحكم عليها خطأ فاحشا • لقد كان وجهها في تلك اللحظة يشرق طبية بسبطة خالية من أي تصنع ، وكانت قسمات وجهها تعبِّر عن صراحة ملتهبة حارة • ولم يبق من • الكبرياء والخيلاء ، اللتين خطفتا بصره من قبل الا تعبير عن جرأة نبيلة وجسارة سامية ، وكذلك تعبير عن ايمان بنفسها قوى واضمسح مضيء • وأدرك أليوننا دفعة " واحدة ، من هيئة الفتاة ومن أولى الكلمات التي نطقت بها، أن مأساة وضعها ازاء رجل تحيه هذا الحب الحاد المنسدفع كله لم تكن خافية ً عنها ، وأنها ربما كانت على علم بكل شيء منذ الآن ، بكل شيء اطلاقاً • ورغم ذلك كان يشع منها كل هذا الضياء ، وكان يشع منها كل هذا الأمل بالمستقبل • وشعر أليوشا فجأة بأنه مذنب في حقها ، كأنما هو أساء اليها اساءة كبيرة ، وأهاتها اهانة شديدة ، عن عمد . لقد غُلب ألبوشا ، ولكنه لاحظ مع ذلك ، منذ أولى الكلمات التي قالتها ، أنها في حالة اضطراب نفسي عنيف لعله لم يكن مألوفا لها أو معهودا فيها ، وهو اضطراب يكاد يشبه المحماسة .

قالت كاثرين ايفانوفنا :

ـ انتظرتك نافدة الصبر ، لأنك الانسان الوحيد الذى أستطيع أن أعرف منه الحقيقة كلها ٥٠٠ أنت الانسان الوحيه الذى سيذكر لى الحقيقة كلها ! ٠٠٠

فتمتم أليوشا يقول وقد اضطربت أفكاره واختلطت على حين فعاًة : \_ أنا جئت •• أنا جئت •• موفداً منه !

۔ آ ۰۰۰ أهو الذي أرسلك اذن ؟ لقد أوجست ذلك • الآن فهمت كل شيء ، كل شيء ا

بهذا هتفت كاترين ايفانوفنا وقد اشتملت عيناها فعجــأة ، ثم تابعت كلامها تقول :

\_ لقد كلفنى بأن ٠٠٠ أنقل اليك احترامه ٠٠٠ وأن أقول لك انه لن ينجىء بعد اليوم ٠٠٠ وأن احترامه ٠٠٠

\_ احترامه ؟ أهذا ما قاله ؟

\_ تمم !

\_ لعله استعمل هذه الكلمة عرضاً ومصادفة ، دون أن يريد ذلك، ودون أن يلح أيضا ، لأنه لم يجد كلمة أخرى ؟

ــ بل لقد حرص حرصاً على أن استعمل كلمة « الاحترام ، هذه -حتى لقد ألح عليها ثلاث مرات ، مخافة أن أنساها .

تخضب وجه كاترين ايفانوفنا بحمرة شديدة • وقالت :

فقال ألبوشا مؤيداً :

ـ هو كذلك ، هو كذلك تماما . وهذا هو شعورى الآن أيضا .

ـ فاذا صح هذا فانه لم يضع بعد ، وليس الأمر اذن الا أمر فعل يدفع اليه اليأس • ولكننى أستطيع أن أنقذه رغم كل شيء • لحظة ! ألمّ يكلمك في موضوع مال ، في موضوع ثلاثة الاني روبل ؟

ـ طبعا ••• حدثني في هذا الموضوع ••• بل ان هذا هو مايرهقه

أكثر من أى شيء آخر رغم أن شرفه قد تلطخ ، وقال ان جميع الأمور تستوى لديه بعد الآن ، فلن يعبأ بشيء .

كذلك قال ألبوشا بحرارة ، لأنه في تلك اللحظة أحس بالأمل يملأ قلبه ، وحدث نفسه بقوله : ربما كان هنالك مخرج لأخيه فعلا ، ربما كان هنالك سبيل الى خلاص أخيه ، ثم أضاف يقول وهو يضطرب على حين فجأة :

\_ أأنت اذن على علم ••• بما حدث لذلك المبلغ؟

ــ أنا على علم بما حدث له ، منذ زمن طويل • انني أعرف كل شيء • لقد أرسلت برقية الى موسكو لأسأل هل وصل المال ، فما ليثت أن عرفت المحقيقة • انه لم يرسل المبلغ ، ولكنني لم أحدثه في الأمر • حتى لقد علمت في هذا الاسبوع الاخير مدى حاجته الى المال • ولم يكن لى في هذا الشأن الا هدف واحد : هو أن يعرف من الذي يستطيع أن يتجه اليه ويعتمد عليه في مثل هـــذا الحالة ، هو أن يعرف أننى خير صديق له في هذه اللحظة! ولكن لا ٠٠٠ انه لا يؤمن بصداقتي • لم أخطر بباله في هذا الظرف + هو لا يرى في الاالمرأة + ان هناك سؤلا يعذبني منذ ثمانية أيام : ما الذي يجب على أن أفعله حتى لا يشعر تجاهي بالخزى والعار من أنه أتلف تلك النالانة آلاف روبل؟ افهمني حق فهمير : فلشعر بالخجل أمام الآخرين أو أمام نفسه ، ولكن ما يسغى له أن يشمر بالخجل تجاهى ! هل يخجل أمام الله من الافضاء اليه بأموره، والاعتراف له بسرٍّ. ؟ فلماذا يخجل مني ؟ لماذا لا يسرف ما أنا قادرة على احتماله في سبيله ؟ لماذا ، نعم ، لماذا يجهلني هذا الجهل كله ؟ كيف يمجرؤ أن يجهلني بعد كل ما جرى بيننا ؟ انني أريد أن أتقذه الى الأبد. فلينس أنني خطيبته، لينس أن لي هذه الصفة، ولكن ماينبغي له أن يخشي حين نطقت كاترين ايفانوفنا بهذه الكلمات الأخيرة ، ضعف صوتها فجأة ، وانبحست الدموع من عينيها •

قال أليوشا بصوت متهدج أيضا :

ـ على أن أروى لك ما وقع في منزل أبي منذ قليل •

وقص عليها القصة ، ذاكراً أن أخاه كان فد كلسَّفه بأن يطلب له مالاً من فيدور بافلوفتش ، ثم اذا هو يقتحم الفرفة على حين فجأة ، وصف لها كيف أساء أخوه معاملة أبيه ، وذكر لها أن أخاه قد ألح عليه ، بعد ذلك ، مرة أخرى ، أن يجىء اليها ليبلغها و احترامه ، •

وختم أليوشا كلامه قائلاً وهو يخفض صوته :

ـ ثم ذهب الى تلك المرأة •

- أنظن أننى لا أستطيع احتمال وجود تلك المسرأة فى حياته ؟ أيحسب أننى لن أطيق وجودها فى حياته ؟

ألقت كاترين ايفانوفنا هذا السؤال ، ثم قالت فجأة وهي تضمحك ضحكا عصما :

- ولكنه لن يتزوجها • هل يستطيع رجل من آل كارامازوف أن يلتهب قلبه بهوى من هذا النوع الى الأبد ؟ ذلك هوى وليس حبا • ثم انه لن يتزوجها لأنها لن ترضى هي أن تتزوجه •

كذلك رددت كاترين ايفانوفنا وهي تضحك تلك الضحكة الغريبة نفسها • فقال أليوشا في حزن وهو ينض بصره :

ـ من الجائز جدا أن يتزوجها .

\_ قلت لك انه لن يتزوجها ! ان هذه الفتاة ملاك حق ، هل كنت تعرف ذلك ؟ لا ؟ فاعلم الآن اذن .

كذلك هتفت كاترين ايفانوفنا بحرارة وحماســـة قوية • وتابعت تقول :

- هى أروع انسان يمكن أن يلقاه المرء فى حياته! أنا أعرف مدى ما تنصف به من فتة واغسراء ، ولكننى أعرف أيضا طبيتها وشهامتها ونبلها ، لمساذا تنظر الى مكذا يا ألكسى فيدوروفنش ؟ لعسل كلماتى تدهشك ؟ أغلب ظنى أنك لا تصدفنى ، أليس كذلك ؟ يا آجرافين الكسندروفنا ، يا ملاكى (كذلك نادت كاترين ايفاتوفنا وهى تنظر الى الغرفة المجاورة) ، تعالى الينا! انه فنى لطيف! انه أليوشا ، هو على علم بكل ما يتصل بنا ، تعالى ه

فأجاب صوت نسوى لطنف أو متلطف :

ــ انما كنت أتنظر من وراء السنارة اللحظة التي تنادينني فيها •

وأزيحت الستارة فاذا ٠٠٠ بجروشنكا نفسها تظهر ٠ اقتربت من المائدة ضاحكة وقد بدت في وجهها سعادة ٠ أحس أليوشا في اللحظة الأولى أنه يوشك أن ينهار ٠ حد في الى المرأة الشابة بنظرة عنيفة ، دون أن يستطيع تحويل عينيه عنها ٠ أهذه هي اذن تلك المرأة المحيفة ؟ أهذه هي اذن ذلك و الوحش المفترس الكاسر ، على حد التعبير الذي أفلت من أخيه ايفان قبل نصف ساعة ؟ ان أليوشا لا يرى أمامه الآن الا امرأة عادية بسيطة طيبة محببة ، قد تعدها حسناه ان شئت ، ولكنها شبيهة بكثير

من النساء الحسمناوات اللواتي لا يُحسبن د خارقات ، • والحق أنها جميلة ، بل جميلة جدا ٠٠٠ لها ذلك الجمال الروسي الذي قد يوقظ في بعض الرجال حيًّا جامحاً وهوى قوياً • هي طويلة القامة ، ولكنهـــا أقل طـــولاً من كاترين ايفانوفنا ( الطويلة جدا ) ، ويتميّز جـــمها بحركات لينة حلوة تشمسبه أن تكون صامتة ، حركات تتصف تلوياتها وانعطافاتها بنفس الليونة والرقة والرخاوة التي تظهر في تننيات صوتها • اقتربت ، ولكن مشيتها ليست صلبة حازمة كمشية كاترين ايفانوفنا • انها تمشى بلا جلبة ولا ضوضاء • وتهالكت على مقعد من المقاعد ، فكان لحَفيف ثوبها الحريري الأسود الفاخر شيء من عذوبة ورقة في السمع أيضًا • وكان يلتف على جيدها الناصع البياض كالثلج ، وعلى كتفيها العريضين، شال" ثنين من صوف أسود ، يلتف التفافاً فيه كثير من رهافة الذوق ٠ انها في الثانية والعشرين من عمرها • وان قسمات وجهها تدل على أنها في هذه السن تماما • لونها ناصع البياض ، وخداها متوردان توردا خفيفا عند الوجنتين ، وفكها الأسفل بارز بعض البروز ، وشفتها العليا دقيقة جدا على حين أن شفتها السفلي الناتئة قليلا تبدو أسمك من الشفة العليا مرتين حتى لكأنها منتفخة قليلا • ولكن شعرها الكستناوي الغزير الرائع وحاجبيها القاتمين المخمليين ، وعينيها الزرقاوين الشهياوين الفاتنسين ، وأهدابها الطويلة ، كل ذلك خليق بأن يحتذب اليه أقل الرجال اكتراثا، وأشدهم ذهولا ، وخليق بأن يجمل مثل هذا الرجل ، ولو في وسلط جمهور مضطرب متدافع أو في زحمة الشوارع الكبرى المكتظة بالمارة ، أن يتوقف لحظة " أمام هذا الوجه وأن يتــــأمل ملامحه ملياً • وقد أخذ أَليوشا خاصة " بما في هذا الوجه من تعبير عن براءة واضحة صريحة • ان لها نظرة طفل ، وكأنها فرحة فرح صبية صغيرة لسبب مجهـــول • ولقد تقدمت من المائدة في الواقع « متهلمة ، الأسارير ، كأنها تنتظر حادثاً وشكا ، متعجلة حدوثه نافدة الصبر مطمئنة النفس كطفل • وكان في نظرتها ضياء يبهج القلب ، ضياء أحس به أليوشا واضحا قويا • وكان يشع منها شيء آخر لم يستطع أليوشا أن يستبينه جَليا في تلك اللحظة ، ولكنه أثر فيه تأثيرا لاشعورياء أعنى تلك العذوبة وتلك الرقة فيحركات جسمها وفي لبونتها ورشاقتها الصامنة · ومع ذلك كانت قوية الجسم نامية الأعضاءُ • ان كتفيها العريضين يرتسمان تمحت شالها ؟ ومن ينظـر البها يدرك أن لها صدراً كاعباً ما يزال صدر فتاة مراهقة • ان جسدها يَعد بأن يكتسب مع تقدمها في النضج اتساق جسد فننوس مبلو ، رغم أن نسبه مفرطة قليلا منذ الآن • على أنها لو رآها خبير في جمال المرأة الروسية لتنبأ بأن هذه الرشاقة النضرة الربيعية نمى جسدها ستضمحل في نحو الثلاثين من عمرها ، وأنها ستثقل وستسمن ، وأن عضلات وجههـا ستترهل عندثذ ، وأن غضوناً ستظهر عند عينيها وعلى جبينهـــا في وقت مبكر ، وأن لونها سيحول ، وقد يصاب بداء الاحمرار ، أي ان جمالها، بایجاز ، جمال عارض لیس له غد ، کالجمال الذی یلاحظ کثیرا لدی النساء الروسيات • ان أليوشا لَم يسترسل في أفكار من هذا النوع طبعاء ولكنه ، رغم افتتانه بالمرأة الشابة ، قد تسامل وهو يحس احساساً غامضا بنوع من النفور وبنوع من الأسف ، لماذا تنجر لهذه المرأة كلامها جرآ، ولا تطلق صوتها في الحديث على سجيته طبيعياً بغير تكلف؟ ان المسرء لشعر أنها تحسب الرشاقة والأناقة والجاذبية في هذه الطريقة في تلوين ألفاظها بنبرات الغناء وتحليتها بما يشبه السكر • والحق أن تلك عادة رديئة تدل على وضاعة أصلها وعلى الأفكار العامية التي تكونت في ذهنها منذ طفولتها عن الآداب الاجتماعية • وقسد بدا لأليوشا أن هناك تناقضاً لا يكاد يُـطاق بين هذا النطق المتصنع والتنفيم المفتمل وبين ما يظهسر في وجهها من تعبير عن الفرح البرىء والابتهاج الساذج وما يشع فى نظرتها الوديسة وداعة كظرة الطفل من سعادة هادئة عذبة • وقد قامت كاترين ايفاتوفنا بتقبيل جروشنكا على شفتيها عدة مرات بحماسة وحرارة ، حتى لكأنها هائمة بها غراماً •••

قالت كاترين ايفانوفنا مخاطبة أليوشا بفرح وافتتان :

- انتا نلتقی الیوم لأول مرة یا ألکسی فیدوروفتش • کنت أتمنی أن أعرفها ، أن أراها ، وقد فکرت فی أن أزورها ، ولکنها جاءتنی من تلقاء نفسها منذ عرفت برغبنی • وکنت علی ثقة سلفاً بأتنی سأستطیع التفاهم معها علی کل شیء ، تفاهماً تاماً • قلبی أدرك ذلك وحدثنی به• • وقد حاولوا أن یصدونی عن القیام بهذا المسعی وأن یتنونی عن انفساذ هذه النیة ، ولکننی کنت أتنباً بالنتیجة الموفقة السعیدة ، فلم یخطیء ظنی ولا خاب فالی • لقد شرحت لی جروشنکا کل شیء ، وأطلعتنی علی جمیع ما عقدت النیة علیه • جاءتنی الی هنا تحمل الی السلام والفرح ، کملاك طیب • • •

قالت جروشنكا بصوت منغم متباطىء ، وهي تبتسم تلك الابتسامة الباشة السعدة نفسها :

ــ الغضل لك يا آنستى العزيزة المحترمة ، فقد ارتضيت صحبتى ولم تحتقريها .

- كيف تستطيعين أن تقولى مثل هذه الأشياء ، أيتها الساحرة ! أأحتقر صحبتك أنت ؟ دعينى أقبل هذه الشفة السفلى مرة أخسرى و لكأنها متورمة قليلا ، فلأزدها تورماً ! هذه قبلة ٥٠٠ هات قبلة أخسرى .٠٠ وقبلة أخسرى أيضا ٥٠٠ اظر اليها كيف تضسَحك يا ألكسى فدوروفتش ! ان رؤية هذا الملاك تملأ القلب بهجة وفرحاً ٥٠٠٠

احمر أليوشا وأخذ يرتعش ارتعاشاً خفيفا لا يُـرى .



**جروشنكا** بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا

ـ أنت تدللينني يًا آنستي اللطيفة ، مع أنني قد لا أستحق ملاطفاتك ومداعياتك .

ـ أنت ؟ دعيك من هذا الكلام! تدعى أنها لا تستحقها ٠

كذلك صاحت كاترين ايفانوفنا تقول من جديد بحرارة شديدة ، ثم أردفت :

ـ اعلم يا ألكسي فيدوروفتش أنها فتاة جامحة الخيـــال ، متسلطة القلب ، ولكنهـــا ذات كبرياء وكرامة . هي نييـــلة الروح يا ألكسي فيدوروفتش ، سامية النفس كريمة الطبع ، هل تعلم ذلك ؟ ولكنها كانت شقية عاثرة الحظ ، لقد تعجلت فأرادت أن تضحى بكل شيء في سبيل رجل خسيس الطبع ، أو ربما طائش العقـل . كان ضابطا هو أيضا . أحبته ووهيت له كل شيء • حدث ذلك منذ زمن طبويل ، منذ خمس سَنين • ثم هجرها ، ونسيها ، وتزوج • وقد توفيت امرأته فهــو الآن أرمل ، وقد كتب اليها يبلغها أنه آت اليها • اعلم يا ألكسي فيدوروفتش أن هذا هو الرجل الوحيد الذي أحبَّته فعلا وما تزال تعمه • وسيجيء وستعود الى جروشنكا سعادتها ، لأنها لم تزد على أن تتألم وتتعذب منذ خمس سنين • من ذا الذي يجرؤ أن يلومها ، من ذا الذي يستطيع أن يتباهى بأنه حظى منها بشيء ؟ هو ذلك العجوز وحده ـ التاجر ـ ولكنه كان لها أباً ، كان لها صديقا ، كان لها حارساً . وجدها فريسة اليأس ، قد هجرها الرجل الآخر ، الرجل الذي محضته ذلك النحب كله ٠٠٠ وقد فكرت في أن ترمي بنفسها الى الماء ، هل تسلم ذلك ؟ فأنقذها ذلك المحوز ، أنقذها .

عادت جروشنكا تقول بصوتها المتباطيء :

أنت تدافعين عنى بحرارة فيها غلو يا آنستى العزيزة ، ولعلك
 فى هذا تسرفين فى التعجل .

\_ أأنا أدافع عنك ؟ هل علينا نحن أن ندافع عنك في حقيقة الأمر؟ وكيف يمكن أن نجرؤ على ذلك أصلاً ؟ جروشنكا ، ملاكى ، هاتى يدك الصغيرة ! أنظر الى هذه اليد الجميلة يا ألكسى فيدوروفتش ، أنظر الى هذه اليد اللذيذة السمينة ! انظر اليها ! لقد حملت الى السمادة ، لقد ردتنى الى الحياة ، سأقبلها ، هذه اليد الصمغيرة ، وجهاً وقفا ، مكذا ، وهكذا ، ومرة أخرى ! ، ، ،

قبلت كاترين ايفانوفنا يد جروشنكا ثلاث مرات فعلا ، وهي في حالة تشبه أن تكون نشوة ووجداً ٥٠٠ قبلت تلك اليسد اللذيذة حقاً ، وان تكن مسرفة في السمنة ، وكانت جروشنكا قد مدت اليها ذراعها ، وأخذت تلاحظ ، الآنسة اللطيفة ، ، مغتبطة اغتباطا واضحا بتقبيلها على هذا النحو ، قال أليوشا لنفسه سراً : « لعلهسا تسرف في الحماسة ، ، واحمر وجهه ، ان نوعاً من القلق كان يعتلج في قلب أليوشا طسوال ذلك الوقت ،

قالت جروشنكا:

لا تخجیلنی یا آنستی اللطیفة بتقبیل یدی هذا التقبیل أمام ألكسی فیدوروفتش •

فأجابت كاترين ايفانوفنا مدهوشة بمض الدهشة :

ــ أأنا خطر ببالى أن أخجلك ؟ آه ••• يا عزيزتى انك تســيُّين فهمى كثيرًا !

ــ وأنت أيضا تسيئين فهمى فيما يخيّل الى يا آنستى اللطيفة • أنا قد أكون أخبث كثيرا مما تقدرين • ان لى قلبا شريرا ذا نزوات • لقد اجتذبت دمترى فيدوروفتش الى منزلى لغاية واحدة هى أن أسسخر منه وأستهزى، به •

ــ ما قيمة هذا ما دمت ستنقذينه الآن ؟ لقد قطعت على نفسك عهداً ••• ستردينه الى الصواب ••• ستقولين له انك تحبين رجلا آخر ، منذ زمن طويل ، وان هذا الرجل سيتزوجك الآن •

\_ آه ٠٠ كلا ٠٠٠ أنا لم أقطع لك على نفسي هذا المهد ٠ أنت قلت لى هذ االكلام كله ، أما أنا فلم أعد بشيء ٠

قالت كانرين ايفانوفنا في لين ورفق وقد بدت في وجهها صفرة خفيفة :

- ــ أنا لم أفهم الأمر على هذا النحو ، وأحسب أنك وعدت •••
  - \_ كلا يا ملاكى ، كلا يا آنستى ، أنا لم أعدك بشىء البتة .

كذلك قالت جروشنكا بصوت متساو هادى، ، وما تزال تبدو عليها هيئة السعادة والبراءة تلك • ثم أضافت تقول :

- فهأنت ذى ترين الآن ، يا آنستى المحترمة ، مدى ما يشتمل عليه سلوكى ممك من خبث ونزوة ، أنا أفعسل ما يخطر ببالى ، أنا أفعسل ما يبرق فى رأسى ، قد أكون وعدتك بشى، منذ قليل ، ولكننى فى هذه اللحظة أقول لنفسى : « فماذا لو أعجبنى من جديد ميتيا هذا ؟ ، ؛ ذلك أنه قد أعجبنى مرة فى الماضى ، بل لقد أعجبنى طوال ساعة بكاملها ! وربما شعرت بأننى قادرة على أن أذهب اليه لأقول له : تمال اسكن فى منزلى نهائيا منذ الآن ، و هكذا أنا : متقلبة لا أستقر على حال ، و و

قالت كاترين ايفانوفنا بصوت ضعيف واهن :

ـ كنت منذ لحظات تتكلمين ٥٠٠ بطــريقة أخرى مختلفة كل الاختلاف ٠٠٠

ـ منذ لحظات؟ ربمـــا ٥٠٠ ولكن لى قلباً حنــوناً غبياً ٥٠٠ فحين

أتصور كل ما قاساه من آلام بسببى • • ثم ماذا لو أخذتنى به شفقة على حين فجأة منذ أن أرجع الى الدار ؟ ما عسى يحدث عندئذ ؟

\_ لم أكن أتوقع أن ٠٠٠

... أوه ١٠٠ آنستى العزيزة! فما أطبك وما أنبلك اذن بالقياس الى ؟ لا شك أنك ستكفين عن حبى الآن ، أنا الحمقاء الغبية ، بسبب سوء طبى ٠ هاتى يدك الصغيرة أنت أيضا ، أيتها الملاك (قالت لها ذلك راجية ضارعة بصوت رقيق ناعم، ثم أهسكت يدها بنوع من المحماسة والحرارة)، لقد قبلتنى ثلاث مرات فيجب على أن أقبلك ألف مرة لأرد الك دينك على ٠ ولندع الأمور على ما هي عليه الآن ، ولنسلم أمرنا الى الله! من يدرى ؟ قد أنتهى الى المخضوع لارادتك خصوعا أعمى ، فأفسل كل ما تأمرينني به ٠ لندع الأمور تجرى على مشيئة الله! فلا نقطع على أنفسنا عهودا ، ولا نقيد أنفسنا بوعود! ما أجمل يدك! أوه ما أجملها يدا فاتة أخاذة! آنستى اللطيفة ، انك جميلة جمالاً لا يتصوره الخيال ٠٠ قالت جروشنكا ذلك ورفعت يد كاترين ايفانوفنا الى شفتها ، على تلك النية الغريبة حقاً ، وهي أن « ترد اليها دينها عليها ، • لم تمازض كاترين ايفسانوفنا • كانت قد أصفت الى الوعد الذي وعدتها به

تلك النية الغريبة حقاً ، وهي أن « ترد اليها دينها عليها » • لم تعارض كاترين ايفسانوفنا • كانت قد أصخت الى الوعد الذى وعدتها به جروشنكا ، وهو أنها قد تخضع لارادتها خضروعا أعمى ، أقول كانت قد أصغت الى ذلك الوعد مؤممّلة خعجلى ، رغم أن الوعد قد قبل على نحو خاص • وهي تحدق الآن الى عينيها اللتين ماتزالان تعبّران عن تلك البراءة نفسها ، وعن تلك السعادة المسعة نفسها ، وحدثت كاترين ايفانوفنا نفسها قائلة بسرعة : « لعلها ساذجة مسرفة في السذاجة ، ، وعاد الأمل يشرق في قلب كاتر بن ايفانوفنا • وفي أنساء ذلك الوقت كانت جدوشنكا التي تدو نشوى أمام « الدد الصغيرة اللذيذة » ، ترفع هذه اليد الى فعها على هون وبطه • ولكنها بعدد أن

وضعتها على شفتيها ، لبثت بضميع لحظات لا تقبتُّلهما ، وكأنها تفكر في شيء ما ، ثم قالت فنجأة وهي تنجر كلماتها بطيئة وتسكب فيها أرق التثنيات وأطرى الترجحات العذبة :

ــ هل تعلمــــين يا ملاكى ؟ لقــد قررت فحأة أن لا أقبــّــل يدك الصغيرة •

ثمَ انطلقت تُضحك ضحكة خفيفة مرحة •

قالت لها كاترين ايقانوفنا وهي ترتعش :

ــ كما تشائين ٥٠٠ ولكن ماذا بك ؟

ــ لا شىء ٠ عيشى بعد اليوم مع ذكرى تقييلك يدى ورفضى تقييل يدك !

\_ وقحة !

بهذا قذفتها كاترين ايفانوفنا كأنها أدركت شيئًا في هذه اللحظـة فقط .

لقد تخضب وجهها بحمرة شديدة حتى صار كالأرجوان ، ونهضت عن مكانها فحاًة ، فنهضت جروشنكا أيضا ولكن بغير اسراع .

ـ بعد لحظة سأذكر لميتيا أنك قبلت يدى أما أنا فرفضت أن أفعل.

ـ شقية ! اخرجي من هنا !

ـ يا آنسة ؟ ألا تستنحين أن تتكلمي على هـذا النحو ؟ ألا تعلمين أن لا يليق بك أن تستعملي مثل هذه الألفاظ يا آنستي العزيزة ؟

زأرت كاترين ايفانوفنا تقول :

اخرجى من هنا أيتها المخلوقة التي تبيع نفسها بالمال •

\_ ها ها ! تبيع نفسها بالمال ؟ أنسيت اذن أنك حين كنت فتاة عذراء كنت تذهبين فى الفلام الى منازل شباب لتحصلى على مال ؟ أما ذهبت تبيعين جمالك ؟ تقى اننى على علم بهذا الأمر ! •••

صرخت كاترين ايفانوفنا صرخة ً قوية ، وانقضت عليها ، ولكن ألكسي فيدوروفتش أمسكها بكل ما أوتي من قوة قائلا لها :

ــ ایاك أن تقولی كلمة واحدة ا لا تجیبیها بشیء ، لاتنطقی بحرف، سوف تنصرف ، سوف تمضی فورا .

سمعت قريبتا كاترين ايفانوفنا صرختها ، فهرعتا الى الفرفة وتبعتهما الخادم ، وأحطن بها جميعا .

قالت جروشنكا وهي ترفع شالها عن الديوان :

ـ أنا ذاهبة 1 أنا ذاهبة ! ألبوشا ، حبيبي ، رافقني !

فقال لها ألبوشا متوسلاً متضرعاً ضاماً يديه احداهما الى الأخرى:

\_ اذهبي ، اذهبي ، ناشدتك الله ٠٠٠

ــ صغیری العزیز اُلیوشکا ، رافقنی ا ساُقول لك أثناء الطریق شیئا یسرك ، یسرك كثیرا ۰۰۰ من أجلك أنت یا ملاكی انما مثلت هــــذه المهزلة • رافقنی ، یا طائری الصغیر ، ولن تندم علی أنك فعلت ۰۰۰

تحول عنها أليوشا وهو يعقف يديه • وخرجت جروشنكا راكضة وهي تضحك ملء حلقها •

وأصببت كاترين ايفانوفنا بعد انصراف جروشنكا بنوبة عصمية عنيفة ، فأخذت تبكى منتحبة ، وأخذت تخنقها تشنجات قوية ، ومن حولها كان الحميم ينحركون ويضطربون ،

قالت لها كبرى قريبتيها :

لقد حذرتك ٥٠ أردت أن أمنعك من الاحترام على هذه الخطوة و٠٠٠ أنت مسرفة في الاندفاع ٥٠٠ كيف أمكنك أن تقرري القيام بهـذا المسعى ؟ كان ذلك طيشاً وجنونا! أنت لا تسرفين أمثال هاته المخلوقات ، وهذه أخبثهن طراً ، وأسوأهن كافة ، فيما يؤكد النساس! ٥٠٠ انت مسرفة في التشبث براً يك والاصرار على انفاذ ارادتك! قلت لك ذلك ٥٠٠

زأرت كاترين ايغانوفنا تقول :

ــ انها نمرة ! لماذا صددتنى عنها يا ألكسى فيدوروفتش ؟ لقد أردت أن أضربها ، أن أضربها ٠٠٠

أصبحت كاترين ايفانوفنا لا تسيطر على نفسها بحضور أليوشــا ، ولعلها لم تشأ أن تكبح جماحها وتملك زمام نفسها .

انها لا تستحق الا الجلد بالسياط • يجب أن يجلدها جلاد على
 رموس الأشهاد !

اتنجه أليوشا نحو الباب .

وهتفت كاترين ايفانوفنا تقول فجأة :

- آه ••• يارب! وهو! هو أيضاً! لم يخجل أن يكون حقيراً الى هذا الحد ، أن يكون بلا قلب! لقد قص على هذه المخلوقة ما جرى قى ذلك اليوم المشؤم ، ذلك اليوم الملعون ، الملعون الى الأبد • « أما ذهبت تبيعين جمالك يا آنستى العزيزة! ، • هى تعلم اذن • ان أخاك وغد دنى ، يا ألكسى فدوروفتش !

ود ً ألبوشا لو يحيب ، ولكن الكلمات لم تسعفه • كان قلمه ينهصر ألمـاً • خرج أليوشا الى الشارع يمشى كالمترنح ترنحاً • كان يود لو يبكى مثلها • وأدركته الخادم راكضة ً بضع خطوات فقالت له :

- نسبت الآنسة أن تودعك هذه الكلمة للسيدة هوخلاكوفا • لقد احتفظت بها الآنسة لك منذ الغداء من أجل أن تنقلها اليها •

تناول أليوشا الظرف الوردى الصغير ، ودستَّه في جيبه دون أن يوليه انتباها ٠ لأخزى تغررض نفشها للفنياج



بين المسدينة والدير لا تزيد كثيرا على فرسسخ واحد • كان أليوشا يسمر بعظمى سريعة على الطريق الخالى في تلك الساعة • لقد هبط الليل تقريبا ، فأصمح المصر لا يستمين الأشباء واضحة

على بعد ثلاثين مترا • وفى منتصف الطريق كان على أليوشا أن يجتاز ب تقاطع دروب • فها هو ذا شبح يظهر تحت شمسجرة مزهرة عند ذلك التقاطع ، فما ان يصل أليوشا الى ذلك الموضع حتى يندفع الشبح هاجما عليه قائلا له بصوت صارخ مروسع :

ـ مالك أو حياتك !

ارتعش أليوشا ارتعاشا قويا ، ثم قال مدهوشا :

\_ كيف ؟ أهذا أنت يا ميتيا ؟

قال مترى فيدوروفتش وهو يضحك :

ـ مأمأماً ! لم تكن تتوقع هذا ، أليس كذلك ؟ لقد تساءلت أين عساى أستطيع أن أترقبك ؟ قرب منزلها ؟ ثم تذكرت أن هنساك ثلاث

طرق مختلفة يمكن أن تسلكها حين تنخرج من عندها؛ وبذلك قد يفوتنى أن ألقاك و فقررت أخيرا أن أرابط هنا قائلاً لنقسى انك لا بد أن تمر يهذا المكان ، اذ ليس هناك طريق آخر يؤدى الى الدير و طيب ووو فل لى الحقيقة الآن ، استحقنى كما تُستحق حشرة خييئة . . ولكن ماذا يك ؟

ـ لا شى، يا أخى ٥٠ هو الخوف وحده ٥ آه يا دمترى ، يادمترى! دم أبينا الذى سنفح منذ قليل ٥٠ (قال أليوشا ذلك وأخذ يبكى ٥ كان يود لو يبكى منذ مدة طويلة ، وها هو ذا شى، ينفجر فى نفسه فى تلك اللحظة ) ٥٠٠ لقد أوشكت أن تقتله ٥٠ وقد لعنته ٥٠ ثم هأنت ذا الآن تمزح ٥٠ وتنفكه ٥٠ قائلا: مالك أو حياتك! ٠

ـــ آ • • هذا هو الأمر اذن ؟ لعل فعلتي لم تكن لائقة ؟ يخيـَّل الى أن موقفي لا يتفق والظرف القائم ، أليس كذلك ؟

- لا ٥٠ ليس هذا ما أردت أن أقوله ٠

- لحظة " يا أخى ، انظر من حولك ، الظلام دامس ، أليس كذلك؟ والنيوم تغطى السماء ، والربيح قد هبئت ، وهى ربيح متأوهة حزينة ، لقد رابطت هنا ، تحت الشجرة ، لأنتظرك ، و فاذا أنا أقول لنفسى فجأة (هيه ، و مم و و ) : « فيم التأجيل يا هذا ؟ ماذا تنتظر ؟ هذه شجرة ، ومعك منديل وعليك قميص ، فلا شيء أسهل من أن تصنع منهما حبلاً ببل " القميص قليلا " ، ثم تكف عن ازعاج الآخرين ، ولا تدنيس الأرض بعد ذلك بحقارة حاتك ودناءة وجودك ! ، ، وفي تلك اللحظة بعينها ، في تلك اللحظة بعينها ، في تلك اللحظة التي خطرت لي فيها هسذه الفكرة ، انما سمعت وقع خطواتك على الطريق ! يا رب! ومضت في رأسي عندئذ فكرة تشبه أن تكون الهاماً مباغتاً ، قلت لنفسى : « هناك اذن انسان أحبه أنا أيضا ، وهذا

هو ذلك الانسان ، هذا هو الانسان الذي أحبه ، هـذا هو ، انه أخى الصغير الذي أعده أكثر من أى شيء في هذا العالم ، انه الانسان الوحيد الذي أحبه حقا ! ه و و و و و و و و و و و و معرت نحوك في تلك اللحظة بحب يبلغ من القوة أنني و ددت لو أرتمي عليك معانقا ، غير أن فكرة غية خطرت في ذهني عد ثذ ، قلت لنفسي : « سأخيفه قليلا لأسلّبه وأضحكه » ، لذلك صرخت أقول كنبي : « مالك أو حاتك ! » قاغفر لي هذه المزاحة الحمقاء البلهاء لقد فعلتها دون تفكير ، ، أما عن حالتي النفسية فهي على ما يرام ، ، ، نستطيع أن تصدقني ! بئست هذه الأفكار كلها على كل حال ! الأحرى أن تقول لي أنت الآن : كيف جرت الأمور هناك ؟ ماذا قالت لك ؟ هيّا اعدمني ، هيا اسحقني ، بلا مراعاة ولا مداراة ! هل غضبت " ؟ هل طاش صوابها ؟

لا •• ليس هذا هو الأمر •• كان هناك شيء آخر يا ميتيا ••• كان هناك ... لقد وجدتهما كلتمهما هناك ...

- \_ كلتيهما ؟ من هما ؟
- ـ كانت جروشنكا عند كاترين ايفانوفنا ..

جمد دمتری فیدوروفتش دهشة وذهولا • ثم صرخ یقول :

\_ مستحيل ! لا شك أنك حلمت ! أجروشنكا عندها ؟

قص اليوشاعلى أخيه كل ما جرى منذ وصوله الى منزل كاترين ايفانوفنا ، قصل عليه تفصيلاً ، دامت روايته نحو عشر دقائق ، ولا نستطيع أن نقول هل كان حديثه واضحا وضوحاً تاما ، ومتسقا اتساقا كاملاً ، لكنه استطاع أن يذكر ، بدقة ، الوفائع الأساسية التي جرت ، والأقوال الهامة التي تبودلت ، والبوادر الحاسمة التي ثمت ، مستعينا

على ايضاحها بمشاعره الخاصة التي وصفها وصفا حياً ، مركتزا في بعض الأحيان على هذا الأمر أو ذاك من الأمور البارزة .

أصغى أخوه الى حديثه صامتاً وقد جمدت نظرته جمودا مرعا و وشعر أليوشا ، منذ الكلمات الأولى التى قالها ، أن أخاه قد فهم كل شىء منذ الآن ، وأنه أدرك دلالة الحادث ادراكا صحيحا ، كان تعير وجهه، كلما أوغل أليوشا فى سرد القصة ، يزداد تحهماً وعبوساً ، حتى ليفصح عن معانى التهديد ، فحاجباه يقطبان ، وأسنانه تكز ، وجمود نظرته يتفاقم مزيدا من التفاقم ، ويصبح مخيفا مروعا ، ولكن ما كان أشد دهشة أليوشا حين رأى وجه أخيه الذى كان حتى ذلك الحين متوحشا مفترسا مهدد دا ، يتغير على حين فحاة تغيراً عجيبا محيسراً ، فقد انفرجت شفتاه بغتة ، وانفجر يضحك مقهقها قهقهة عريضة لا تغالب ولا تقاوم، حتى أصبح جسمه يتلوى تلوياً من شدة الضحك ، وظل على هذه الحال مدة طويلة لايستطيع أن يتوقف عن القهقهة ولا يستطيع أن يقول كلمة، مدة طويلة لايستطيع أن يتوقف عن القهقهة ولا يستطيع أن يقول كلمة، ما صاح يقول بنوع من الحماسة المرضية التى كان يمكن أن تكون وقحة خالمة العذار لولا أنها عفوية منطلقة على سجتها :

اذن لم تقبل بدها ٥٠ هأها ٥٠ رفضت أن تقبل يدها وانصرفت بكل بساطة ٥٠ هاها ٥٠ والأخرى زارت تقول عنها انها نمرة ؟ حقا انها لنمرة ! وقالت عنها كذلك انها تستحق أن تجلد على رموس الأشهاد ؟ طبعا ٥٠ أنا أيضا أرى هذا الرأى ٥٠ انها تستحق ذلك ٥٠ تستحقه منذ زمن طويل ٥٠ ها ها ٥٠ أنا لا أعارض أيها الأخ أن تُنزل فيها هسذه المعقوبة ، ولكن يجب أن أشفى أولا واننى أفهمها هذه الملكة من ملكات الوقاحة ! ان هذه المحركة منها تصو رها أحسن تصوير ، وتصفها أصدق وصف ١ ان رفضها تقبيل اليد يعبر عن حقيقتها ، انه هي بعينها ، هذه المبتن المجهنمية ! انها ملكة جميع الأعمال الشيطانية التي يمكن أن تخريج

من جوف جهنم! انها في توعها لا تضارع ، انها في نوعها مدهشة! اذن لقد هربت وعادت الى منزلها ٥٠ هأها ٥٠ سأذهب اليها ، هه ؟ ٥٠ يسجب أن أراها! لا تُدنتَى يا ألبوشا! أنا أعلم حق العلم أن ذبحها قليل عليها ٥٠٠

قال أليوشا في حزن :

ــ وكاترين ايفانوفنا ؟

ــ انني أتصورها هي أيضا ، أراها رؤية كاملة ، أنفذ الى نفسها كما لم أنفذ الها قبل الآن في يوم من الأيام! اكتشفها اكتشاف القارات الأربع أو قل القارات الخمس ! ما هذه الفكرة التي راودتها ! أن تلقى جروشنكا ! ولكن هذه هي ، هذه هي بعينها ، هذه هي كاتنكا التي لم تنهيب ، بعد خروجها من المدرســـة الداخلية بزمن قصـــــير ، لم تنهيب لرغيتها الكريمة في انقاذ أبيها ، أن تذهب الى بيت ضابط فظ غليظ غبي، معرَّضة نفسها لأسوأ الأذى وأبشـــع الاهانة ! ولكن يا ليتلك الكبرياء التي تغيض بها نفسها ، يا لذلك الشمم الذي يملأ جوانب قلبها ، يا لهذا المل الى المخاطرة والتحدى للقدر والثقة التي لا حدود لها 1 قلت ان عسمها أرادت أن تمنمها ؟ هل تعلم أن عمتها هذه لا تقل عنها تشبئاً بالرأى وميلاً الى التسلط؟ انها أخت جنرالة موسكو ولقد كانت في الماضي تتخذ أوضاعاً فيها من الأبهة والعظمة أكثر مما في الأوضاع التي تتخذها جنرالة موسكو من أبهة وعظمة ، ولكن زوجها اتهم بالاختسلاس ، فأقبل من منصبه ، وفقد كل شيء ، حتى أراضيه ، فما لبثت زوجته المتكبرة أن خفضت جناحها ، وغيَّرت لهجتها • اذن لقد أرادت أن تمنع كاتيا من لقاء جروشنكا ، فرفضت كاتبا أن تتبع نصائحها ؟ « أستطيع أن أتغلب على كل عقبة ، لا شيء يمكن أن يصمد في وجهي ، يكفي أن أشاء كي أسحر حتى جروشنكا ، • ذلك ما قالته كاترين ايفانوفنا لنفسها ، وآمنت به منذ نبت الفكرة في ذهنها ! فمن المذنب في هذه الحالة ؟ لعلك نظن أنها كانت البادئة في تقبيل يد جروشنكا ، عن عمد ومكر ، وبعد حساب وتفكير ! أبدا ••• لقد كانت صادقة كل الصدق في تولهها بحبها ، لا بحب جروشنكا الحقيقية ، بل بحب حلمها هي بها ، يحب الوهم الذي قام في ذهنها هي عنها ••• قل لي يا أليوشا : ماذا فعلت حتى استطعت أن تفلت من تلك النساء ؟ أحسب أنك هربت تركض وكضاً ، شامراً ثوب الكاهن . الذي ترتديه ، هه ؟ هأهاها •••

- أخى ! أظن أنك لم تدرك ، بعد ، مدى الاساءة الكبيرة والاهانة الضخمة التي ألحقتها بكاترين ايفسانوفنا حين حكيت لجروشمنكا قصة زيارتها لك في ذلك اليوم المشئوم ! لقد صرحت هذه المرأة في وجهها قائلة في غلظة وفظاظة : « ذهبت سراً تبيعين جمالك لشباب ! ، • ليس هنالك اهانة أخطر من هذه الاهانة ، ولا مسبة أكبر من هذه المسبة يا أخى !

لقد كان يعذَّب ألبوشا تعذيبا خاصا تصوره أن أخاه يبدو منتبطاً لمذلة كاترين ايفسانوفنا ، رغم أن هذا التصور كان خاطئها في أغلب الظن !

ـ آء ٠٠٠

كذلك تأوه دمترى فيدوروفتش فى تلك اللحظة وقد اكفهر وجهه اكفهرارا غريبا ، ولطم جبهته بيده ٠

 وجهتها جروشنكا الى كاترين ايفانوفنا ، والصرخة التى أطلقتها كاترين ايفانوفنا حين قالت تخاطب أليوشا ، ان أخاك وغد حقير ٠٠٠ ، ٠ قال دمترى :

... من الجائز فعلا أن أكون قد حدثت جروشنكا عن ذلك • اليوم المشئوم » ، على حد تعير كاتيا • • • صحيح ، لقد حدثتها عن ذلك • • • تذكرت الآن • • وقع هذا أثناء تلك الرحلة الى موكرويه .. كنت ثملا و • • وكانت الفجيديات تغنى • • • ولكننى رويت القصة ضارعاً أمام صورة كاتيا ، وفهمتنى جروشنكا حق الفهم • • فهمت كل شىء • • • أتذكر الآن هذا • • • وأخذت تبكى هى نفسها • • شيطان يأخذ النساء! كان ينبغى لى أن أتنبأ بهذا • • • لقد بكت فى ذلك الحين ، ثم ها هى ذى الآن « تسل خنجر آ تطعن به القلب »! • • • هكذا هن النساء! • • • •

قال دمتری فیدوروفتش ذلك ، ثم خفض بصره ، وأخذ يفكر . وقال بعد هنهة بصوت قاتم حزين :

- أنا وغد حقير ٥٠ هذا صحيح ... سيان أن أكون قد بكيت وأن لا أكون قد بكيت .. ليس لهذا من قيمة ! ليس ينفى بكائى أننى وغد حقير ! ٥٠٠ قل لهن مناك اننى أقبل هله النعت ، اذا كان فى ذلك تعزية لهن ٥ وحسبنا الآن ما قلناه ! وداعا ! فيم المسزيد من الترثرة ؟ وليس هذا بالأمر السخيف ٥٠ ستسير أنت فى طريقك ، وأسير آنا فى طريقى ٥٠ لك سبيلك ولى سبيلى ٥٠ ثم اننى لا أريد أن أراك بعد الآن، اللهم الا أن يكون ذلك فى آخر نهاية ! أستودعك الله يا ألكسى !

صافح دمترى فيدوروفتش أخاه أليوشا بقوة ، ومضى يسير كأنه ينتزع نفسه فجأة من شىء ما ، مضى يسير غاضاً بصره ، دون أن يرفع رأسه • واتجه نحو المدينة بخطى سريعة • أتبعه اليوشا خلرة دون أن يستطيع أن يصدق أن أخاه مضى نهائيا •

## ــ لحظة ً يا ألكسي ! هناك اعتراف أخير •••

قال دمتری فیدوروفتش ذلك ، وقفل راجعا علی حین فجاد • وتابع یقول :

ــ هو اعتراف لك وحدك ! انظر الى يا أخى ! أنهم النظر الي ً! ان رجِساً كريهاً يتها هنا ، هل ترى أين ؛ هنا ( قال دمتري كلمة دهناء وهو يلطم صحده بقبضة يده وقد بدا في وجهه تعبير غريب ، كأن الرجس الذي يشير اليه انما يوجد مدفونا في هذا المكان بعينه ، مختبثاً في جيب السترة أو في كيس معلق بالعنق ) • انك تعرفني الآن : أنا وغد ، وغد أصل ، وغد مشهود له معترف به ! ألا فلتعلم مع ذلك أنه لا شيء مما فعلته في الماضي ومما قد أن أفعله في الحاضر والســــتقبل ، يمكن أن يعادل في حقارته الدنيثة الوغدة ما أحمله في نفسي ، في هذه اللحفلة ، هنا ، في هذا الموضع ، على صدري ، من رجس ينضج ويتخمر ويمكنني أن أكبته ٠٠ ذلك أنني حر أستطيع أن أحققه وأستطيع ان لا أحققه ، لاحظ هذا ٠٠٠ ولكن ألا فلتعلم انني سأحققه ، وانني لن أعدل عنه ! لقد حكيت لك كل شيء منذ بضع ساعات ، حكيت لك كل شيء الا هذا الامر وحده ، لأنني استحيت أن أعترف يه ، نعم حتى أنا استحیت أن أعترف به ! ما یزال فی وقتی منسع لأن أتراجع ، واذا أنا توقفت عن الانتحدار في الهوة ، فسأستطيع منذ الغد أن أسترد نصف سعادتي الضائمة ، على الأقل ٠٠٠ ولكنني لن أتوقف عن الانحدار ا سأمضى في انفاذ خطتي السوداء حتى النهاية ، وأحب أن تكون شاهدا على قراري الذي التخذته وأنا في كمال حريتي وتمام وعبي ! رعب وظلمات ! لن أشرح لك شيئًا ، ستعرف كل شيء قريبًا • زقاق عفن وامرأة جهنمية! وداعا • لا تصلُّ من أجلي ، لا تدع ُ لي ••• فأنا لا أستحق ذلك •• ثم ان صلاتك من أجلى ودعاءك لى أمران نافلان لا حاجة بى اليهما ، أؤكد لك هذا • والآن ، انصرف ! •••

قال دمترى فيدوروفتش ذلك ، ومضى فى هذه المرة نهائيا . واستأنف أليوشا سيره فى الطريق الى الدير ، د كيف هذا ؟ ألن أراه بعد اليوم قط ؟ ماذا يريد أن يقول ؟ ، بهذا كان أليوشا يتحدث نفسه دون أن يستطيع قبول هذه الفكرة ، د دعك من كلامه ! سأذهب اليه غدا ، وسأراه حتما ، سأذهب اليه خصصيصا ، كيف يمكنه أن يقول كلاما كهذا ؟ ، ،

دار أليوشا حول الدير واجتاز غابة أشجار الصنوبر ليذهب الى الصومعة راسا • فنتح له الياب ، رغم أن القاعدة هي أن لا يسمح لأحد بالدخول في هذه الساعة المتأخرة • وانقبض صدر أليوشا حين دخسل الحجرة • سأل نفسه : « لماذا ؟ لماذا ابتعدت ؟ لماذا أرسلني الى العالم ؟ هنا مكان صمت وقداسة ، أما هناك فيسود الاضطراب وتخيم الظلمات، هناك يتيه الانسان ويضل ، ثم يهوى آخر الأمر • • ، •

وجد في الحجرة الراهب المبتدىء بورفير ، والراهب الكاهن بائيسى
الذي ظل طوال النهار يجيء ساعة بعد ساعة يستطلع أخبار صحة الأب
نوسيما • كانت حالة الأب زوسيما تتفاقم مزيدا من التفاقم ، كما عرف
أليوشا ذلك مرو عا مذعوراً • حتى لقد ارتنثى الاسستناء عن الحديث
الذي اعتاد الأب زوسيما أن يجريه في المساء بنير انقطاع ولا تتخلف مع
رهبان الدير • لقد جرت العادة أن يجتمع الرهبان كل مساء ، بعسد
القداس ، وقبل راحة الليل ، في حجرة الشيخ ، فكان كل واحد منهم
يعترف له جهارا بالخطايا التي ارتكبها أثناء النهار ، وبالخواطر الآئمة
التي ساورت ذهنه ، وبالأحلام المحظورة التي رآها ، وبالاغراءات المباغتة
التي فاجأته ، وحتى بالمشاجرات الداخلية اذا كان قد حسدث شيء من

ذلك • وكان بعضهم يجثون على ركبهم ليعلنوا أخطاءهم • وكان الشيخ يصغى اليهم ، ويفصل في أمورهم ، ويصالح بينهم ، ويصلمر أوامره فيهم ، ويعسرض عليهم كفارات ، ثم يبارحهم جميعاً قبل أن يصرفهم فينفضوا عنه • وعلى هذه الطريقة في الاعتراف انما كان يعترض خصوم طريقة المشايخ ، قائلين انها تبتذل هذا السر من الأسرار المقدسة ، أعنبي الاعتراف الديني ، وانها بدعة تفسد الدين وتدنس العقيدة ؟ وتلك تهمة باطلة في واقع الأمر • حتى لقــــد حاول بعضــــهم أن يبرهن لسلطات الأسقفية أن هذا النوع من الاعتراف لا يقتصر شره على أنه لا يحقسق الهدف الأخلاقي المنشود ، وانما هو يقود النفس الى الخطئة والنسواية أيضًا • وقالوا فيما قالوا ان عددا كبيرا من الرهبان يكرهون أن يكشفوا عن أنفسهم للشيخ ، وانهم لا يذهبون اليه الا لأن الأخرين يفعلون ذلك، فهم ينخشون أن يُتهموا بالتكبر والاستعلاء والتمرد اذا هم امتنعوا عن الذهاب الى الشيخ كسائر من عداهم • بل لقد حكى فيما حكى أن هناك رهباناً كانوا يتفقون فيما بينهم أحياناً قبل أن يذهبوا الى الاعتراف في المساء ، على أن يمثلوا أدوارا معينة : « سأقول للشيخ اتنى غضبت منك وتهجمت عليك ، فتؤكد أنت ذلك وتثبته ، ، حتى يكون هنالك ما نقــوله فنتيخلص من هذه المهمة وننتهي من هذه السخرة • وكان أليوشا يعسرف أن ذلك يحدث فعلا في بعض الأحيان • وكان لا يجهل أيضا أن هنـــاك رهبانا كانوا يستاءون استياء شديدا ويمتعضون امتعاضا قوياً من أن رسائل أقربائهم نفسها ، التي يحملها اليهم حجاج ، انمـــا يستلمها الشيخ أولا فيفضها ويطلع عليها قبل أن يطلع عليها أصحابها • الحق أن الأصل في هذا الأسلوب أنه يُتبع برضي الرهبان أنفسسهم ، عن اندفاع روحي ، وخضوع نقسى ، واذعان ارادى ، تحقيقا لأهـــداف الســــلامة ، وغايات الخلاص • ومع ذلك كان الرهبان في الواقع يرضخون لهذا الأمر في كثير من الأحيان ، كما برهنت التجربة على ذلك ، رضوخا لا يشتمل على كثير من الصدق ، ويسلّمون به تسليما فيه مذلة مصطنعة وخشوع مفتعل، على أن القدامي والحكماء من أفراد هذه الرهبنة كان لا يسوؤهم هسذا الأمر كثيراً ، فهم يرون أن ه من دخل الدير نشدانا للخلاص والسلامة بنية صادقة فلا بد أن يجنى فائدة روحية وأخلاقية كبرى من مراعاة هذه القواعد او الكفارات المختلفة ، وأن التقيد بهذه القواعد والكفارات لا بدأن يمود عليهم بنفع عظيم على طريق المخلاص ؛ وأن أولئك الذين يشتكون من هذه الأمور ويرون فيها امتحانات لا فائدة منها ولا طائل تحتها ، ليسوا برهبان حقاً ، وما كان ينبغى لهم أن يدخلوا الدير ، لأن المكان الذي خلقوا له انما هو العالم ؛ وأن هؤلاء لا يمكن أن يفلتسوا من الخطيئة ولا أن ينجوا من الشيطان لا في العالم ولا في الدير على السسواء ، فلا مجال ينجوا من الشيطان لا في العالم ولا في الدير على السسواء ، فلا مجال والحالة هذه للقول بأنهذا الاعتراف المومى يمكن أن يحض على الخطيئة ،

أسر ۗ الأب بائسي الى أليوشا بعد أن باركه ، أسر ۗ اليه قائلا ۗ بصوت خافت :

- انه ضعيف جدا قد سيطر عليه الوسن فيصعب ايقاظه ؟ والأولى أن لا يوقفل على كل حال • لقد فتح عينيه خمس دقائق ، ورجانا أن نبلغ الرهبان بركته وأن نطلب منهم أن يصلنوا في الليل من أجله • وفي نيته أن يتناول القسربان المقدس غدا مرة أخسري • وقد تذكرك يا ألكسي ، وأراد أن يعرف هل ذهبت ، فأجبناه بأنك مضيت الى المدينة، فقال : « لقد باركته من أجل أن يمضي الى المدينة ، فهناك مكانه الآن لا هنا ، • ذلك ما قاله عنك • وكان يتكلم عنك بمحبة واضحة ، وكان ظاهرا أنه مهتم بمصيرك اهتماما كبيرا • فهل تدرك هذا الشرف الذي نتاله من اهتمامه بك هذا الاهتمام ؟ ولكني أتدال لماذا أمرك أن تعيش تناله من اهتمامه بك هذا الاهتمام ؟ ولكني أتدال لماذا أمرك أن تعيش

فى العالم زمناً • أثراء تنبأ بشىء عن قدرك ؟ اعلم مع ذلك يا ألكسى أن عليك ، اذا أنت عدت الى العالم ، أن تتصرف فيه بروح المخضوع للقاعدة التى ألزمك بها شيخك ، متحاشيا الأفكار الطائشة والمياهج المبتذلة ...

وخرج الأب بائيسى • فأما أن السيخ بسيل الانطفاء ، فذلك أمر أصبح أليوشا لا يشك فيه ، ولكن الشيخ يمكن أن يعيش يوما آخر أو يومين آخرين • لذلك قرر أليوشا ، بصلابة وحسرارة وحماسة ، أن لا يبارح الدير في الغد رغم الوعود التي قطبها على نفسه بالذهاب الى أبيه ، وبالذهاب الى السيدتين هوخلاكوفكا ، الأم وابنتها ، وبالذهاب الى كاترين ايفانوفنا ، وكذلك رغم القرار الذي التخذه هو نفسه بالذهاب الى أخيه دمترى • فلن يترك الدير ، وانما يظل قرب شيخه حتى موته • أخيه دمترى • فلن يترك الدير ، وانما يظل قرب شيخه حتى موته • وامتلأ قلبه بحب قوى للشيخ ، ولام نفسه لوماً مراً على أنه أتناء نزيارته للمدينة قد نسى ، ولو لحظة واحدة ، فلك الانسان الذي تركه في الدير بين يدى الموت ، والذي يحترمه أكثر مما يحترم أي انسان في هذا المالم • ودخل أليوشا غرفة توم الشيخ ، فجئا على ركبتيه ، وسجد امام الشيخ النائم • كان الشيخ يرقد ساجيا بلا حركة ، وكان تنفسه الضعيف جدا يجرى مطردا منتظما ، رغم أنه لا يكاد يدرك • وكان وجهه ساكنا •

فلما عاد ألبوشا الى الغرفة الأخرى \_ وهى الغرفة التى استقبل فيها الشيخ ضيوفه صباحا \_ اضطجع ، دون أن ينضو عنه ملابسه ، ويعد أن خلع حذاءيه وحدهما ، اضطجع على الديوان الصغير الضيق الصلب ، المنحبّ بالدى اعتاد منذ زمن طويل أن ينام عليه كل ليلة م كان ألبوشا يكتفى بأن يضع تحت رأسه وسادة ، مستغنيا منذ مدة طويلة عن وضع الغراش الذى كلمه أبوه عنه ، وكان يكتفى بأن يخلع عنه توب الراهب ليتخذ منه غطاء يلتحفه ،

ومع ذلك جنا ألبوشا على ركبتيه قبل أن ينام ، ولبث يصلى زمناً طويلا ، لم يدع الله في صلاته الحارة أن يخلصه من قلقه وأن ينقده من مخاوفه ، لأن ظمأه الوحيد هو أن يظفر بمشاعر الحنان السعيد الذي عرفه من قبل والذي كان يغزو نفسه دائما بعد تلاوة الآيات التي تمجد الله ٥٠٠ فتلك هي صلاة الليل كلها ٥٠٠ ان الفرح الذي يغمر قلبسه في تلك اللحظات كان يكفل له نوماً هادئاً مريحاً ٠

وانه ليصلى فى ذلك المساء اذا هو يحس فجأة بوجود ذلك الظرف الصغير الوردى الذى أعطته اياه خادم كاترين ايفانوفنا حين أدركه فى الشارع • فاضطرب أليوشا ، ولكنه أكمل صلاته ، حتى اذا فرغ منها ، فض الظرف بعد لحظات من تردد ، ونظر الى ذيل الرسالة فاذا هو يقرأ توقيع \* ليزا ، ، بنت السيدة هوخلاكوفا ، الصبية الصغيرة التى سخرت منه ذلك السخر كله فى الصباح بحضور الشيخ • وأخذ أليوشا يقرأ رسالتها الله:

ه ألكسى فيدوروفتش! أكتب اليك خفية " ، على غيير علم أمى ، وذلك شر ، أنا أعرف ذلك ، ولكن أصبح يستحبل على "أن أعيش دون أن أبوح لك بما يعتلج فى قلبى ، ودون أن أطلعك على العاطفة التى و لدت فيه والتى يجب أن يجهلها جميع الناس الآن ، الا تحن الاتنين، ولكن كيف أتدبر الأمر لأقول لك ما أتحرق شوقا الى قوله ؟ يقال ان الورق لا يمكن أن يحمر خجلا وحياء ، • ولكننى أؤكد لك أن هذا القول خطأ ، لأن الورق يحمر " الآن أمامي مثلما أحمر " أنا! عيزي اليوشا ، اننى أحبك ، أحبك منذ طفولتى ، منذ سنى موسكو التى كنت أليوشا ، اننى أحبك ، أحبك منذ طفولتى ، منذ سنى موسكو التى كنت فيها مختلفا عنيك الآن اختيلافا كبيرا ، لقد أحببتك منيذ ذلك المحين فيها مختلفا عنيك الآن اختيرك المحين العمر ، اختارك قلبى لأشاطرك الحياة كلها ، ولنختم أيامنا مما فى الشبخوخة ، • • • شريطة أن تترك الدير طبعا • • • أما عن السن ، قان

فى وسمنا أن ننتظر المدة التى يقتضيها القسانون • والى أن يحين ذلك الأوان أكون أنا قد شفيت من مرضى شفاء كاملا ، فأستطيع أن أمشى وأن أرقص كما كنت أمشى وأرقص ••• ذلك أمر لا ريب فيه •

و هأنت ذا نرى أننى فكرت فى كل شى، ومع ذلك هناك نقطة عجزت عن أن أستجمع فيها شتات فكرى : ما عسى أن يكون حكمك على ورأيك فى بعد أن تقرأ هذه الرسالة ؟ أنا صبية و شيطانة ، ، أ كثر من الضحك عادة ، حتى لقد أغضبتك فى هذا الصباح ، ولكننى أحلف لك أننى صليت منذ قليل أمام أيقونة العذراء المقدسة قبل أن أقرر الكتابة اليك ؟ واننى لأصلتى حتى هذه الدقيقة ، وأوشك أن أبكى !

« هذا سر من وضعته بين يديك ، واني لأتساءل كف سأستطيع أن أنظر اليك غدا حين تجيء ؟ أوه ! ألكسى فيدوروفتش ! ما عسى يحدث اذا أنا لم أملك أن أسيطر على نفسى فاذا أنا الحمقاء أنفجر ضاحكة مقهقهة حين أراك ، كما حدث لى هذا من قبل ! لسوف تظننى عندئذ فنياة خبيئة ساخرة ، ولن تصدق عندئذ ما عبرت لك عنه فى رسالتى ، لذلك أضرع اليك ، يا صديقى العزيز ، اذا كنت ترحمنى بعض الرحمة وتشفق على بعض الشفقة ، أن لا تنظر الى عيني كثيرا حين تجيء الينا غدا ؟ ذلك أننى قد يتملكنى ضحك لا سبيل الى مغالبته متى التقى نظرى بنظرك ، ولا سيما بسبب هدف الثوب العلويل الذى ترتديه ! ، ، ، حتى في هذه اللحظة ، أشعر برعدة تسرى في جسمى حين أتصور أن من المكن أن يحدث شيء من ذلك ، أستحلفك أن يتنظر الى البنا غدا ، وانما لا تنظر الى البنا غدا ، وانما المثنت بنظرك نحو أمى أو نحو النافذة ،

و هأناذا كتبت اليك رسالة حب . رباه ، ما هذا الذي فعلته ؟ آه

يا ألبوشا ، لا تحتقرنى ! اذا كان ما أفعله شرا كبيرا واذا كنت أحسدث لك ضيقا وألماً فاغفر لى ! واعلم على كل حال أن سرى الذى قد يضيعً سمعتى ـ ربما الى الأبد ـ هو الآن بين يديك .

« سأبكى فى هذا اليوم حتماً » وإلى اللقاء ، بانتظار المقابلة «المرعبة»
 فى الند •

ليزا ،
 اليوشا ، يجب أن تأتى قطعاً ، قطعاً ، قطعاً ؛
 ليزا ،

قرأ أليوشا الرسالة مدهوشا ، وأعاد قراءتها مرتين ، ثم فكر قليلا، فاذا هو يضحك فجأة بغير صوت ، شاعراً بسمادة ، ثم اذا هو يرتمد بعد ذلك حين تصور أن هذا الضحك قد يكون اثماً ، ولكنه عاد يضححك ضحكا هادئا بعد لحظة ، وقد غمرته تلك الهناءة الهادئة نفسها ، وطوى الرسالة ببطء ، وأعادها الى الظرف ، ورسم على نفسه اشارة الصليب ، ورقد ، و ال من نفسه كل اضحطراب بما يشبه السحر ، « اللهم اشملهم برحمتك ، اشمل برحمتك جميع أولئك الذين لقينهم في هذا النهار ، لأنهم أشقياء ، لأن العاصفة نهمهم في نفوسهم ، اللهم احرسهم وسد دخطاهم! أنت سيد المصائر ، وان لك طرقاً لا نمر فها : فانقدهم يا رب بطرقك ، ارسل اليهم السعادة ، لأنك أنت المحبة ، ، ،

بهذا تمتم أليوشا وهو يرسم اشارة الصليب ، ثم نام نوماً هادئاً ه

انجسنزوالث في

## الباب السابع: والمتسابق الم

## لالائب تيراليونت

ألبوشا في ساعة مبكرة قبل أن يطلع الصباح • وكان الشيخ قد صحا فلا يستطيع النوم ، وكان يشعر بوهن شديد وضعف هائل ، ولكنه أصر مع ذلك على أن يبارح سريره وأن يجلس على

مقعد • انه كامل الوعى ، وان وجهه يبدو مضيًا حتى لكأنه فرح ، رغم آثار التعب الشديد الظاهرة فيه • وان نظرته مرحة باشة هاشة مشجعة •

## قال الشيخ لأليوشا :

ــ قد لا أعيش الى آخر هذا اليوم •

ثم أعرب عن رغبته في أن يعترف وأن يتناول القربان المقدس و وكان الأب بائيسي هو الذي يقوم له بدور الكاهن في اعترافه ، فبعد أن أثم الشيخ التناول بنوعيه ، استعد للقيام ، بالمسحة الأخيرة ، ، فاجتمسع الرهبان الكهنة في حجرته التي أخذت تمتلىء بالنساك شيئاً بعد شيء ، وكان النهار قد طلع حين أخذ الرهبان الذين يعشون في الدير يتوافدون هم أيضا ، وبعد القداس أظهر الشيخ نيته في توديع الجميع ، فأخذ يقبل كل واحد ، واذ كانت الحجرة ضيقة فقد كان الواصلون الأول يجلون المكان للواصلين بعدهم ، ولبث أليوشا الى جانب الشيخ زوسيما الذى كان قد جلس على مقعده • فكان الشيخ يتكلم ويعلم بقدر ما كانت تسمح له قواه ، وكان صوته ، رغم ما أصابه من ضعف شديد ، ما يزال قاطع اللهجة صارم النيرة •

انقضت سنين كثيرة وأنا أعلمكم حقائق الدين و انقضت سينين كثيرة وأنا أتكلم اذن بصوت عالى الوقد بلغت من شدة التعود على مخاطبتكم وعلى البحث عن الحقيقة معكم حين أتحدث البكم وأيها الآباء والاخوة الاعزة وأنني أصبحت لا أستطيع الاستغناء عن هذا الامر ولو أردت وأن الكلام أصبيح أسهل على من الصمت في هذه اللحظة رغم ضعفي (كذلك قال مازحاً وهو ينجيل على الرهبان والزوار الذين يزدحمون حوله نظرة ودوداً حنونا ) و

تذكر اليوشا فيما يعد بعض الأفكار التي عبر عنها الشيخ في ذلك اليوم • ورغم ان الشيخ قد تكلم كلاما واضحا متميزا ، ورغم أن صوته ظل صلبا صلابة كافية ، فان أقواله لم يكن فيها تسلسل كثير • لقد عالمج مسائل كثيرة ، كأنه يريد أن يقول كل ما كان يزخر به قلبه ، وأن يفصح مرة أخيرة ، وهو على مقربة من الموت ، عن أعمق خطرات نفسه ، عن تلك الخطرات التي لا يتوصل المرء أثناء حياته أن ينقلها الى الناس نقلا كاملا • وكان لا يفعل ذلك بنية تعليم الآخرين بقدر ما كان يفعله مدفوعا اليه بظماً حار الى اشراك الجميع في الفرحة والحماسة اللتين كانتا تملآن نفسه ، والى نشر حبه في العالم مرة أخيرة • • •

كان الشيخ يعلم قائلا:

- أحبوا بعضكم بعضا • أحبوا جميع أبناء الرب • لا تظنوا أنكم أقدس من العلمانيين لأنكم اخترتم أن تعيشوا في الدير ، ولأنكم مسجونون داخل جدوانه • بالعكس : ان كل واحد من الذين جاءوا الى

هنا قد أحس واعترف هو نفسه ، من مجرد اعتكافه في الدير ، بأنه كان شراً من الانسان العادي وأسوأ من جميع أولئك الذين يقوا في الجهــة الأخرى من الحاجز ٥٠٠ هذه الحقيقة يجب على كل راهب أن يتشربها تشربا ما ينفك يزداد عمقا كلما طالت حياته في الدير • فلولا أن الامر كان كذلك ، لما كان ثمة أي سبب يبعث على الالتجاء الى الدير والاعتصام يه • يحب على الراهب أن يدرك أنه ليس أسوأ من العلمانين فحسب ، بل أنه كذلك مذنب في حق جميع البشر الآخرين ، مسئول عن كل الشر الذي يقع على الأرض بفعل الأفراد أو بغعل الجماعات • فيهـــذا الشيرط وحده انما يتحقق الهدف من اعتزالنا في الدير • اعلمو أيهــا الاخوة الأعزة أن كلا منا يتحمل مسئولية مظالم هــــذا العالم لا بسبب الخطيئة الأصلية المشتركة وحدها، فهذه السئولية ليست مسئولية جزئية، بل هي مسئولية تامة كاملة ، مسئولية عن جميع ذنوب المجتمع وعن جميع أخطاء أفراده • ان الشعور بهذه الحقيقة هو الذي يتوج الحياة الرهبانية، كما يتوسِّج من جهة أخرى حياة كل انسان أياً كان • ذلك أن الرحبان لا يتختلفون عن سائر البشر ، كل ما هنالك أنهم يحاولون أن يصيروا الى ما ينبغي لكل الناس أن يصيروا اليه • فاذا تحقق هذا الهدف انفتحت قلوبنا أخيرا للحب اللانهائي ، الشامل ، الذي لا يعـــرف الحدود ولا يرتوى ظمؤه قط ، وعندئذ سوف يجد كل منكم في نفسه القدرة على غزو العالم كله بالحب ، وعلى أن يكفِّر بدموعه عن خطايا الأرض ••• ألا فلتصغوا جميعا الى صوت قلوبكم ، ألا فلتمترفوا جميمـــا بأخطائكم لأبصاركم ، شريطة أن تندموا على ارتكابها وأن تنوبوا عنها ! ولكن اياكم و د التسويات ، مع الرب ، وحاذروا أن تفرضوا عليه شروطا ! واياكم والصجب والزهو والصلف ، قبل كل شيء وفوق كل شيء ! لا تتعالوا على

TOY

الصغار ، ولا تتعالوا كذلك على الكيار ! لا تكرهوا أولئك الذين ينبذونكم ويصدونكم ويهيونكم ويهاجمونكم وينتابونكم ، ولا تكرهوا الملحدين الاساء الكاذبين ، الماديين ، لا تكرهوا حتى اسوا هؤلاء واخبتهم ، ناهيكم عن اخيارهم ، لان بينهم أخيارا ، في عصرنا هذا خاصه ، اذكروهم في صلواتكم على اننحو التالى : « انقذ جميع الناس يا رب ! انقذ جميع الذين لا يصلى لهم احد ، واولئك الذين لا يريدون ان يصلوا لك ! ، ، ولكن عليكم ان تبادروا فتضيفوا الى ذلك فووا : « اللهم انى لا أسألك هذا زهوا بنفسى ، فاتنى شر الناس طرا واشقاهم قاطبة ، ، احبوا أبناء الرب، احبوا الشعب ، لا تسمحوا للغرباء أن يسلبوكم القطيع ، فاذا استسلمتم للكسل ، وسيطر عليكم وهم الاكتفاء والتفوق ، أو اذا استقتم الى حب الرخاء والخيرات المادية ( وذلك أسوأ وأنكى ) ، فان رجالا من جميع البلاد ميظهرون عندئذ ليسلبوكم قطيعكم ، بشروا بالاناجيل في صفوف الشعب بنير كلال ولا ملال ، ، اياكم والطمع ، اياكم والتعلق بالذهب والفضة ، ، المقدة بيد قوية صلبة ، ارفعوها عالية ، عالية ، ، ،

كان الشيخ يقول كلاما فيه من التقطع والتفكك آكثر مما يظهر منهما هنا فيما دو نه بعد ذلك آليوشا • كان يتوقف عن الكلام من حين الى حين ، كأنما ليستجمع قواه ، وكان يلهث لهاتاً واضحا ، ولكنه كان يشعر بنوع من الحماسة • وكان الحشد يصغى اليه فى حمياً وخشوع، رغم أن أقواله بدت غريبة لبعضهم ، غامضة لبعضهم الآخر • • • وقد تذكر المستمعون هذه المعانى التى عبر عنها الشيخ ، تذكروها فيما بعد •

وقد تغیب ألیوشا عن الحدجرة لعظات ، فما كان أشد دهشته حین عاد فلاحظ اضطرابا شدیا قد استولی علی جمیع من كانوا فی الحجرة ومن كانوا یحتشدون ویزدحمون وراء الباب! كان جمیع الرهبان فی

حالة انتظار شديد وتوقع عنيف يمازجه قلق لدى بعضهم ، ويصطبغ بحجلال وأبهة لدى بعضهم الآخر • كان يبدو عليهم جميعا أنهم يرتقبون حدوث معجزة خارقة بعد موت الشيخ فورا • قد تدل هذه الحالة النفسية على شيء من خفة وطيش ، ولكنها غزت قلوب جميع الرهبان ، حتى أكثرهم هدوءا وأشدهم صرامة • وكان وجه الكاهن الراهب باتيسي يعبر عن خطورة خاصة •

لقد غاب اليوشا عن الحجـــرة لحظة لان راكيتين الذي عاد من المدينة حاملا اليه من السيدة هوخلاكوفا رساله غريبه بعض الفرابه ، عد أرسل اليه احد الرهبان يستدعيه خفية • ان هذه الرساله تبلغ اليوشا حادثًا غريبًا جاء وقوعه الآن في أنسب وقت • يتـــذكر القاريء أن بين نساء الشعب المؤمنات اللواتي جئن امس الى الشيخ ليحيينه وليتلقين بركتة كانت هنالك امراة عجوز فصيرة من بلدتنا اسمها بروخوروفنا وهي أرملة صف ضابط . ان هذه المراة قد سالت الشيخ هل في وسعها ان تطلب اقامة صلوات في الكنيسة على روح ابنها فاسيا الذي سافر يمهمة الىمنطقة ناثية من سيبريا تقع في جهة ايركوتسك ، ثم لم تصلها أنباؤه منذ سنة، سألت هل في وسمها أن تطلب اقامة صلوات على روحه كما لو كان قد مات ؛ ويتذكر القاريء أن الشيخ قد نهاها عن هذا نهياً قاسباً ، ووصف اللجوء الى مثل هذه الأسباب بأنه شعوذة وسحر • ولكنه غفر لها بعــد ذلك بسبب جهلها ، وختم كلامه لها من باب المواساة قائلا لها 🛭 كأنه قد و ُهبت له القدرة على القراءة في كتاب المستقبل ، ( هذه هي العبارة التي استعملتها السيدة هوخلاكوفا في رسالتها ) ، قائلًا لها أن ابنها فاسيا مايزال على قيد الحياة حتما ، وانه عائد النها قريبا ، أو انه سبكت النها على كل حال ، وان عليها أن ترجع الى بيتها مطمئنة تنتظر أوبته • • فما الذي حدث ؟ » ( هذا ما جاء في رسالة السيدة هوخلاكوفا ) و حدث أن النيوءة

قد تحققت كاملة ، بل أكثر من ذلك ! ، • فان المرأة العجوز ما ان رجعت أمس الى مسكنها حتى أعطيت رسالة وصلت من سيبريا أثناء غيبتها ، وفي هسنده الرسالة التي كتبهسا اليها فاسيا في طسسريق عودته ، من ايكاتير نبورج من يبسلغ الولد أمه أنه عائد الى روسيا بصحبة موظف ، وأنه و يأمل أن يستطيع تقييل أمه ، بعد ثلاتة أسابيع في أكثر تقدير •

ان السيدة موخلاكوفا ترجو أليوشا ملحه ان ينقل الى علم كبير الرهبان وسائر أهل الدير نبأ هذه و المعجزة الجديدة من معجهزات النبوة. ، ، وتقول له هاتفة في ختام رسالتها : « يُجِب أن يعلم جميعهــم هذا النيأ ، يجب أن يعلمه جميعهم حتما ٠٠٠ ، • وكان واضحا أنها قد كتبت هذه الاسطر متعجلة تعجلا شديدا ، وكان واضحا أن كل كلمـــة من كلماتها تزخر بانفعال قوى وتأثر عميق • غير أن أليوشا لم يحتسج الى ابلاغ الرهبان النبأ ، لأنهم كانوا قد اطلموا عليه ، لأن راكيتين ، حين كلف آحد الرهبان باستدعاء اليوشا اليه ، قد رجاه في هذه المناسبة نفسها أن • يبلغ الأب المحترم باليسي ، بكثير من الاحترام ، أنه يود لو يراه حالًا ليكلمه في أمر هام جدا يرى أن من واجبه أن يطلعه عليه في غير ابطاء ، بسبب ما تتصف به الظروف الراهنة من خطورة خاصة ، آملاً في كثير من المذلة والتواضع أن تُنتقر له هذه الجرأة. و لما كان الراهب قد نقل هذه الرسالة الى الأب بائيسي قبل أن يستدعي أليوشا ، فانه لم يبق على أليوشا بعد عودته الى الحجرة الا أن يقرأ الرسالة وأن يُـظهــر عليها الأب بانسي من باب الأدب وتقيداً بالشكل • أخذ هذا الرجـــل الصارم الريَّاب يقرأ الرسالة مقطبا حاجبيه ، فلم يملك هــو أيضا حين اطلع على رواية هذه المعجزة أن يمسك عن اظهار بعض العواطف التي هزت نفسه ، فاذا نظرته تسطع ، واذا شغتاه تلينان قليلا ، واذا فمه يبتسم ابتسامة رزينة عميقة ، واذا لسانه تُفلت منه هذه العبارة على غير ارادة منه :

ــ سنرى معجزات أخرى كثيرة ٠

فردد الرهبان الذين كانوا يحيطون به ، ردَّ دوا يقولون :

\_ سنرى معجزات أخرى كثيرة ٠

ولكن الأب بائيسي قطب حاجيه من جديد ، ورجاهم أن يستنموا ، الآن على الأقل ، عن التعليق على هذا الحادث جهارا ، وأن لا ينقلوه الى أحد قبل الأوان :

ما يحسن أن تنتظر معرفة تفاصيل أخرى أشد اقناعا، لأن العلمانيين كثيرًا ما يظهرون خفة وطيشًا في هذه الأمور •

ثم أضاف يقول بحذر كأنما ليهدى مضعره :

- ثم ان الحوادث ، في هــــذه الحالة التي أمامنا ، قـــد يمكن أن تُنفسَّر كذلك تفسيرا لا شأن له بما هو فوق الطبيعة ٠٠٠

قال الأب بائسي ذلك ، ولكن هذا التحفظ لم ينقص من حماسته شيئاً ، وذلك ما أدركه الحضور ادراكا قويا واضحا .

وسرعان ما انتقل نبأ و المعجزة ، من فم الى فم ، فما هى الا برهه قصيرة حتى عرفه جميع سكان الدير ، وحتى عسرفه كذلك كثير من الزائرين الذين جاءوا الى الدير لحضور الطقوس ، وكان أشسد الناس البهارا في الظاهر انها هو راهب و سان سيلفستر ، ذاك القصيد الذي وصل أس من دير أوبدورسك بشمال ميبريا ، كان بالأمس قد انتظر الشيخ واقفا الى جانب السيدة هوخلاكوفا ، فبعد أن حيًا الشيخ سأله ،

بمناسبة ه شفاء ، ابنة تلك السيدة ، « ما هي القوة التي تشيح له تحقيق مثل هذه الأمور ؟ ، •

فهذا الراهب يشعر الآن بحيرة شديدة وتشوش كبير، فهو لايعرف ماذا يحب أن يصدق وبماذا يحب أن يؤمن • ذلك انه في مساء أمس قد زار واحدا من رهبان الدير هو الاب تيرابونت ، في الحجرة الخاصة التي يسكنها وراء خلايا النحل ، وقد تأثر تأثرا عميقا بالحديث الذي جسري بينه وبينه ، حتى لقد شعر من هذا الحديث برعب ، وساوره منه جزع. والاب تيرابونت انما هو بعينه ذلك الراهب العجوز المنزوى الذي اشتهر بصامه عن الطعام والكلام ، والذي كان يعدُ ، كما سبق أن ذكرنا ذلك من قبل ، خصما للشيخ زوسيما ، وكان يحارب نظام المشايخ خاصة ، ويرى فيه بدعة ً طائشة ضارة • وانه لخصم خطر جدا رغم أنه لا يكاد يكلم أحدا من الناس ، تقيداً بقاعدة الصمت التي كان يحب أن يلزم بها نفسه • وكان يبدو مخفياً بوجه خاص لأن رهبانا كشيرين كانوا يشاطرونه آراءه مشاطرة تامة ، ولأن بين الزوار العلمانيين أناساً كانوا يرون فيه رجلا صالحا مقدسا ، رغم تسليمهم بأنه رجل محدود الفكر بسبط العقل • ولكن بساطة العقل هذه هي بعنها عنصر الجاذبية فيه • كان الأب تيرابونت لا يذهب الى الشيخ زوسيما قط • ورغم أنه عاش في المنسك ، فما من أحد كان يماحكه كثيرًا في أمر مراعاة القــواعد المتبعة في الدير لأن تصرفه في هذه النقطة أيضا كان تصرف رجل بسيط العقل • انه في الخامسة والسبعين من عمره أو تزيد ، وهو يعيش وراء خلايا النحل ، عند زاوية الجدار ، في حجــرة قديمة جدا مبنية من خشب تشبه أن تكون أطلالاً منداعية منذ الآن ، وقد بنيت هذه الحجرة خلال القرن الماضي فيما يقال ، لراهب آخر اشتهر هو أيضـــا بكفارات الصيام عن الطعام والكلام : ذلك هو الأب جوناس الذي عمَّر مائة سنة، وعُـرف يأعمال قداسة ما يزال الناس في الدير وفي المنطقـــة المجاورة يذكرون عنها تفاصيل شائقة • وقد اســـتطاع الأب تيرابونت أن يظفر أخيرا ، منذ سبع سنين ، بسكني هذه الحجرة المنزوية التي تكاد تكون خس "بة" بسيطة والتي فيها شبَّه " غامض بمعد، لكثرة عدد أيقونات النذور التي تملؤها ولكثرة عدد مصابيح النذور أيضا التي تشتعل فيها أمام الصور المقدسة بغير انقطاع • وقد كُلدِّف الأب تيرابونت نوعا من التكليف بأن يتولى صيانة هذه المصابيح الصغيرة وأشعالها • وكان طعامه ، كما يقسال ( وهذا صحيح ) لا يزيد على كيلو واحد من الخبز في أكبُر تقـــدير يحمله اليه كل ثلاثة أيام ، الراهب الذي يتعهد خبلايا النحل ويسكن غير َ بعيد عن ذلك الكان أيضًا • فكان الأب تيرابونت ، حتى مع هــــذا الراهب الذي يخدمه ، لا يتحدث الا نادرا جدا . وهو لا يأكل طوال الأسبوع ، الا هذين الكيلوين من الخبر ، اضافة الى لقم القربان المقدس التي كان كبير الرهبان يرسلها الى هذا الراهب الناسك بعد الصلاة الثانية. وكانت جرة الماء التي يشرب منها تُـملأ له كل يوم • وكان الأب تيرابونت لا يكاد يحضر القداس أبدا • وقد لاحظ زواره والمعجبون به أنه كثيرا ما كان يقضي أياما بكاملها في الصلاة جاثبا على ركشه طول الوقت لاينظر حوله يمنة ولا يسرة • فاذا اتفق له في مناسبة من المناسبات أن يكلمهم، كان كلامه لهم موجزًا مقتضبًا غريبًا ، حتى ليكاد يكون فظًّا غليظًا فيجميع الأحيان • صحيح أنه كان يحدث ، في القليل النسادر ، أن يندفع في مناقشات أطول ، ولكنه كان في أكثر الأحان يكنفي باطلاق جملة عجيبة يكون وقمها في نفس زائره وقع لنز محيِّر ، ثم يرفض أن يعقِّب عليها بأى شرح رغم جميع التوسلات • ولم يكن الأب تيرابؤنت في رتبــة كاهن ، وانما ظل راهبا بسيطا . وقد راجت عنه في بعض الأوسـاط ، وهي الأوساط الجاهلة التي تؤمن بالخرافات والحق يقال ، راجت عنــه شائعة غريبة مفادها أن الأب تيرابونت على اتصال بالأرواح السماوية ، فهو لا يتحدث الا مع تلك الأرواح ، وهو لهذا السبب يكره أن يكون على صلة بالبشر الغانين .

استطاع راهب أوبدورسك القصير أن يهتدى الى الطريق المفضى الى حجرة الأب تيرابونت ، متبعا اشارات الراهب الذى يتعهد خسلايا النحل ، وهو راهب صموت متجهم أيضا ، فاتنجه نحو ركن الحائط الذى توجد عنده حجرة الناهك ، وقد قال له الراهب الذى يتعهسه خلايا النحل :

ــ ربما رضى أن يخاطبك ببضع كلمات ، لأنك راهب حاج ، ولكن قد لا تستطيع مع ذلك أن تنتزع منه كلمة واحدة .

اقترب الراهب الحاج من حجرة الناسك وهو يشعر برعب شديد، كما روى ذلك هو نفسه فيما بعد • وكان ذلك في ساعة متأخرة • ان الأب تيرابونت جالس في هذه المرة أمام باب مسكنه على دكة واطئة جدا وفوقه يسمع حفيف أغصان شجرة دردار كبيرة ، والهواء قد أنعشسته طراوة الساء •

سجد راهب أوبدورسك أمام الناسك المقدس ، وطلب البـــه أن يباركه ، فقال له الأب تيرابونت :

ــ أتراك تريد أيها الراهب أن أسجد أنا أيضا على الارض أمامك؟ هيا انهض •

نهض الراهب الصغير •

- ألا فلتحل عليك البركة • اجلس بجانبي • من أين أنت ؟ د'هش راهب أوبدورسك خاصة من أن الأب تيرابونت ، رغم أنه طاعن في السن ، ورغم الصيام القاسي الذي يفرضه على نفسه ، ما يزال مسحيح البنية قوى الجسم ، وهو فارع الطول منتصب القامة ، له وجل نحيل لكنه نغير سليم ، ان المرء يشعر أنه ما يزال محتفظا بقوة بدنية عظيمة ، ولقد كانت بنيته بنية رجل رياضي على كل حال ، ثم انه على تقدمه في العمر لم يشب تماما ، وما يزال شعر رأسه ولحيته ، الذي كان في الماضي فاحم السواد ، ما يزال غزيرا كثيفا ، وعيناه الشهباوان كبيرتان ساطعتان ، ولكنهما جاحظتان كثيرا ، وتلك سمة تخطف البصر رأسا ، وهو يتكلم مشددا حرف « الواو » تشديداً قويا ، أما لباسه فعباءة طويلة مم حمراء من ذلك القماش الذي كان يسمى في الماضي « جوخ السجناء »، مع حبل طويل يتخذه حزاما ، والمنق والصدر عاريان ، وتحت الثوب يرى قميص من نسيج مبتذل يكاد يبدو أسود اللون لأن الاب تيرابونت برى قميص من نسيج مبتذل يكاد يبدو أسود اللون لأن الاب تيرابونت رطلا ، وقدماه بلا جوربين ، وانما هو ينتمل حناءين عتيقين قد تشوه مكلهما كل التشوه ،

ـ أنا آت ٍ من دير سان سيلفستر الصغير في أوبدورسك •

كذلك قال الزائر مجيباً بلهجة ذليلة وهو ينظر الى الناسك بعينيه الصغيرتين الحادثين الغريبتين اللتين ما تزالان مروءً عتين قليلا •

ـ أنا أعرف صاحبك سان سيلفستر • لقد عثمت عنده زمنا • كيف حاله ؟ كيف صحته ؟

اضطرب الراهب الصغير •

ــ يا لكم من رجال حمقى مجانين ! كيف تصومون هناك ؟

لل نطعم شمسينًا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة • وفي أيام الثلاثاء المجار

والخميس يأكل الرهبان خبرًا أبيض وفاكهة مسلوقة أو عسلاً ، وتوتأ بريًّا أو كرنبًا مملحاً ، مع شيء من طحين الشوَّفان مخلوط بالمــاء • وفي أيام السبت نأكل كرنباً أبيض وشعيرية بالمحمص وبرغلاً خشناً ، وذلك كله مطوخ بالزيت • ويضاف إلى الكرنب شيء من سمك مقدُّد وبرغل عادى في أيام الأحد ، أما في الأسبوع المقدس فلا تأكل ، من صباح الاثنين الى مساء السبت ، أى خلال ستة أيام ، الا خبرًا وماء وخضارا نيئة ــ وحتى هذا يبجب أن نلتزم فيه حدود القصد والاعتدال • ذلك أنه اذا كان مباحا لنا أن تأكل في ذلك الأوان ، فيمجب أن لا نفهم هذا بالمعنى الواسع ، ولا أن نفعله كل يوم ٠ ففي يوم الجمعة من الأسبوع المقدس نصوم صوما كاملا ، وفي يوم السبت من هذا الاسبوع نمتنع عن الطعام حتى الساعة الثالثة ، ثم يُسمع لنا بعد هذه الساعة أن نصيب شيئاً من خبر وماء وأن تحسى قدحا واحدا من النبيذ ؟ وفي يوم العخميس من وبعض المآكل الناشفة • ذلك أن مجمع الأساقفة الذي انعقد في لاوديسه قد أقر النظمام التالي في أمر يوم الخميس من الأسموع المقدس: د لا يحسن قطع العسام في خميس آخر الأسبوع ، حتى لا يفسد بذلك الصيام كله ، • ذلك هو صيامنا • وهو مع ذلك لا يعـــد شيئًا مذكورا بالقياس الى القاعدة التي فرضتها على نفسك يا أبانا المبجل (كذلك أضاف يقول الراهب الصغير الذي بدا أنه استرد شيئًا من رباطة جأنهه ) > لأنك لا تتغذى الا بخبر وماء طوال السنة ، حتى في يوم الفصح ، ولأن مقدار الخبر الذي نأكله في يومين يكفيك أنت أسبوعا كاملا • فمن واجب المرء أن يعجب أشد الاعجاب حقا بمثل هذا التقشف العظيم •

سأله الاب تيرابونت على حين فجأة بطريقته الخاصة في نطق بعض الأحرف ولا سيما حرف و الحيم ، :



الأب تيرابونت بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا

... وفطر الغابات ؟

فكرر الراهب الصغير يقول دهشاً:

ـ فطر الغابات ؟

- طبعا! أنا أستطيع أن أستغنى عن خبرهم ، نحما بى اليه حاجة قط: أذهب الى الغابة اذا لزم ذلك ، فأتغذى فيها بالفطر والثمار ، ولا كذلك الرهبان هنا ، فانهم لا يستطيعون الاستغناء عن الخبز ، فهم مشدودون الى الشيطان ، مرتبطون به ، ان فى زماننا هذا كفرة كريهين يؤكدون أن الصيام لا حاجة اليه ولا ضرورة له ، فتفكيرهم مشبع بالزهو والصلف والكبر قد تسللت اليه روح الشيطان وسكنته ،

قال الراهب الصغير متنهدا:

ـ ما أصدق هذا الكلام ا

ـ هل رأيت النجن حين كنت عندهم ؟

ـ عندهم ؟ عند من ؟

كذلك سأل الراهب الصغير على خجل ووجل واستحياء .

قال الاب تيرابونت :

س زرت كبير الرهبان في عيد التخمسين من السنة الماضية ، ولكنني لم أعد اليه منذ ذلك الحين ، لقد رأيت عندهم جناً! رأيت جناً يتسلقون صدور الرهبان ، ورأيت جناً يتختبئون تحت أثوابهم فما تغلهر منهم الا قرونهم ، حتى لقد رأيت واحدا من هــؤلاء الجن يقبع في جيب من الجيوب ، فما يغلهر منه الا رأسه ، فلاحظت عينيه الحادتين المتحركتين، كان خاتفا منى فيما يبدو ، وبعض الرهبان يؤوون جناً في بطونهم بين

أحشائهم النجسة • وبعضُهم يحملونهم على رموسهم حول الأعناق يتشبث بها الجن دون أن يلاحظهم الرهبان أنفسهم •

سأله الراهب الصغير :

\_ وهل ٥٠٠ و'هبت لك القدرة على رؤيتهم ؟

\_ قلت لك اننى أداهم • ان نظرتى تخترقهم اختراقا • حين خرجت من عند كبير الرهبان ، فاجأت واحدا منهم حاول أن يختبى وراء الباب حين لمحنى • كان هذا طويل القامة ، يبلغ طوله مترا • وكان له ذيل ضخم أشقر ، طويل جدا ، قد اتحشر فى شق الباب فى تلك اللحظة • ولم أكن غبياً فدفعت الباب بقوة فسحقت له ذيله ، فأطلق من صدره أنينا حادا ، فينما كان يتخبط رسمت عليه اشارة الصليب ثلاث مرات ، فاذا هو يفطس كما يفطس عكوت ديس بالقدم ، وقد تفسخت مرات ، فاذا هو يفطس كما يفطس عكوت ديس بالقدم ، وقد تفسخت عليه منذ ذلك الحين عند زاوية الباب ، فصار الهواء هنالك موبوءا ، ولكن حزله الرهان لا يرون شيئا ولا يشمون شيئا ! وقد انقضت سنة لم أعد خلالها الى ذلك المكان • اننى أسر اليك وحدك بهذا الامر ، لأنك غريب عن هذا الدير •

هتف الراهب الصنير يقول:

ــ رهيب ما تقوله !

ثم أضاف وقد ازدادت جرأته شيئًا بعد شيء :

ــ وددت لو أعرف أيها الاب العظيم المحترم المبجَّل ، هل صحيحة تلك الشائمة المجيدة التي راجت حتى بلغت أبعد المناطق النائية ، وهي أنك على صلة مستمرة بالروح القدس ؟

ــ الروح القدس يأتي فيقف هنا أحيانا • ذلك يحدث •

- ـ يقف هنا؟ في أية صورة؟
  - ... في صورة طائر ٠
- ــ الروح القدس يظهر لك في صورة حمامة ؟
- ــ ينجب أن لا تخلط بين الروح القدس وبين زوح القداسة فأما روح القداسة فيمكن أن تتجلى في صور شتى ، فتارة تظهر في صورة سورة سنونو ، وتارة تظهر في صورة حسنون أو في صورة قرقب أيضا
  - \_ فكيف تميزها عن قرقب عادى ؟
    - \_ أعرفها لأنها تتكلم •
    - \_ كف هذا ؟ بأى لغة ؟
      - \_ بلغة الانسان .
      - ـ ماذا تقول لك ؟
- ـ يختلف ما تقوله لى باختلاف الأحوال ففى هذا الصباح مشلاً أبلغتنى أن زائراً غبيا سيزورنى وسيزعجنى بأسئلة حمقاء هل تعــرف أيها الراهب أنك تسرف فى الاستطلاع ؟
- ــ أيها الاب المحترم جدا ، المقدس جدا ، ان هذا الذي تعلمني اياه يطيش اللب ويذهب بالصواب !

كذلك قال الراهب الصغير وهو يحر له رأسه • على أن شيئا يسيرا من عدم التصديق قد ظهر في عينيه اللتين عاد اليهما الروع والخوف •

- سأله الاب نيرابونت بعد صمت قائلا :
  - ــ أراها يا أبي المحترم •

\_ هل ترى هذه الشحرة ؟

ـ لا شك أنك تظنها شجرة دردار • أما أنا قارى فيها شيئا آخر • واتنظر الراهب الصغير بضع لحظـــات يرتقب أن يقول له الاب تيرابونت ذلك ، قــرر أن يسأله ، فقال :

#### ۔ فماذا تری فیها ؟

ــ يحدث لى هذا فى الفلام • مل ترى هذين النصنين ؟ ان المسيح يظهر لى فى هذا الموضع حين يخيِّم الليل ، فيمد الى ذراعيه ويبحث عنى • اتنى أراء رؤية واضحة جلية ، فأرتعش عند لذ خوفا • ذلك شىء يبث النص فى النفس ، هل تعلم ؟

- ــ لماذا الخوف ما دام هو السبيع ؟
- ـ. قد يقبض على ويرفعني الى السماء ه
  - \_ حياً ؟
- ـ ألم تسمع اذن عن مار الياس ومجده ؟ سوف يحيطني المسيح بذراعيه ويأخذني •••

رغم أن راهب أوبدورسك الصغير قد شعر باضطراب شديد وحيرة كبيرة حين رجع بعد هذا الحديث الى الحجرة التى عُيِّنت له والتى كان عليه أن يشارك فيها أحد رهبان الدير مدة اقامته ، فقد كان فى فـــرارة قلبه يشعر بأن الاب تيرابونت قد اجتذبه أكثر كثيرا مما اجتذبه الشميخ زوسيما ، ان هذا الراهب الصغير ، وهو من الأنصار المتحمسين للصام الذى يحترمه أكثر مما يحترم سائر شعائر الرهبانية ، قـــد اعتقد أن صائما يملك من القوة ما يملكه الاب تيرابونت يمكن حقا أن يكون قد أوتى موهية « رؤية المحبـــزة ، • صحيح أن الأقوال التى قالها الأب

تيرابونت تبدو مفككة بعض التفكك ، ولكن الرب وحدء قادر على أن يعرف ما لملها تشتمل عليه من دلالة عميقة ٠ ثم ان جميع البسطاء ، جميع «اليورودينويس» المأخوذين بالمسيح انما يعبرون عن أنفسهم بهذه اللغة» ويقولون كلاما أدعى الى الاستغراب أو يفعلون أفعالا أبعث على الدهشة. أما قصة الجني الذي حشر ذيله الضخم في شق الباب وسُبحق ، فان الراهب الصغير لم يصعب عليه أن يسلم بها ، لا بالمنى المجازى بل بالمعنى المحقيقي ، وكان يشعر أنه مستعد لتصديقها بكل نفسه ، وبفرح أيضا ، ثم انه ، عدا ذلك ، كانت تراوده ، حتى قبل وصوله الى الدير ، شكوك كثيرة حول نظام المشايخ ، حتى لقد كان يشعر بعداوة لهذا النظام الذي أنظمة كثيرة أخرى بدعة طارة ضررا صريحا • وكان قد أتبح له أثناء اقامته القصيرة في الدير أن يسمع دمدمات الاستنكار من بعض الرهبان ذوى العقول السطحية ، الذين كانوا ينتقدون هـــذا النظام ، واذ كان بطبيعته امرءاً طلعة يعرف كيف يتسلل الى كل مكان ، فان النبأ الباهر الخارق عن آخر ، معجزة ، حققها الأب زوسيما قد هز ً نفسه هزآ قوياً وبث فيها اضطرابا شديدا وحيرة قصوى • وقد تذكر أليوشا فيما بعد أنه لح ، عدة مرات ، في زحمة الرهبان المحتشدين قرب الشيخ أو في جوار الحجرة ، أنه لمح هذا الراهب الصغير ينتقل من جماعة الى جماعة ، يصغى الى كل شيء ويسأل كل واحد • ولكن أليوشا لم يهتم بذلك في حينه ، وانما تذكره فيما بعد ٠٠٠ وهل كان يمكن الالتفات الى ذلك الراهب الصغير في ذلك النوم ؟

كان الأب زوسيما الذى خارت قواه من جديد ، قد انتقـــل الى سريره ، فلما أغمض عينيه تذكر أليوشا فجأة ، فطلب احضاره ، فهر ع اليه أليوشا فورا ، ولم يكن الى جانب الشيخ عندئذ الا الأب بائيسى ،

والراهب الكاهن جوزيف والراهب المبتدىء بروفير · فتح الشيخ عينيه المتمتين بكثير من العناء ، وحدق الى ألبوشا ، ثم بادر يقول له :

ـ هل ينتظرك ذووك يا بني المحبوب؟

فاضطرب أليوشا •

وعاد الشيخ يسأله :

ــ أليسوا في حاجة الى حضورك ؟ هل وعدت أحدا بالعودة اليـــه اليوم ؟

ـ وعدت أبى ٠٠٠ وأخوى ً ٠٠٠ وآخرين أيضا ٠

ـ ذلك ما قدارته • فاذهب اليهم حتماً • ولا تحزن • اعلم اننى لن أموت قبل أن أنطق آخر كلماتى على هذه الأرض بحضورك • اليك سأوجه آخر أقوالى يا ينى المحبوب ، اليك سأعهد بها ••• اليك أنمت يا بنى لأنك تحبنى . امض الآن الى من ينتظرونك .

سارع أليوشا يطبع أمر الشيخ ، رغم أنه قد شق على نفسه أن ينصرف في هذه اللحظة ، ولكن الوعد الذي قطعه له الشيخ ، وهو أن يسمعه آخر كلماته على هذه الأرض ، ولا سيما ما ذكره الشيخ من أنه سيوجه هذه الكلمات اليه هو ، وأنه سيمهد بها اليه على أنها وصيته الروحية ، قد ملأ نفس أليوشا نشوة وسكرا ، لذلك أغذ خطاه حتى يستطيع أن يفرغ مما كان عليه أن ينجزه في المدينة وأن يعود الى الدير بأقصى سرعة ، وقد تحدث الأب بائيسي هو أيضا الى أليوشا عند انصرافه ؟ وما قاله له الأب بائيسي عندئذ ليسدد خطاه في طريقه ، قد أحدث في نفسه أثراً عميقا لم يكن في الحسبان ، لقد قال له الأب بائيسي :

ـ تذكر أيها الفتي ( بهذا انما بدأ الأب بائسي كلامه دون أي

تمهيد ) ، تذكر أن المعرفة العلمانية التي نست نمواً كبيراً وأصبح لهـــا سلطان عظیم ، قد هجمت ، فی خلال هـــذا القرن خاصة ، علی کل ما تركته لنا النصوص المقدسة من حقائق سماوية • فعلماء هذا العالم ، بعد أن قاموا بنقد حاقد لا يشفي غليله ، لم يحتفظوا بشيء ، لم يحتفظوا بشيء البتة مما كان يُعدُ مقدماً في القرون الماضية • لقد حللوا بكشير من التدقيق والامعان كل جزء من أجزاء التعليم الديني على حدة ، ولكن فاتهم ادراك الدين في مجموعه ، وبلغوا من ذلك أن المرء تذهله فيهـُـم هذه العماوة حقا • ذلك أن والحقيقة، انسا هي في والمجموع، ، فلن يستطيعوا أن ينالوا منها ، ولن يستطيعوا أن يمسوها بسوء ، وستظل باقية ثابتة خالدة كما كانت من قبل ، لا تقـــدر أبواب الجحيم أن تتقيــأ شيئًا يؤذيها ، ولا تتمكن قوى الشر أن تغلبها وأن تنتصر عليها • ألم تعش هذه الحقيقة تسعة عشر قرنا ؟ ألا تزال تعش اليوم في أشواق جماهير. الناس ؟ ألا انها لباقية ، هذه الحقيقة ، حتى في قلب أولئك الملحدين الذين أرادوا أن يدمر وها • ذلك أن هــؤلاء أنفسهم الذين جحدوا السبح وعصوه وتمردوا عليه ما يزالون يحتفظ ون بصورته حيةً في أنفسهم ، كما كانت في الماضي ، شاموا أم أبوا • ذلك أنه استحال عليهم في الواقع ، رغم الرغبة القوية التي اضطرمت في نفوسهم ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها عقلهم ، استحال عليهم أن يتصوروا مثلا أعلى ، أسمى وأجدر باعجاب الانسان من المثل الأعلى الذي قدمه الينا المسيح في الزمان القديم • ان جميع المحاولات التي من هذا النوع لم تؤدُّ الى غير الحطة والغلطة • فاحفظ هذا جيدا أيها الفتى ما دام شيخك المحتضر قد أرسلك الى العالم • فلعلك حين تتذكر في المستقبل هذا اليوم العظيم تفكر أيضًا في هذه الكلمات التي قلتها لك صادرة من أعماق قلبي لتضيء لك طريقك • ذلك لأنك شاب ، ولأن مغريات العالم قوية ذات سلطان ، ولن تكفيك قواك وحدها للتغلب على هذه المغريات دائما • والآن امض أيها السِّم •

ويعد أن قال الأب بائيسي هسذا الكلام بارك أليونا وقد أدرك أليونا فسجاة ، وهو يتعد عن الدير ويتدبر هذه الأقوال التي لم يكن يتوقعها ، أدرك فجأة أن هذا الراهب الذي كان الى ذلك الحين صارما ثلك الصرامة كلها فاسياً تلك القسوة كلها في معاملته ، سيكون له بعد اليوم صديقا جديدا وموجيها روحيا يحمل له أعمسيق المودة والعطف للوم الأب زوسيما هو الذي عهد اليه بهذه المهمة وهو يحتضر ، قال أليوننا يتحدث تفسه : د من يدري ؟ لعلهما قد اتفقا على هذا ! ، • ألا تدل هذه الشروح العليمة النقية التي سمعها من فم الأب بائيسي ، وهي شروح أدهشته في أول الأمر وأثارت استغرابه ، ألا تدل أكثر مما يمكن أن يعلى أي حديث آخر ، على أن الأب بائيسي يضمر له عاطفة صادقة حارة ؟ يعلى أمر عا الأب بائيسي يضمر له عاطفة صادقة حارة ؟ لقد أسرع الأب بائيسي يزود عقله بالأسلحة التي تسهل عليه مكافحة مغريات هذا العالم ، وأداد بغير ابطاء أن يحصس نفسه الفتة المراهقة التي عبهد اليه بها بأقوى الدروع الروحية الأخلاقية •

# فيمنه ذل اللؤيس



أليوشا أولا الى منزل أبيه • فتذكر وهو يقترب من المنزل ان أباء قد ألح عليه كثيرا بالأمس أن يتدبر أمره بحيث يدخل دون أن يراء ايفان • فتسامل فحاة : • لماذا ؟ اذا كان أبى يريد أن

يبوح لى بشى، من الأشياء سراً ، فهل هذا سبب كاف لأن أدخل المنزل دون أن يعلم أخى بذلك ؟ أحسب أن أبى قد أساء التعبير من شدة اضطرابه ، فلم يجد الكلمات المناسبة التى يفصح بها عن مراده ، ، هذا ما قاله لنفسه ، ومع ذلك شهر بارتياح شديد ورضى عظيم حين فتحت له مارفا اجناتفنا الباب المحديدى (كان جريجورى قد مرض فلزم سريره فيما قالت مافرا) ، فعلم منها ، جوابا على سؤال ألقاه عليها ، أن ايفان فيدوروفتش قد خرج من المنزل منذ ساعتين ،

- \_ وباتبوشكا ؟
- ــ نهض من فراشه ، وهو يحتسى الآن قهوته .
- هكذا أجابته مارقا اجناتفنا بشيء من الحفاف والخشونة •

دخل أليوشا ، فوجد أباء وحيدا الى المائدة ، منتملاً خفين ، مرتديا مبذلاً عتيقا • كان الأب بسمبيل التدقيق في بعض الحسمابات تزجيةً للوقت ، دون أن يدو عليه أنه مهتم فعلا بهذا العمل الذي يقوم به ، ولم يكن في المنزل أحد غيره (كان سمردياكوف قد خرج هو أيضا لشراء بعض الأشياء من أجل اعداد طعام الغداء) ، كان الأب يتصفح حساباته اذن ، ولكن فكره منصرف الى غير ذلك ، وكان يبدو عليه التعب والوهن والضحف ، رغم أنه صحا في ساعة مبكرة من الصباح وحاول أن يستجمع قواه وأن يسطر على نفسه ، وقد عقد على جينه الذي ظهرت فيه بقع أرجهوانية كيرة أثناء الليل ، عقد عليه منديلا أحمر ، وكانت على أنفه الذي تورم كثيرا منذ البارحة ، كانت على أنفه بقع مماثلة ان لم تكن واسعة كثيرا فهي تضفى على وجهه تسبيراً عن غضب حانق خبيث ، وكان العجوز يعرف هذا على كل حال ، فهذا هو يرشق أليوشا حين دخل ، بنظرة فيها عداوة ، وصاح يقول له بلهجة قاطعة :

ــ القهوة باردة ، فلن أقدم لك منها شيئاً . وأنا نفسى ألنزم اليــوم حمية قاسية ، فلا أطعم الاحساء بالسمك ولا أدعو الى مائدتنى أحدا . لماذا رأيت أن عليك أن تجيء ؟

قال أليوشا :

ـ أردت أن أسأل عن صحتك .

.. أعرف • ثم اننى أمرتك أنا نفسى بالأمس أن تزورنى • تلك كلها سخافات ! لقد أزعجت نفسك في غير طائل • على أننى تنبأت بأنك ستسارع الى المجيء • • • •

قال الأب هذه العبارة الأخيرة بلهجة منفَّرة كريهة ، ونهض فى الوقت نفسه ليرى حالة أنفه فى المرآة وقد بدا فى وجهه الهم والقــلق (لمله ينظر فى أنفه للمرة الأربعين منذ هذا الصباح) ؟ وفى هذه المناسبة

عدل المنديل الأحمر الذي يلف جينه وجهد أن يعقده على آنق طريقه. وقال بلهجة متكلفة :

ـ لقد اخترت اللون الأحمر ، لأن الأبيض يذكر بالمسـتشفى ، هيه ! ماذا ورامك من جديد ؟ ماذا يقص الناس ؟ كيف حال شيخك ؟ فأحابه ألموشا قائلاً :

ـ حاله سيئة جدا ، وقد يموت في هذا النهار .

ولكن الأب لم يصغ الى جواب ابنه ، وكان قد نسى السؤال الذى ألقاه علمه .

قال العجوز بدون تمهيد :

خرج ایفان ۱۰ انه یهیی، جمیع المکاثد لینتزع من میتکا\* خطیبته،
 ثم أضاف یقول بخبث وقد لوی شفتیه علی ابتسامة مکشّرة:

ـ وذلك هو الهدف الوحيد الذي جاء من أجله الى هنا .

فسأله أليوشا :

\_ عل باح لك بهذا فعلا ؟

ـ طبعا • قال لى ذلك منذ زمن طــويل ؟ ماذا كنت تظن اذن ؟ اعترف لى بهذا منذ ثلاثة أسابيع • ما أحسب أنه جاء الى هنا ليذبحنى خفية هو أيضا • فلا بد أن يكون هنالك سبب يدفعه الى المكوث فى هذه المدينة •

سأله أليوشا مضطربا اضطرابا رهيبا :

ـ ولكن ما هذا الذي تقوله ؟ لماذا تتكلم هكذا ؟

ـ صحيح ا نه لم يطلب منى مالاً ، ولن أعطيه قرشاً واحدا على كل حال ، اننى أريد ، يا ألكسى فيدوروفتس المحترم جدا ، أن أعيش في هذا العالم أطول عمر ممكن ، • • ضع هذا في ذهنك ! • • • لذلك سأكون في حاجة كبيرة الى كل كوبك مما أملك •

ثم أضاف وهو يسير فى الغرقة طولاً وعرضا ، واضعا يديه فى جيبى مبذله الفضفاض المتسنح المصنوع من نسيج صيفى خفيف أصفر اللون :

ـ وكلما طعنت في السن وتقدمت في الشيخوخة ازدادت حاجتي الى المال • أنا الآن ما أزال رجلا ، فعمرى لا يزيد على خمسة وخمسيين عامله وأريد أن أعش عشرين سنة أخرى دون أن أتنازل عن رجولتي. واذ أننى سأشيخ طبعا ، فسأصبح منفتراً ، فلا يأتين الى من تلقاء أنفسهن راضيات ٢٠ فيصبح المال عندلذ ضرورة لا بد منها و لاغني عنها • لذلك تراني الآن أجمع أكبر مقدار ممكن من النروة لنفسي وحدها يا بني العزيز ألكسي فيدوروفتش ٠٠٠ ضع هذا في بالك ٠٠٠ ذلك أنني أعزم عزماً قاطعا جازما \_ اعلم هذا أيضاً \_ على أن أسترسل في خلاعتي الى آخر أيام عمرى • ان الخــــلاعة تلطف الحياة : جميع النـــاس يعيبون الخلاعة ، ولكنهم جميعاً يتعاطونها • كل ما هنالك أنهم يتعاطونها سرآ على حين انني أتعاطاها علانية • ان صراحتي وسلمذاجتي هما اللتان تعرضاني لهجوم ونقد تلك العصبة الفاسقة من الواعظين بالأخلاق • أما جنتك يا ألكسي فمدوروفتش فاتني لا أريدها لنفسي ٥٠٠ اعلم هذا ٥٠٠ لاثق ، وسكون من غير الحشمة أن يذهب مثل هذا الانسان الى الجنة. وفي رأيي أنا أن المرء يموت فنتهي بموته كل شيء • ينام ثم لايستيقظ ، ولا شيء بعد الموت أبداً • صلُّتوا من أجلي بعد موتى اذا شئتم ، وان لم

شاموا فلا تصلوا ٥٠٠ شيطان يأخذكم ٥٠٠ تلك همى فلسفتى كلها ٥ لقد تكلم ايفان بالأمس فأحسن الكلام ، رغم أننا كنا جميعا سكارى ١٠ ان ايفان انسان متبجح ٠ ليس هو بالعالم قط ٠ بل انه ليس على شيء من ثقافة حقيقية ١ انه لا يزيد على أن يسكت ، وأن يستخر من جميع الناس صامتا ٠ ذلك كل ما يعرف أن يفعله ايفان هذا ٠

كان أليوشا يصنى الى أبيه دون أن يقول كلمة واحدة • وتابع الأب كلامه قائلاً:

لا الله وغد حقير ، أخوك ايفان هذا ا أما جروشكا فسأتزوجها متى حلا لى أن أتزوجها ، ما دمت أملك المال ، فيكفي أن أريد حتى أبلغ حلا لى أن أتزوجها ، ما دمت أملك المال ، فيكفي أن أريد حتى أبلغ كل شيء يا ألكسى فيدوروفتش ا وذلك بعينه هو ما يخشاه ايفان ! انه يعيش هنا ويراقبني حتى لا أتزوج ، ويحض مينيا في سبيل تحقيق هذا الهدف على أن يتزوج جروشكا : هو يأمل أن يبعدني عن هذه المرأة بهذه الموسيلة ( كأنه يظن أنني سماورته مالا حتى ولو لم أتزوج جروشكا ! ) ، ومن جهة أخرى سيسلب مينيا خطيبته اذا تسنى لمينيا أن يتزوج جروشكا ، ذلك هو الحساب الذي يجريه ، انه وغد ، صاحبك يتزوج جروشكا ا

قال أليوشا :

ــ ما أشد اهتياجك اليوم! ان مرد هذا الى ما حدث لك بالأمس. فالأفضل أن ترقد في السرير .

أجاب الأب العجوز يقول وكأن هذه الفكرة قد ساورت ذهنه في هذه اللحظة وحدها : \_ قد تكون على حق فيما تقول • انك الآن تنصحنى فما أغضب ولكن لو سمح ايفان لنفسه بأن يقول لى ما قلته أنت ، اذن لئارت ثائر تمى ممك وحدك انما أتبح لى أن أقضى لحظات ممتعة مبهجة ، وأن أكون طبيا، لأننى شرير فى العادة •

قال أليوشا مبتسما :

ـ ما أنت بشرير ٠

- اسمع یا ألیوشا • لقد أردت الیوم أن أطلب اعتقال هذا اللص میتکا ، ولا أدری حتی الآن هل أعزم أمری علی ذلك أخیرا • أنا لا أجهل أن د الموضة ، الراثجة الآن هی أن یسمه احترام الأبنا آبامهم و هما باطلا وعادة سخیفة • ولکن القانون لا یجیز ، حتی فی عصرنا هذا ، أن یجر ابن أباه العجوز من شعره ، وأن یرکل وجهه بکعب حذائه ، فی منزله نفسه ، وأن یتباهی كذلك أمام شهود بأنه سیعود لیجهز علیه فیما بعد • فلو شئت لرمیته فی السجن منذ هذا الیوم لما جری بالأمس •

ـ وقد عدلت عن شكواه ، أليس كذلك ؟

ــ تنانی ایفان عن عزمی • علی أننی لا أحفل برأی ایفان ، وانما خطر ببالی شیء آخر •••

قال الأب ذلك ثم مال على ألبوشا وتابع كلامه بلهجة البوح وهو يكاد يهمس همساً :

ــ لو اعتقل هذا الوغد، لعلمت همى بأننى أودعته السجن ، فهرولت تسعى اليه فورا • أما اذا رُوى لها اليوم أن هذا اللص قد أوشك أن يقتلنى أنا الشيخ العجوز ، فقد لا تهجره ولكنها ستعودنى ••• ذلك هو طبعها الذى فطرت عليه : تحب أن تفعل نقيض ما ينتظر منها ، بدافع

حب المناقضة وحده! اننى أعرفها حق معرفتها! بالمناسبة ، هل لك بقليل من الكونياك؟ اشرب هذه القهوة الباردة ، سأضيف اليها ربع قدح من الكونياك فيطيب مذافها .

\_ لا ••• شكرا ••• لا أريد ••• ولكننى في مقابل ذلك سآخذ هذا الرغف من الحبر اذا سمحت بذلك •

قال أليوشا هذا وتناول رغيفا صغيرا من خبر أبيض ثمنه اللاثة كوبكات ، ودست في جيب توبه ، ثم أضاف يقول في خشية وهو يتفرس في وجه أبيه :

ـ أما الكونياك فلعلك تحسن صنعاً اذا عدلت عنه أنت أيضا • قال الأب :

ــ أنت على حق • ان الكونياك يثيرنى بدلاً من أن يهدئنى • لذلك لن أشرب الا كأسا واحدا ••• كأسا واحدا ••• الكونياك هناك ، فى المخزانة الصغيرة •••

وأدار مفتاح « الخزانة الصغيرة ، ، فعلاً كأساً ، وأفرغه في جوفه، ثم أقفل الخزانة من جديد ، ورد ً المفتاح الى جيبه ،

ــ يكفيني هذا • كأس واحدة لن تقتلني •

قال أليوشا وهو يبتسم :

\_ ها قد عدت طماً •

ــ طيب ؟ هـم ° • • • اعلم أننى أحبك أنت دون أن أشرب شــيثاً من الكونياك • • • أما الأوغاد فاننى أعرف كيف ينجب أن يُعامَـلوا ! لم يذهب فانكا\* الى تشرماشنيا ! لماذا ؟ لأنه يريد أن يبقى هنا ليتجسس على ":

انه يحب أن يعرف هل سأعطى جروشــنكا مالا كثيرا اذا هي جاءت ٠ انهم أوغاد! هم جميعا أوغاد! أما ايفان فاتنى لا أعترف به ابناً لى • من أين جاء ، هذا الوبش ؟ انه لسن مثلنا ، ان له نفساً غـــــر نفو سنا ! أيظن أنني سأورثه شيئًا من مال ؟ ألا انني لن أكتب حتى وصية ٠٠٠ اعلم هذا ! • • • وأما ميتكا فلأسحقنه كما تُســحق خنفساء قدرة • انه يتفق لى أن أسحق خنفساوات في الليل ، فتطق طقيقاً جافاً حين تفطس، فبهذه الطريقة سأسحقه ، صاحبك ميتكا هذا ٥٠٠ واذا قلت و صاحبك ، فلأنك تحبه ٠٠٠ أنا أعرف ذلك • ولكن تعلقك به لا يقلقني ••• على حین أنه لو أخذ ایفان بحبه لانتابنی خوف ، ولخشیت عندئذ علی نفسی. غير أن ايفان لا يحب أحدا ، انه لس منا ، ان أناسا مثل ايفان لسموا بشراً مثلنا ، هم تراب أثارته الربيح ٥٠٠ تذهب الربيح ويعود يتساقط التراب ٠٠٠ لقد خطرت ببالي فكرة سخفة أمس حين أمرتك بأن تنجيء الموم • أُردت أَن أكلفك بأن تسأل مبتكا : هل اذا أنا نقدته ألف روبل أو حتى ألفين ، هل يوافق هذا الشقى ، هذا الشحاذ ، هل يوافق عندئذ على أن يبارح هذه المدينة خمس سنين ، بل خمساً وثلاثين سنة ، بدون جروشنكا طعاء متنازلاً عنها إلى الأبد؟

تمتم أليوشا يقول :

ــ سوف ٠٠ سوف ٠٠ أسأله ٠٠ واذا زدت المبــلغ فجعلته ثلاثة آلاف ، فمن الجائز أن ٠٠٠

\_ خطأ ! لا تكلمه في هذا الامر ! لا تقل له كلمة واحدة ، هـل تسمع ؟ لقد غيرت رأبي منذ الأمس ، هي فكرة غيبة خطرت ببالي ، لن أعطيه نيئا ، لن أعطيه كوبكا واحدا ، لأنني في حاجة الى هذا المال أنا نفسي (كذلك صرخ الأب العجوز وهو يحــرك ذراعيه ) ، لسوف أعرف كيف أسحقه كما تنسحق خنفساء ، بدون هذا ، لا تقصص عليه

شيئًا ، والا فقد تراوده آمال ، ثم انه ليس ثمة ما تفعله عندى ، فاذهب الآن ، امض الى ديرك ، ولكن قل لى : هل تريد خطيبتُه ، هـل تريد كاترين ايفانوفنا تلك التى حرص أشد الحرص على أن يخفيها عنى ، هل تريد أن تتزوجه أم لا ؟ لقد ذهبت أنت اليها بالأمس ، فيما أظن ، ألس كذلك ؟

### \_ انها لا ترید أن تنركه ، مهما یحدث !

- هؤلاء هم الرجال الذين تحبهم بنات الصالونات الرقيقات هاته ا انهن يحببن شبابا عابثين لاهين أوباشاً ا ثق أن هذه الآنسة الشاحبة الراقية لا تساوى شيئا • ما أكبر الفرق بينها وبين ••• الخلاصة ! آه لو كان لى عمره ووجهى أيام سبابى (لقد كنت أجمل منه فى صباى) •• اذن لكانت لى غزوات أنا أيضا •• ألا انه لشقى ! أما جروشنكا قلن ينالها > لن يحظى بها •• لأمرغت فى الوحل ا••

استعر حنق العجوز من جديد وهو ينطق بهذه الكلمات • ثم قال بلهجة جافة خشنة :

\_ اذهب الآن • لا عمل لك اليوم هنا •

اقترب أليوشا من أبيه ليودعه ، وقب له في كتفه • فسأله الأب دهشاً :

ــ لماذا هذه القبلة ؟ سوف تلتقى بعد الآن • أم تُـراك تقدر أننا لن تلتقى قط !

ــ لم يخطر ببالى هذا • لقد قبلتك بغير نية ، وعلى غير قصد • ــ ولا خطر ببالى أنا أيضا • وانما ألقيت عليك هذا السؤال سهواً وغفلة • كذلك قال العجوز وهو ينظر الى أليوشا قلقاً • وفيما كان أليوشا يتعد صرخ الأب يناديه :

ــ لحظة • انتظر لحظة ا تعال الى فى أقـــرب فرصة • سأذيقك ما أعده من حساء السمك ، هو حساء خاص ، لا كحساء اليوم! تعــال حتماً ، هل فهمت ؟ ثمال منذ الغد ، هل سمعت ؟ منذ الغد !

وحين أُغلق الباب وراء ألبسوشا ، افترب العجوز من الخسرانة الصنعيرة مرة أخرى فأفرغ في جسوفه نصف كأس دفعة واحدة • ثم دمدم يقول وهو يتنجنح :

\_ سأتوقف عن الشراب الآن •

ثم أقفل الحزانة ، وردَّ المفتاح الى جبيه ، ومضى بعـــد ذلك الى غرفة نومه ، واضطجع على سريره وهو يشعر بأنه منهك مرهق. وسرعان ما نام .

## للت المع تلاك بزة



ألوشا نفسه قائلا حين خرج من عند أبيه متجهاً نحو منزل السيدة هوخلاكوفا: « الحمد الله على أنه لم يُلق على أسلة عن جروشنكا ، فلو فعل لاضطررت أن أحدثه عن مقابلة الأمس ، •

وقد قد ر أليوشا ، وهو يشعر بكثير من الشجن ، أن الأهواء قد ازدادت استعارا أثناء الليل ، وأن الخصوم يستعدون للمواجهة والمجابهة بقوى غضة جديدة ، وأن الصبح قد طلع عليهم وهم أقسى قلباً وأعتى نفساً ، قال يحدث نفسه : « الأب حانق سىء المزاج خيث النية وقد نبتت فى رأسه فكرة لن يتخلى عنها ٥٠٠ ودمترى ؟ لا شك أن كرهه قد اشتد رسوخا واصرارا منذ أمس ، وأن قلبه هـــو أيضا قد امتلاً حقدا ومقتا وغضبا ، ولا شك أنه أخذ يبيت أمرا ٥٠٠ أوه ! يبجب على حتما أن أستطيع رؤيته فى هذا اليوم ، يبجب أن أراه اليوم مهما كلف الأمر » ،

ولكن أليوشا لم يتسع وقته للتفكير طويلا • فقد وقعت له أنساء الطريق حادثة قد لا يكون لها شيء من خطورة الشأن طبعا ، ولكنها أحدثت في نفسه أثرا قويا جدا • كان قد اجتاز الميدان الى شارع ميشيل الذي يوازى • الشارع الكبير ، ، ولكن تفصله عنه قناة صغيرة ( ان مدينتنا تقطعها في جميع الاتجاهات حفر وقنوات صغيرة ) ؟ وانه ليسير في هذا

الزقاق اذا هو يلمح تحت ، قرب الجسر الصنير ، عصبة ً من التلاميذ هم جميعا أطفـال تتراوح أعمارهم بين الناســـعة والمحادية عثمرة في أكثرُ تقدير • انهم عائدون من المدرسة ، يحملون على ظهورهم ذلك الكيس الصلب الذي يحمله التلاميذ ، ويحمل بعضهم على الجنب كيماً ليناً من جلد له سيور طويلة يضمونها فوق الكتف • بمضهم يرتدي دراعة ، وبعضهم يرتدى معطفا قصيرا ، وبعضهم ينتعل جزمة عالية على ساقهسا أخاديد ، من تلك المجزمات التي يحب انتمالها الاطفال الذين يدللهم آباؤهم الأغنياء • وكان الاطفال يتناقشون بحرارة ، وكان يبدو أنهسم أجمعوا أمرهم على شيء • ان ألبوشا لا يمكن أن لا يحفل يوما بمنظر الاطفال ، فكذلك كان شأنه أيضا في موسكو ؛ ولئن كان يؤثر الصغار الذين تحوم أعمارهم حسول السنة الثالثة ، فان التلاميذ الذين هم في المانمرة أو الحادية عشرة يعجبونه كشميرًا أيضًا • لذلك أحب فجأةً ، رغم الهموم التي كانت ترهق نفسه ، أن ينضم الى هؤلاء التلاميذ وأن يدخل معهم في حديث • فلما اقترب منهم متفرساً في وجوههم الملونة المنتمشة لاحظ ان كلاً منهم يحمل بيده حصاة ؟ حتى أن يعضهم يحمل حصاتين النين • ورأى في الجهة الأخرى من القناة ، على مسافة تلاثين خطوة من عصبة التلاميذ هذه تقريبا ، طفلا آخر واقفا قرب سياج من أوتاد . ان هذا الطفل تلميذ هو أيضا ، يحمل كيسه على النجنب ، وأغلب الظن أنه في العاشرة من عمره وربما كان أصغر من ذلك سناً ، كما يدل على هذا طول قامته • كان الصبى يراقب عصبة التلاميذ الستة الذين يقابلونه ، وكان واضحا أنه يعدهم أعداء . انه يبدو شاحب الوجه عليل الصحة ، ولكن عينيه السودارين تسطعان • تقدم أليوشا بضع خطـوات أخرى ء فلما لمح صبيا أشقر مجعد الشعر متورد الوجه يرتدى دراعة سوداء ، نظر الله بانشاه وقال له : - أيام كنت أحمل أنا كيساً مثل كيسك ، كانت العادة أن نضعه في النجنب الأيسر ، حتى تناله اليـــد اليمنى بســهولة أكبر ، أما أنتم فالكيس يتدلى عندكم على النجهة اليمنى ، فلا تستطيعون امساكه على وجه مريح .

وقد أبدى ألوشا هذه الملاحظة الحدية العملية بطريقة عفوية \* ، دون أن يعمد الى أية حيلة نفسية يتودد بها الى الطفل ويكسب ثقته ومن المؤكد على كل حال أن خير وسيلة لكسب ثقة طفل من الاطفال ، ولكسب ثقة عصبة من الاطفال خاصة ، هى أن تدخل فى الحديث معهم على الوجه الذى عمد اليه أليوشاء أى أن تخاطبهم جادا فى أمور محسوسة ملموسة جاعلا نفسك نداً لهم ، واقفاً على قدم الساواة معهم ، وكان أليوشا يدرك ذلك بغريزته ،

ــ ولكنه أعسر !

كذلك أسرع يجيب واحد من الصبية جرى، الهيئة قوى النجسم ظاهر الصحة يبدو في نحو الحادية عشرة من عمره .

وأخذ الصبية الخمسة الآخرون يحدُّفون الى أليوشا • وقال تلمذ ثالث :

ـ وهو يستعمل يده اليسرى أيضا في قذف الحجارة •

وفى تلك اللحظة نفسها سقط حجر على عصبة الأطفال ، فلامس الأعسر الصغير لكنه أخطأه رغم أنه قد قُذف بمهارة واحكام وقوة ، ان ذلك الصبى المرابط فى الجهة الأخرى من القناة هو الذى رمى الحجر ،

هتف جميع الصبية يقولون دفعة واحدة:

ــ هيًّا يا سموروف •• سدُّد اليه •• ارمه بعجر ! ••

ولكن سموروف (الصبي الأعسر) لم ينتظر أن يشبحه رفاقه هذا التسجيع ، وانما بادر الى الردّ فورا ، فرمى الصبي الواقف في الجهة الأخرى من القناة بحجر ، ولكنه لم يصبه ، وانما سقطت الحصاة على الارض ، وسرعان ما ردّ الصبي على ذلك ، فرمى الجماعة بحجر ان ولكنه رمى في هذه المرة مستهدفاً أليوشا ، فأصابه في كنفه ، فأوجعه وجماً شديداً ، وكانت جيوب الصبي ملأى بالحصى ، فذلك ما يراه الراثي حتى على بعد ثلاثين خطوة ، لأنها كانت بارزة من تحت المعلف ،

صاح الصبية يقولون وهم يضحكون ضحكاً قوياً :

- انه حاقد عليك أنت ، حاقد عليك أنت ! لقد استهدفك خصيصاً و ألست من آل كارامازوف ؟ أصحيح أم لا ؟ هياً بنا يا أولاد ، فلنحكم التسديد اليه جميعاً ، جميعاً في هذه المرة !

وطارت حجارة ست في آن واحد معاً • فأصابت احداها الصبي في رأسه ، فسقط ، ولكنه لم يلبث أن نهض حانقاً مسعوراً ، وأخذ يقصف عصبة الصبية ، فكانت الحجارة تطير بلا توقف في الاتجاهين • وكانت جمور عدة أطفال حول ألوشا ملأي هي أيضاً بقذائف •

صاح ألبوشا يقول لهم :

ــ ما هذا الذي تفعلونه ؟ ألا تستحون ؟ أستة على واحـــد ؟ سوف تقتلونه .

ووثب ألبوشا الى أمام ، ووقف فى مسار القذائف ليحمى بجسمه الصبى الواقف فى الجهسة الأخسرى من القناة • فهدأ ثلاثة أطفال أو أربعة بضع لحظات •

وصرخ صبی یرتدی دراعة حمراه ، صرخ یقول بصوت حانق : \_ هو الذی بدأ ، انه قاطع طرق ، و لقد جرح کراسوتکین فی المدرســـة بطعنة موسى • وتدفق دم كراســوتكين غزيراً • ولم يشــــاً كراسوتكين أن يشكوه • ولكنه يستحق عقاباً •••

ــ ماذا كان السبب ؟ لاشك أنكم شاكستموه في البداية ، أليس كذلك ؟

صاح الأطفال يقولون :

سه ها هو ذا قد ضربك مرة أخرى فى الظهر • لقد عرفك • انه يستهدفك أنت الآن ولا يستهدفنا نحن • هيًّا بنا ! عليه يا أولاد ! لا تخطئه يا سموروف !

وعاد القصف يتنالى من الجهتين ، أشد ً هولاً في هذه المرة ، فأصب صدر الصبى الواقف في الجهة الأخرى من القناة ، فأطلق صرخة ألم ، وأخذ يبكى ، ثم هرب راكضاً تحو قمة الرابية في اتجاه شارع ميشيل ، فأخذت عصبة الصبية تقول مولولة :

ـ آه ٠٠ خاف ٠٠ هرب ٠٠ جان ٠٠ خرقة مىللة ٠٠

وعاد الصبى الذى يرتدى دراعة حمرا. ، عاد يقول لأليوشا وقد اشتعلت عيناه بحمى :

ــ أنت لا تعرف حتى الآن أى لص هو هذا الصبى يا كارامازوف. ان قتله قليل عليه .

وكان واضحاً أن هذا الفتى هو أكبر أفراد العصبة سناً •

ــ ماذا تأخذون عليه ؟ أهو واشسِ مثلاً ؟

تبادل الصبية نظرة تسم بالسخرية .

وتابع الصبي نفسه كلامه فقال :

ــ أأنت ذاهب فى اتجاهه ، نحو شارع ميشيل ؟ أدركه اذن ٠٠٠ أنظر ! لقد توقف ٠٠٠ يبدو عليه أنه ينتظر ٠٠٠ وهو يتفرس فيك ٠٠٠ ورد ًد الصمة الآخرون يقولون جوفة واحدة :

\_ هو يتفرس فيك ، يتفرس فيك .

ما ان سمع الصبية هذا الكلام حتى انفجروا ضاحكين • فنظر اليهم ألموشا ونظروا اليه صامتين •

وصرخ سموروف يقول له محذراً:

ــ اياك أن تذهب اليه ، فلسوف يقتلك ٠٠٠

قال أليوشا :

ــ لن أكلمه عن ليفة الحمام ، لأننى أظن أنكم تشاكسونه وتغيظونه بهذه الكلمة • ولكنى سأعرف منه لماذا يكرهكم هذا الكره •

فأجابه الصبية ضاحكين:

\_ فسأله اذن ، اسأله !

عبر أليوشا الجسر الصغير ، واتجبه الى قمة الرابيـة ، ماراً قرب سياج الأوتاد ، بحيث يصل الى الصبى المعتزل •

قال الأطفال يحذرونه مرة أخرى وهو يبتعد عنهم :

ــ انتبه ! انه لا يخاف منك ، وســوف ينبجس فجأة ليطعنك من خلف ، كما فعل بكراسوتكين •

كان الصبى ينتظره دون أن يتحرك من مكانه • فلما اقترب أليوشا كل الاقتراب رأى أمامه طفلاً في التاسمة من عمره على أكثر تقدير ، ضعفاً هزيلاً له وجه مستطيل تحيل تسطع فيه عينان واسعتان دكناوان ترشقانه بنظرات شريرة خيية • انه يرتدى معطفاً عتيقا جسداً أصبح صغيراً على قامته وجعل منظره مضحكاً ؛ وذراعاه العاريتان تعفر جان من الكمين المسرفين في القصر • وعلى السروال ترى رقعة عند الركبة اليمنى • ومن تقب فاغر في حذاء القدم اليمنى يظهر الابهام مطلياً بالحبر من قبيل الاخفاء • وجيبا الرداء منتفختان بما فيهما من حجارة •

وقف أليوشا على بعد خطوتين منه ، وألقى عليه نظـــرة سائلة ، فأدرك الصبى من نظرته فورا أنه لا ينوى أن يضربه ، فبدا عليه شىء من التأس ، حتى لقد بدأ هو الكلام :

ـ أنا واحد وهم ستة ••• ولكننى سأغلبهم دون أية مساعدة • قال ذلك واشتعلت عناه •

قال ألوشا:

ــ لا شك أن احدى تلك الحجارة قد أوجعتك كثيرا •

فهتف الصبي يقول:

\_ ولكنني أنا أصبت سموروف في رأسه ٠

سأله أليوشا :

هم يزعمون أنك تعرفني ، وأنك رميتني بالحجر عامدا .
 فلماذا ؟

لم يَنجِب الطفل وانما أَلقَى على أُليوشا نظرة قاتمة • قال أَلبوشا ملحاً : \_ أما أنا فلا أعرفك ، أفهل تعرفني أنت ؟

فصرخ الصبى فحأة يقول بصوت حانق ولكن دون أن يتحسرك فكأنه ينتظر شمثًا ما :

ـ دعنى وشأنى • انك تزعجنى وتضايقني !

قال أليوشا :

\_ طیب • سأنصرف • ولكن لاحظ أننى لا أعرفك ولم أشاكسك أبدا • وقد ذكروا لى كیف یمكننى أن أغیظك ، ولكنى لا أنوى أن أفعل ذلك • استوعك الله ا

ومضى أليوشا •

ـ راهب منافق! انك ترتدى تحت مسوحك سروالاً!

بهذا الكلام قذف الصبى أليوشا وهو يتابعه بنظرة كارهة ، وسرعان ما وقف وقفة دفاع ، لاعتقاده بأن أليوشا لا بد أن يهجم عليه الآن ٠

ولكن أليوشا لم يزد على أن التفت الى وراء ، فنظر الى الصحيبى صامتا ، ثم ابتعد ٠٠٠ ومع ذلك فانه ما كاد يسير ثلاث خطوات حتى شعر بألم شديد فى ظهره ، لقد أصابه الصبى بحصاة ضخمة جدا هى أثقل حصاة كان يحملها فى جيوبه ؟ فاستاء أليوشا ، والتفت من جديد ، فقال للصبى :

\_ آ ••• تهاجم من خلف ؟ لقد صدق الصبية اذن حين ذكروا أنك تضرب بنتة "كما يفعل جبان !

غير أن الصبى وقد استبد به غيظ شديد قد رماه فى هذه المرة بعصر على وجهه ، فلولا أن أليوشا سارع يحمى وجهه بذراعه ، اذن لأصيب وجهه ، وهكذا أصاب الحمجر كوعه .

### هتف أليوشا يقول له :

.. ألا تستحى ؟ ماذا فعلت لك ؟ ماذا صنعت بك ؟

صمت الصبى جامدا في مكانه وقد لاح في وجهه الشر والعدوان كان مقتما بأن أليوشا سيهجم عليه في هذه المرة ، فلما أدرك أن أليوشا لا يخطر بباله ، حتى بعد هذه الضربة ، أن يهاجمه ، اسبد به حنق مسعور كوحش صغير مفترس ، فوثب هو نفسه على أليوشا ، وقبل أن يتسع وقت أليوشا للقيام بأية حركة ليدافع عن نفسه كان الولد الشقى الشرير قد خفض رأسه فأمسك ذراع أليوشا السرى بكلتا يديه ، وعض خصره عضة قاسية رهية ، غارسا أسنانه في لحم الاصبع بكل ما أوتى من قوة مدة انتين ، صرخ أليوشا من شدة الألم ، وحاول أن يسحب اصبعه من بين أسنان الصبى ، فلما أرخى الصبى أسنانه أخيرا ، أسرع يهرب نم وقف على مسافة من أليوشا هي المسافة السابقة نفسها، أسرع يهرب نم وقف على مسافة من أليوشا هي المسافة السابقة نفسها، كانت العضة قوية ، قريبة من الظفر ، قد وصلت الى العظم ، انبحس الدم من اصبع اليوشا ، فأخرج منديله وربط به الجرح وبطأ قوياً ، فقضي في هذا التضميد دقيقة كاملة ، وفي أثناء ذلك ظل الصبي واقفا في مكانه ينتظر ، وعند ثذ رفع أليوشا رأسه ، وألقى عليه نظرة هادئة في مكانه ينتظر ، وعند ثذ رفع أليوشا رأسه ، وألقى عليه نظرة هادئة وقال له :

- هل رأيت الجرح العميق الذي أحدثته في اصبعي ؟ أحسب أن هذا كاف ، ألا ترى هذا الرأى ؟ فقل لى الآن : بماذا أسأت اليك ؟ أي أذى ألحقته بك ؟

فنظر اليه الصبى مشدوها • وتابع أليوشا كلامه يقول بتلك اللهنجة الهادئة نفسها :

ــ أنا لا أعرفك • • صدقني • • وهذه أول مرة أراك فيها • • ومم

ذلك لا أستطيع أن أتصــور أننى لم أسىء اليك أية اساءة ، فلولا أننى أسأت اليك لما عذبتنى هذا التعذيب بغير سبب حتما • فما هو الذنب الذى اقترفته فى حقك ، وما هو الشر الذى أنزلته فيك ، قل لى ! •••

ولكن الصبى ، بدلا من أن يجبب ، أخذ يبكى بكاء قويا جدا على حين فجأة ، ثم ولتّى هارباً ٠٠٠ وتبعه أليوشا بخطى بطبئة ، متجها نحو شارع ميشبل ، وظل مدة طويلة يرى أمامه الطفل الهارب لا يخفف سرعته ولا يلتفت الى وراء ولعله ما يزال يبكى ، وعزم أليوشا عزماً قاطعاً على أن يسعى الى رؤية الطفل متى أتيحت له لحظة من حرية ، ليجلو هذا السر الذى أحدث فى نفسه أثراً قوياً ، أما الآن فان وقته لا يتسم لهذا ،

فيمنزل لأسدة هوخلالؤن

يلبث اليوشا أن وصل الى منزل السيدة هوخلاكوفا وهو مبنى أنيق من حجر ، مؤلف من طابقين ، تملكه السيدة هوخلاكوفا ، انه من أجمل ميانى مدينتنا ، ورغم أن السيدة

هوخلاكوفا قد عاشت أكثر وقتها في مقاطعة أخرى تملك فيها أرضا ، وعاشت كذلك في موسكو حيث تملك قصراً خاصا ، فقد احتفظت بالمنزل الذي تملكه في مدينتنا والذي ورثته عن آبائها وأجدادها + يبجب أن نذكر مع ذلك أن أرضها في مدينتنا هي أوســـع الاراضي النالاث التي تملكها + ورغم هذا لم تكن السيدة هوخلاكوفا قد أقامت بمدينتنا الا نادرا حتى الآن +

هرعت السيدة هوخلاكوفا تستقبل أليوشا في الدهليز ، وســألته بسرعة عصيية :

- ـ هل تلقيت ، هل تلقيت رسالتي بشأن المعجزة الجديدة ؟
  - تلقيتها •
- مل نقلت النبأ ، هل أطلعت الناس على الرسالة ؟ لقد رد الشيخ
   الى هذه المرأة ابنها ٠

### قال أليوشا :

ـ سيموت الشيخ في هذا اليوم!

- أعلم ، أعلم ، لقد قيل لى هـــذا ، آه ، • • ما أشـد رغبتى فى التحدث اليك ! ما أشد رغبتى فى التحدث عن جميع هذه الأشياء اليك ، أو الى شخص آخر • • بل اليك • • اليك أنت ! خسارة أتنى لا أستطيع أن أزوره ! ان المدينة كلها مضطربة ، المدينة كلها قائمة قاعدة ! جميع الناس ينتظرون • • • ولكن هل تعلم أن كاثرين ايفانوفنا هى الآن عندنا ؟ هتف ألوشا قائلا :

ــ صحیح ؟ هذا حظ موفق ! سأراها اذن عندكم ! لقد أصرَّت أمس أن أزورها اليوم •

\_ أعرف هذا • أنا على علم بكل شيء • لقد راوى لى ما حدث فى منزلها بالأمس تفصيلاً • • • عرفت كل قطاعات تلك • • • المخلوقة ! هذه فاجعة ! • • • لو كنت فى مكانها • • • حقا اننى لا أعرف ماذا كان يمكن أن أفعل فى هذه الحالة ! ولكن ما رأيك أيضا فى أخيك هنذا الكريه دمترى فيدوروفتش ؟ آه • • • يارب ! • • • أصبحت لا أعرف ماذا أقول يا ألكسى فيدوروفتش : تصور أن أخاك موجود الآن هنا • • • ماذا أقلك ذاك نفسه ، أخاك ذاك الرهيب الذى فعل مافعل بالأمس ، بل أخاك الآخر ايفان فيدوروفتش ! هو الآن هنا يتحدث معها • ان حديثاً بل أخاك الآخر ايفان فيدوروفتش ! هو الآن هنا يتحدث معها • ان حديثاً فخماً يدور بينهما ! • • • ليتك تعلم ما يجرى بينهما الآن ! شيء فغليع ، فخطيع ، أؤكد لك • • • تمزق حقيقي ! قصة لا يصدقها المقل ، حكاية لا يتصورها الخيال : كل منهما يضيع نفسه الآن ، لا يدرى أحد كلان ألد ! ويجدان فيه نوعاً من لذة • أوه ! لقد انتظرت وصولك • • • كنت فى حاجة الى أن أراك • يستحيل على " ، يستحيل وصولك • • • كنت فى حاجة الى أن أراك • يستحيل على " ، يستحيل

على اطلاقاً أن أشهد هذه الدرامة مكتوفة الأيدى عاجزة كل العجر ! سأقص عليك هـــذا فيما بعد • ولكن يجب على الآن أن أقـول الشيء الأساسى • • آه • • كدت أنسى الشيء الأساسى • هل تستطيع أن تشرح لى لماذا أصيبت ليزا بنوبة عصبية منذ قليل ؟ انها ما كادت تعلم بنباً وصولك حتى ألمت بها نوبة هستريا !

\_ ماما ، أنت المصابة بنوبة هستريا الآن ، لا أنا •

بهذا ارتفع صوت ليزا المزقزق ، من خلال شق الباب ، في الغرفة المجاورة •

ان شق الباب ضق جداً والصوت يبدو متوتراً الى أقصى حـــدود التوتر ، حتى ليوشك أن ينكسر كما يحدث حين يحس المرء برغبة فى الضحك لا سبيل الى مقاومتها ثم هو يكظم ضحكته ويكبحها بكل ما أوتى من قوة • ولم يلبث أليوشا أن لاحظ هذاالشق ، فأيقن أن ليزا تنظر اليه من خلاله ، جالسة على مقعدها المتحرك ، ولكنه لا يستطيع أن يلمحها •

- أأنا مصابة بنوبة هستريا ؟ لو أصبت بنوبة هستريا لما كان في هذا غرابة يا ليزا ، لما كان فيه غرابة البتة ! ٠٠٠ ان نزواتك المستمرة الدائمة خليقة بأن تنجملني مجنونة ، ليتك تعلم يا ألكسي فيدوروفتش الى أي حد هي مريضة ! لقد لازمتها البحمي طوال الليل ، وكانت لاتزيد على أن تثن ٠٠٠ ولم أكد أملك القدرة على الانتظار حتى هذا الصباح لاستشارة الدكتور هرتسنشتوبه ، وقد أكد الدكتور أنه لم يفهم من الأمر شيئا ، وأن علينا أن نصبر ، فنري كيف سستنطور حالتها ، ان هرتسنشتوبه لا يعرف أن يقول شيئا غير هذا الكلام ! ينجى، فيصرخ في كل مرة أنه لا يفهم من الأمر شيئاً ! وما ان اقتربت أنت من المنزل حتى أطلقت صرخة وألمت بها نوبة ، ثم طالبت بأن تنقل الى غرفتها القديمة أطلقت صرخة وألمت بها نوبة ، ثم طالبت بأن تنقل الى غرفتها القديمة

\_ ولكننى يا ماما لم أكن أعرف أبداً أنه هنا • فأنا لم أهرب الى هذه الغرفة بسبيه هو •

ے غیر صحبح یا لیزا! لقسد أسرعت جولیا تبلغـك أن ألکسی فیدوروفتش وصل ، وكنت ِقد كلفتها بأن ترابط هنا لترقب وصـوله .

\_ ماما ، ملاكى الصغير ! ليس هذا الذى تدعينه بالدعابة الفكهة ، فاذا أردت أن تصلحى الحطأ وأن تقولى شيئاً يكون على جانب كبير من الذكاء فأبلغى ألكسى فيدوروفتش المحترم جدا ، الذى وصل منذ هنيهة أنه قد أخطأه الذكاء حين قرر أن يجىء بعد الذى حدث بالأمس ، وبعد أن أصبح جميع الناس يستخرون منه ويضحكون عليه ،

ــ ليزا ، انك تسرفين ! تقى أننى سأتخذ فى حقك اجراءات قاسية آخر الأمر ، من ذا الذى يسخر منه أو يضحك عليه ؟ انتى من جهتى سعيدة جدا برؤيته ، أنا فى حاجة اليه ، أنا لا غنى لى عنه ، آه يا ألكسى فيدوروفتش ! ليتك تعرف مدى شقائى وتعاستى ! . . . .

### ــ ماذا بك يا ماما ، يا ملاكي ؟

مى نزواتك يا ليزا ، وتقلب مزاجت ، ووطأة مرضك وهـــذه الليلة الرهبية التى عانيت فيها الحمى ، ثم هـــذا الطبيب الفظيع الأبدى هرتسنشتوبه ، هذا الطبيب الأبدى خاصة " ، هذا الطبيب الأبدى الذى لا مفر " منه ولا معدى عنه ! ثم كل شىء ، نعم كل شىء ، كل شىء اطلاقا ٥٠٠ وحتى هذه المعجزة ! ٥٠٠ لا تستطيع أن تتصور يا عزيزى ألكسى فيدوروفتش مدى الاضطراب الذى أحدثته هذه المعجزة فى نفسى ! ثم فيدوروفتش مدى الاضطراب الذى أحدثته هذه المعجزة فى نفسى ! ثم هذه التراجيديا التى تعجــرى الآن فى الصالون والتى يستحيل على احتمالها ، يستحيل ، يستحيل كل الاستحالة ٥٠٠ أوكد لك ذلك منــذ الآن ، وأنبهك اليه وأحذرك منه ٥٠٠ ولعلها كوميديا لا تراجيديا ! قل

لى : هل يعيش الأب زوسيما حتى الغد ، حتى الغد على الأقل ؟ آه •••
يا رب ! ••• أصبحت لا أدرى ماذا يقع لى • فى كل لحظة أغمض عينى،
فأرى أن كل شيء باطل لا معنى له •••

قاطعها أليوشا سائلا :

ـ هل أستطيع أن أرجوك أن تعطيني خبرقة كظيفة أعصب بها اصبعي ؟ لقد جُرحت جرحاً عميقاً يؤلمني الآن ايلاماً شديداً •

نزع أليوشا الضماد عن جرح العضة ، فكان المنسديل أحمر من الدم ، فأطلقت السيدة هوخلاكوفا صرخة وأغمضت عينها وغضنت حاجسها .

ـ يا رب ! يا لهذا من جرح ! فظيم ! •••

ولكن ما ان لمحت ليزا اصبع اليوشا من شق البـــاب حتى فتحت الباب بدفعة قوية ، وصاحت تقول بصوت آمر صادم :

- ادخل الى هنا ، ادخل فورا ، لا محل الآن لتبادل أقوال سيخيفة! آه ٠٠٠ يا رب! كيف أمكنك أن تسكت عن هذا طوال هذه المدة ؟ كان يمكن أن يفقد دمه يا ماما ا كيف جرُرحت هكذا ؟ هاتوا ماء قبل كل شيء ، هاتوا ماء ٥٠٠ ينجب أن نفسل الجرح أولا ثم تغطس اصبعك في الماء البارد تهدئة للألم ، لن يكون عليك الا أن تبقى اصبعك مدة طويلة في الماء ١٠٠ اسرعي يا ماما ، هاتوا ماء على الفور ، وهاتوا طستاً!

ثم صاحت تقول في عصبية :

ــ هلاً أسرعتم ا

كانت ليزا مروَّعة مذعورة ، فقد أحدث جرح أليوشا في نفسها أثراً رهيباً •

متغت السيدة هوخلاكوفا تقول :

### ـ ألا يستحسن أن نستدعى الدكتور هرتسنشتوبه ؟

ـ موف تقتلينني يا ماما ! ان صاحبك هرتسنشتوبه سيجيء فيقول انه لم يفهم من الأمر شيئا • هاتوا ماء " ، هاتوا ماء " ! هاتي الماء بنفسك يا أماه ، ناشدتك الله ، أو قولي لجوليا أن تسرع • ان جوليا بطيئة دائما، ولا تستطيع أن تقوم بما يجب القيام به في حينه • أسرعي يا ماما ، انك تمتنني •••

تدخل ألبوشا يقول وقد أقلقه جزعهما :

ــ ولكن ليس هذا الجرح الصغير بشيء .

وهرعت جوليا في تلك اللحظة حاملة طستاً مملوءاً بالماء • فغطس فيه أليوشا اصبعه •

\_ ماما ! ناشدتك الله ، هاتى لنا شاشا ، وهاتى لنا أيضاً من ذلك السائل العكر الذى يحرق والذى يستعمل فى مداواة الجروح ٠٠٠ لقد نسيت اسمه ٠٠ عندنا منه ٠٠ نعم عندنا منه ٠٠ أنت تعرفينها يا ماما ٠٠ تلك القارورة الموجودة فى غرفتك ، فى الخزانة ، على اليمين ٠٠ ويوجد هنالك شاش أيضا ٠٠٠

ــ سأجىء لك به ، ولكن لا تصرخى ولا تضــطربى يا ليزا ، أرجوك ، أتوسل اليك ٠٠٠ انظرى كيف يحتمل ألكسى فيدوروفتش ؟ الألم صابراً! ولكن أين جُرحت هكذا يا ألكسى فيدوروفتش ؟

وخرجت السيدة هوخلاكوفا مسرعة • وذلك بعينه ما كانت ترغب فيه لـزا وتتمناه •

قالت ليزا لأليوشا متعجلة :

\_ أجب عن سؤالى أولا : أين جُرحت هذا النجرح ؟ ثم تتكلم بعد ذلك في أمر آخر • هيه ؟

واذ أدرك أليوشا بفطرته أن الدقائق القليلة التي ستنقضي الى حين وصول الأم ثمينة جدا في نظر ليزا ، فقد روى لها قصة لقائه بالتلاميذ، موجزاً مقتضباً مسقطاً تفاصيل كنيرة ، ولكنه روى لها القصة مع ذلك واضحة دقيقة ، فبعد أن أصفت ليزا الى روايته ، ضمت يديها احداهما الى الأخرى ، وصاحت تقول غاضبة حائقة ، كأن من حقها أن تؤنبه و تقرعه بعد الآن :

\_ فيم كنت تفكر ؟ كيف أمكنك أن تتدخل في أمر أولاد صفار وأنت فوق ذلك ترتدي مسوح راهب ؟ ألا انك لطفل صغير ، ألا انك لصبي عر أنت أيضا ••• ومع ذلك اسأل عن هذا الولد الشقى الشرير ، ثم حدثني بعد ذلك في أمره ، فلا شك أن ههنا سراً • شيء آخر الآن • قل لي أولا يا ألكسي فيدوروفتش : هـــل أنت قادر رغم الألم على أن تتحدث في أمور لا تشوقك ولا تهمك ، شريطة أن تتحدث فيها جاداً •

ــ أنا قادر على ذلك كل القدرة • ثم اننى أصبحت لا أشعر بألم فى اصبعى •

\_ لأنك غطستها في الماء • يعجب تغيير الماء حالاً ، لأنه يدفأ بسرعة • جوليا ! أسرعى الى القبو فاثنيني بقطعة من ثلج ، واثنيني كذلك بطست آخر فيه ماء بارد • ها هي ذي قد مضت الآن فلتتحدث جاد ين : هل لك أن ترد الى فورا ، أيها العزيز ألكسي فيدوروفتش ، الرسالة التي بعثت بها البك أمس ؟ هياً ردها الى بسرعة ، لأن أمي قد تصل من لحظة أخرى ، وأنا لا أريد لأمي أن •••

ـ لست الرسالة معى!

ــ كذب! هى معك! كنت أتوقع هذا الرد • الرسالة معك، فى هذه الجيب! ••• ما كان أشد ندمى طوال الليل على هذه المزحة • رد الى الرسالة فورا! اعطنها!

ــ تركتها في الدير •

ــ لا بد انك أصبحت تحسبنى طفلة "صغيرة ، صغيرة جدا ، بعد مهزلة هذه الرسالة ٠٠٠ انها مهزلة خبيثة سبئة ! ٠٠٠ أرجوك أن تغفر لى هذا الشذوذ الأحمق • أما الرسالة فيجب أن تأتينى بها حتما ، اذا هى لم تكن معك الآن • بل يجب أن تأتينى بها فى هــذا اليوم نفسه ، قطعاً ٠٠٠ اننى أطلب ذلك ، وأصر عليه !

ــ أما أن آتيك بها اليوم فهذا مستحيل • ذلك اننى عائد الى الدير، ولن أراك قبل انقصاء يومين أو ثلاثة وربما أربعة ، لأن الأب روسيما ••

ـ أربعة أيام ؟ هذا جنون ! قل لى بصراحة : هل ســـخرت منى كثيراً ؟

\_ لم أسخر البتة •

9 13U -

ــ لأننى صدقت كل ما كتيته تصديقا قاطعا ٠

ـ أنت تهينني ا

- أبدا • اننى بعد أن قرأت رسالتك قلت لنفسى فورا : لتجرين الأمور على هذا النحو فمتى مات الأب زوسيما ، سأضطر الى مغسادرة الدير ، وسأستأنف دراستى ، وسأتقدم الى الامتحانات • حتى اذا انقضت المدة القانونية تزوجنا • وسوف أحبك • فرغم اننى لم يتسع وقتى لأن

أفكر في الأمر ملياً ، قد قد رَّرت أنني لن أجد لنفسي زوجة أفضل منك، وقد أمرني الشيخ بأن أتزوج ٠٠٠

هتفت ليزا تقول وهي تنفجر ضاحكة ، بينما اشتعلت وجنتاها بحمرة شديدة :

ــ ولكنني دميمة ، مقعدة ، كسيحة .

- سأجر الكرسى المتنقل بنفسى اذا لزم الأمر • ثم اننى على يقين من أنك ستكونين قد شفت أثناء هذه المدة •

#### قالت ليزا بعصبية :

\_ ألا انك لمجنون! أنا انما كنت أمزح ، فاذا بك نبنى على هذا المزاح مشاريع سمخيفة مضحكة! آ ••• هذه ماما قد رجعت • أحسب أنها عادت في الوقت المناسب • ماما ، لماذا تأخرت هذا التأخر كله ؟ أنت دائما تتأخرين! هذه جوليا قد جاءت بقطعة الثلج ا

ـ أوه! ليزا! لا تصرخى هذا الصراخ! أرجــوك، أستحلفك بالله ! ١٠٠ ان هذا الصراخ يطيش عقلى ١٠٠ ليس ذنبى أنك قد دسست هذا الشاش فى غير الموضع الذى ذكرته لى ١٠٠ لقد بحثت عنه فى كل مكان فلم أظفر به ١٠٠ انى لأتساءل ألم تفعلى هذا عامدة ٠

ظریفة أو غیر ظریفة ا المهم أننی أخذت أری أنك لا تشفقین علی أحد من شیء علی ألکسی فیدوروفتش من جرحه ، كما لا تشفقین علی أحد من شیء علی كل حال ! لبتك تعلم یا عزیزی ألکسی فیدوروفتش مدی ما أقاسی



ليزا هوخلاكوفا بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا

من ألم وعذاب! ليست هذه التفاصيل الصغيرة هي التي تقتلني ، ليس هذا الطبيب هرتسنشتوبه وحده هو الذي يرهقني ٠٠٠ بل جملة الأمر ٠٠٠ جملة الامر ٠٠٠ ذلك هو ما أصبحت لا أملك القدرة على احتماله٠

قاطعتها ليزا تقول وهي تضحك مرحة ":

خ كفى كلاما عن هرتسنشتوبة يا ماما 1 ناولينى الشاش والسائل و هو مرهم بسيط من محلول الرصاص يا ألكسى فيدوروفتش و تذكرت الآن وو ولكنه نافع جدا و اعلمي يا ماما أنه اقتتل في الشارع مع ضبية صغار ، وأن طفلا قد عضه في اصبعه ! أليس هو نفسه صبيا صغيرا ؟ ما رآبك يا ماما ؟ هل يمكنه بعد ههذا أن يتزوج ؟ ذلك أنه ينوي أن يتزوج يا ماما ؟ هل يمكنه بعد ههذا أن يتزوج ؟ ذلك أنه ينوي أن يتزوج يا ماما وه تحفيلي هذا ووه هل تتصورينه متزوجا ؟ شيء يُميت من الضحك ! ووه أليس هذا فظيما ؟

وكانت ليزا تضحك ضحكها العصبى بلا توقف ، وهى تلقى على ألوشا نظرة ماكرة •

ـ ما هذا الذى تقولينه يا ليزا ؟ كيف يمكنه أن يتزوج ؟ دعيك من هذه السخافات ! ثم ان هـــذا الامر لا يعنيك ٠٠٠ أما ذلك الصبى الذى عضَّه ، أفلا يمكن أن يكون مصابا بداء الكَـلَـب ؟

ـ ولكن يا ماما ، هل يوجد أطفال مصابون بداء الكلب ؟

ــ ما هذا السؤال يا ليزا؟ لكأننى قلت أذن سخافة حمقاء! ان من البجائز أن يكون الصبى قد عضّه كلب مصاب بداء الكلب ، قاذا هو يعض بدوره كل من يقتربون منه! لقد ضمدت اصبعك تضميدا رائما يا ألكسى فيدوروفتش! ما كان لى أنا أن أتقن التضميد هذا الاتقان! أما نزال تشعر بوجع ؟

\_ قليلا جدا .

وسألته ليزا :

\_ ألا تخشى الماء ؟

قالت الأم:

ـ لا تسرفى يا ليزا • لقــد تمجلت أنا حين تكلمت عن داء كلب بصدد ذلك الصبى ، فأخذت تستنجين استناجات ! يا ألكسى فيدوروفش ان كاترين ايفــانوفنا ، وقد علمت الآن أنك هنا ، تصر على أن تراك حالا ••• انها في أشد الحاجة الى التحدث اللك !

قالت ليزا:

اذهبی الیها وحدك یا ماما ! أما هو فانه لا یستطیع أن یمضی الیها،
 لأن اصبعه توجعه كثیرا ٠٠

فقاطعها أليوشا قائلا :

\_ كلا ! ••• اننى لا أشعر الآن بوجـع • فى امكانى أن أذهب اليها •

ـ ما ا ٥٠٠ تذهب ؟ أهكذا اذن ؟ طيب ٥٠٠

\_ ولم لا ؟ متى فرغت من الحديث معها عدت الى هنا ثانية ، فاستطعنا أن تنكلم عندئذ ما شئنا أن تنكلم • اننى أحرص فى الواقع حرصا شديدا على أن أرى كاترين ايفانوفنا بأقصى سرعة ، لأننى أريد أن أرجع الى الدير فى أقرب وقت •

ــ خذیه یا ماما ، خذیه ! ویا ألکسی فیدوروفتش ، وفرّ علی نفسك عناء العودة الی بعد مقابلة كاترین ایفانوفنا • ارجع الی الدیر رأساً ،

فهنالك انما يطيب لك المقام أكثر مما يطيب لك في أي مكان آخر · أما أنا فأحد أن أنام ، لأنني قضيت في البارحة ليلة بيضاء!

متفت السيدة هوخلاكوفا تقول:

ــ أنت تمزحين يا ليزا ! ومع ذلك سأكون ســـعيدة جدا اذا أنت استطعت أن تنامى قليلا •

وتمتم أليوشا يقول :

ــ لا أدرى ماذا فعلت حتى ٠٠٠ وعلى كل حال ، سأبقى معك ثلاث دقائق أخرى ، بل وحتى خمس دفائق اذا كنت تحرصين على ذلك .

ـ وحتى خمس دقائق ؟ ياه ! •• خذيه يا ماما •• ماذا تنتظرين ؟ هذا مخلوق عحب ، هذا مخلوق مشوه !

ليزا! أنت مجنونة! هيّا بنا يا ألكسى فيدوروفتش! انها اليــوم شديدة النزوات، وأخشى أن نثير أعصابها ٥٠٠ ما أشقى التعامل مع نساء عصبيات يا ألكسى فيدوروفتش! على كل حال، لعلها شعرت حقا بحاجة الى النوم أثناء حديثكما • ماذا فعلت حتى استطعت أن ترد اليها النعاس بهذه السرعة ؟ ذلك توفيق في الواقع ٥٠٠٠

مرحى يا ماما ! هأنت ذى الآن تقولين كلاما لطيفا ! أحب أن أقلك .

ـ وأنا أيضا يا لنزا!

كذلك قالت السيدة هوخلاكوفا لابنتها ثم أضافت تخاطب أليوشك وهما يخرجان من الغرفة :

ــ اصغ الى ً يا ألكسي فيدوروفتش ...

وراحت تكلمه متعجلة " بصوت خافت ، وقد لاح في وجهها الاهتمام والعد والتعجب ، قالت :

لا أريد أن أؤثر فيك ٥٠٠ لن أزيع الحجاب قبسل الأوان ، ولكنك سترى بعينك ما يجرى الآن هناك ، وستحكم عليه بعقلك ، شى ولكنك سترى بعينك ما يجرى الآن هناك ايفان فيدوروفتش ، ثم هي تحاول أن تقنع نفسها ، بكل ما أوتبت من قوة ، بأنها تحب دمترى فيدوروفنش ، شيء مروع ! سأدخل معك ، فاذا لم أنطرد بقيت لأرى خاتمة هذا كله ،

## والممسزة في لالصالون



الحديث في الصدالون يشارف نهايته • أن كاترين ايفانوفنا تبدو مضطربة اضطرابا شديدا، رغم أن في وجهها تمبيراً عن عزم وحسم وحين دخل ألوشا والسيدة هوخلاكوفا كان ايفدان

فدوروفتش ينهض استعدادا للإنصراف ، انه شاحب الوجه ، لاحظه ألوشا في قلق ، ذلك أن ألوشا قد اتضحت له ، في تلك اللحظة، شبهة كانت تعذبه منذ زمن طويل ، فاذا هو يرى الآن حل ذلك اللغز المقلق الذي كان يشغل باله ، ان أشخاصا كثيرين كانوا قد أكدوا له مرارا ، منذ أكثر من شهر ، أن أخاه ايفان يحب كاترين ايفانوفنا ، وأنه خاصة ينوى أن « ينتزعها من مينا ، فعلا ، ولم يستطع أليوشا حتى هذه الأيام الاخيرة أن يصد ق هذا الامر ، لأنه كان يبدو له عجيا شاذا شيطانيا ، غير أن تلك المزاعم كانت تقلقه مع ذلك ، انه يحب أخويه كليهما ويخشى أن يقوم بينهما تنافس كهذا التنافس ، وأن تنشب بينهما خصومة كهسفه المخصومة ، على أن دمترى فدوروفتش قد قال له من تلقاء نفسه أمس ان حب ايفان لكاترين ايفانوفنا يسسمده و بهجه ، لأنه يسهل وضعه ويستر أموره ، وكان ألوشا يتسامل : لماذا ؟ ألأنه يتبح له أن يتزوج

جروشنكا ؟ ولكن هذا فعل يائس وحل رهيب ! ثم ان أليوشا كان الى أمس مقتنعا اقتناعا جازما بأن كاترين إيفانوفنا نهحب أخاه دمتري حباً قوياً عارمًا • ولكن هــذا الاقتناع قد تزعزع في نفسب الليلة البـــارحة • يضاف الى ذلك أنه كان يخسَّل اله ، دون أن يعرف لماذا ، ان كاترين ايفانوفنا لا يمكن أن تحب رجــــلاً من نوع ايفان ، وأنهــا انما تحب دمتري كما هو ، على عــلاته ، رغم ما في هــــذا الحب من أمور عجيبة مستحيلة سخيفة ! غير أن المشهد الذي جرى أمس مع جروشنكا قــد أنبت في نفسه على حين فحاَّة شعورا معارضا لهذا الشعور تماماً ، لم يتضبح له على القور . ان تعبير « التمزق ، الذي استعملته السيدة هوخلاكوفا منذ لحظات قليلة قد جمل أليوشا يرتمش ، لأنه في ذلك اليــوم نفسه ، أثناء « شمه النوم ، الذي ينامه المرء عند الفجر ، قد كرَّر كلمة ه حب التمزق ، هذه عدة مرات ، جوابا على أحلام لم تكد تنبدد . وكانت جميع أحلامه في الليلة البارحة انما تدور على المشهد الذي وقع أمس في منزل كاترين ايفانوفنا • فلما قالت له السيدة هوخلاكوفا جازمة ان كاترين ايفاتوفنا انما تحب في الواقع ايفان ، وانها تكذب على نفسها لعبًّا ، من قبيل الميل الى « التمزق ، ، ومن باب التحدي ، أو بسبب اندفاعة شكران غامضة غر مفهومة ، اهتن ألبوشا اهتزازاً قوياً واضطرب اضطراباً شديداً ، وتسامل : « ألا يمكن أن تكون هسده هي الحقيقة رغم كل شيء ؟ ، • ولكن اذا صبح َّ هذا فما هو وضع ايفان الآن ؟ لقد كان أليوشا يقد ِّر بفطرته وغريزته أن امرأةً مثل كاترين ايفانوفنا تشعر بحاجة الى السيطرة والتسلط ، وهي لا تستطيع أن تمارس هذه السسيطرة وهذا التسلط الا على رجل مثل دمثري ، أو هي على الأقل لا تستطيع أن تمارس هذه السيطرة وهذا التسلط على شخصية من طراز ايفان • ذلك ان دمتري وحده قادر على الاذعان لارادتها والخضوع لسلطانها ( لا على الفور طبعا ، بل بمرور الزمن ) ، وذلك « يحقق له النخير كله ، ، وهو ما يتمناه له ألبوشا من جهة أخرى • ولا كذلك ايفان • فان ايفان لن يقبل الرضوخ في يوم من الايام ، ولن يجعله الخضوع سعيدا بحال من الاحوال ؟ أو هذا على الاقل ما كان ألبوشا يقد ره على أساس معرفت بطبع ايفان ، وعلى أساس الفكرة التي قامت في ذهنه عن ايفان •

هذه الترددات وهذه الخواطر قد ازدحمت في فكر أليوشا لحظة دخل الصالون ، ثم هاجمته فكرة أخرى ، فاذا هو يتسابل : « فماذا لو كانت لا تبحب لا هذا ولا ذاك ؟ ٤ + ويبصبن أن نلاحظ هنا أن ألبوشا كان يشمر بخجل واضطراب من اطلاق أحكام من هذا النوع ، وأنه قد . لام نفسه على ذلك مرارا أثناء هذا الشهر الأخير ، و ما معرفتي أنا بالنساء وبالحب ، وكيف أجز لنفسي أن أرى آراء من هذا القبل ؟ ، كــذلك كان ألبوشا يقول لنفسه مستاءً كلما انفق له أن يسترسل في تأملات أو تخمينات وتقديرات في هذا المجال . ولكن كان يستحيل عليه من جهة أخرى أن لا يفكر في هذه المسائل • كان يدرك بغريزته ، مثلا ، أن هذا التنافس بين أُخويه الآن يجثم ثقيلا على مصيريهما ، وأنه يحمل في طيانه عواقب ضخمة ٠ د فلتأكل السراطين بعضها بعضا ! ، كذلك قال ايفان بالأمس وهو يتحدث حانقاً عن أبيه وعن أخيه دمترى • معنى ذلك أنه يسدُّ أخاه سرطانا ، ولعله يعده كذلك منذ زمان طويل . أفلا يمكن أن يكون قد أصبح يعده سرطانا في اللحظة التي عرف فيها كاترين ايفانوفنا ؟ صحيح أن هذه الكلمة قد أفلتت من ايفان على غير ارادة منه، ولكن هذا نفسه يجلها أصدق دلالة وأبلغ كشفاً عن الحقيقة • فكيف يمكن والحالة هذه أن نأمل أن يحل السلام والوئام بينهما ؟ أليس في هذا مزيد من أسباب الحُلاف وعوامل الكره في داخل الأسرة ؟ وتساءل أليوشا خاصة أيهما في هذا النزاع أحق بالشفقة عليه والرثاء له ؟ وما

الذي ينبغي أن يتمناه لكل منهما ؟ انه يحبهما كليهما ولكن في أي مكان بين جميع هذه التناقضات توجد السعادة التي يتمناها لهما ؟ لقسد ارتبك عقل أليوشا أشد الارتباك بين خيوط هذا الظرف المقد المتسابك المشوش وهو انسان ذو قلب لا يطبق الحيرة ، لأن حبه يتصف دائما بأنه حب فعال و انه لا يعرف الحب الذي يقف ساكنا بغير حركة و فمتي أحب أصبح يحترق شوقا الى أن يبادر الى المساعدة ، ولا غنى له من أجل هذا عن أن يحدد لنفسه غاية ، وأن يبرف على وجه الدقة والوضوح ما هو خير وما هو ضرورة لكل من أخويه ، حتى اذا عرف ذلك كان سهلا عليه عندئذ أن يخدم قضيتهما و ولكن كل شيء في حياتهما كان اضطرابا واختلاطا وتعقيدا وابهاما ، وا أسغاه ! فأين يمكن الاهتداء الى غاية معينة وهدف محدد في داخل ذلك كله ؟ لقسد ذ كر أمامه تعبير عليا النمزق ، أو « حب التمزق » و فكف يؤول هذا النمير ؟ يدو أن الكلمة الأولى في هذا اللغز كانت تفوت فكر ألوشا و بدو أن الكلمة الأولى في هذا اللغز كانت تفوت فكر ألوشا و بدو أن الكلمة الأولى في هذا اللغز كانت تفوت فكر ألوشا و بدو أن الكلمة الأولى في هذا اللغز كانت تفوت فكر ألوشا و بدو أن الكلمة الأولى في هذا اللغز كانت تفوت فكر ألوشا و بدو أن الكلمة الأولى في هذا اللغز كانت تفوت فكر ألوشا و بدو أن الكلمة الأولى في هذا اللغز كانت تفوت فكر ألوشا و بدو أن الكلمة الأولى في هذا اللغز كانت تفوت فكر ألوشا و الدول في هذا اللغز كانت تفوت فكر ألوشا و المدول في هذا اللغز كانت تفوت فكر ألوشا و المدول في هذا اللغز كانت تفوت فكر ألوشا و المدول في المدول في هذا اللغز كانت تفوت فكر ألوشا و المدول في المدول في المدول في هذا اللغز كانت تفوت فكر ألوشا و المدول في الم

ما ان دخل أليوشا فرأته كاترين ايفانوفنا ، حتى أسرعت تقــول لايفان فيدوروفتش الذي وقف استعدادا للخروج ، حتى أسرعت تقول له فرحة فرحا واضحا :

ــ لحظة أخرى ! لا تنصرف فورا • أحب أن أعرف رأى هــــذا الشاب الذي أمحضه ثقة مطلقة •

ثم أضافت تخاطب السيدة هوخلاكوفا :

\_ ابقى أنت أيضا يا كاترين أوسيبوفنا •

وأجلست أليوشا قربها بينما اتخذت السيدة هوخلاكوفا مجلسها أمامهما الى جانب ايفان فيدوروفتش •

وبدأت تقول بحرارة ، والدموع التي يدرك المرء أنها تهم أن أسيل من عينيها ، تهدّ صوتها بانفعال صادق أليم :

أنتم جميعا أصدقائي ، أنتم أصدقائي الوحيدون في هذا العالم ٠٠ يا أصدقائي الأخيار ، الأوفياء ٠٠٠

أحس اليوشا في تلك اللحظة أن المرأة الشابة قد غزت قلبه من جديد •

#### وتابعت كلامها تقول :

لقد شهدت بالأمس ذلك المشهد يا ألكسى فيدوروفتش ومهدت ذلك المشهد الفظيع ، ورأيت كيف تصرفت أنا و و أنت لم ترنى في تلك اللحظة يا ايفان فيدوروفتش ، أما هو فقد رآنى و لا أدرى ما الذي رآه في من رأى في تلك الظروف ولكنى في مقابل ذلك أعلم علم اليقين أننى لو و بدت اليوم في موقف مماثل لكان رد ي هو الرد الذي بدر متى أمس ، مع تلك المواطف نفسها ، وتلك الأقوال نفسها ، وتلك الحركات النه الحركات التي بدرت منى أمس ، وقد اعتقدت أن من واجبك أن تشنيى الحركات التي بدرت منى أمس ، وقد اعتقدت أن من واجبك أن تشنيى يا ألكسى فيدوروفتش يا ألكسى فيدوروفتش يا ألكسى فيدوروفتش ، وأنا أعلن لك هذا جازمة قاطعة ، أننى عاجزة عن الرضوخ لأى شي و واعلم أيضا عن الاذعان لأى شي ، عاجزة عن الرضوخ لأى شي و واعلم أيضا الآن أشعر نحوه « بشفقة ، والشفقة علامة حب تافهة مسكنة حقيرة واذا ظللت أحبه ، وذا ظللت أحبه رغم كل شي و غير أدنى طاله ، وانما واذا ظللت أحبه ، فلن أرثى طاله ، وانما سأكرهه من غير شك و و و المناوية المناوية الله ، وانما المناوية الكلم و انما الحده من غير شك و و و المناوية المناوية الله ، وانما المناوية المناوية الله ، وانما المناوية المناوية

 هتفت السيدة هوخلاكوفا تقول:

.. هذا صحيح ، صحيح كل الصحة!

- انتظرى يا كاترين أوسيوفنا ! أنا لما أقل بعد الشيء الأساسي، لم أذكر القرار الذي اتخذته الليلة ولن أتراجع عنه • انتي أوجس أن قراري هذا سيعود على بعواقب رهية ، ولكنني أعلم أنني لن أنكص على عقبي ، لن أتقهقر الى وراء ، مهما يحدث ، بأية حال من الأحسوال • لقد حسمت الامر على مدى حياتي كلها • وان صديقي المخلص الوفي ، ان ناصحي النبيل الطيب الذي يعرف قلبي معرفة عميقة ، ان ايفسان فيدوروفتش الصديق الوحيد الذي أنهم بصداقته في هذا العالم ، يؤيد رأيي تأييدا تاما ، ويطرى قراري اطراء كاملا ، ويشجعني على المضي فيما عقدت النبة عليه • • • وقد عرف قراري • • •

قال اينان فيدوروفتش بصوت رفيق لكنه حازم :

ــ أنا أؤيد قرارك ٠٠٠ هذا صحيح!

. ـ أحب مع ذلك أن يقول لى أليوشا ( أوه ٥٠٠ اغفر لى يا ألكسى فيدوروفتش اننى سميتك أليوشا ) ، أحب أن يقول لى ألكسى فيدوروفتش هو أيضا ، بحضور صديقي م أأنا على حق أم لا ؟

وتابعت تقول بحماسة وهي تمسك بيدها الحارة يد اليوشا الباردة:

انا على يقين غريزي ، يا اليوشا أخي ( ذلك أنك أخي العزيز الغالى ) ٠٠٠ أنا على يقين ٠٠٠ أنا أحس أن جوابك وتأييدك سيميدان السلام الى نفسي رغم كل ما أقاسيه الآن من ألوان العذاب ، وانني سأقبل مصيري وأرتضي قدري بعد أن أسمع كلامك ٠٠٠ نعم ، أنا أحس ذلك ا

قال أليوشا وقد تخضب وجهه بحمرة قانية :

ـــ لا أعرف ما هو الامر ! ولكننى أحبك بكل قلبى ، وأحرص على سعادتك أكثر من حرصى على سعادتى •••

ثم أسرع يضيف ، لا يدرى أحد لماذا :

ــ على أنني لا أفهم في هذه الأمور شيئًا •

\_ في هذه الامور ، يا ألكسي فيدوروفنش ، السألة الآن مســـألة شرف وكرامة وواجب ، وربما شيء آخر أيضا ، شعور لا أستطيع أن أعر تَفَّهُ ، ولكنه فوق الواجب ، هو نداء أعلى أسمعه في قلبي ، وقوة لا تقاوَم نهيب بي أن ألبيه • وأ جمل فأقول انني قد اتخذت قراري ، والبك هذا القرار : هُـبُه تزوج هذه ٠٠٠ المخلوقة ( هنا أصبح صوتها مهيباً ) ••• هبه تزوج هذه المخلوقة التي لن أغفر لها أبدا ء أبدا ••• فانني لن أتركه هو ، حتى في هذه الحالة ! ٠٠٠ لن أتركه بعد اليوم ، وسأظل دائما الى جانبه (كذلك قالت بنوع من حماسة غريبة حزينة ) ٠ لن أتعلق بكميَّه طبعا ، لن أحاصره بوجودي دائما ، لن أعذبه بحبي أبدا ٠٠٠ بالعكس ٠٠٠ سأسافر إلى مدينة أخرى ، إلى مدينة نائسة ، نائية كل النأى اذا اقتضى الامر ذلك ، ولكنني سأظل أهتم به من بعـــــــ ، وأسهر عليه طوال حيماتي لا أكل ولا أمل • فاذا شميقي مع الأخرى ــ وذلك أمر لن يتأخر كثيرا ــ فلن يكون علمه الا أن يعود الي م أ مجد فيَّ صديقة مخلصة ، أختاً حنونا ٠٠٠ أختاً لا أكثر ٥٠٠ طبعا ٥٠٠ ذلك أن كل شيء بيننا لن يتجاوز هذه الحدود في المستقبل • يجب أن يعلم يومُّذُ انني أخت له حقا ، أخت مخلصة ضحَّت في سبله بحياتها كلها • سوف أحسن التصرف بحيث يعسرفني أخيرا ، سوف أجبره على أن يعرفني ، وسبصل من ذلك الى الاعتماد على ُّ بلا خيجل • سأكون الاله الذي يصلي له : ذلك أقل ما يحب علمه لي تكفيرا عن خانته وعمًّا قاسته أمس بسببه! يجب أن يعرف وأن يرى في جميع أيام حياته أنني وفية له

كانت تلهت • لا شك أنها كانت تتمنى أن تفصح عن تفسها افصاحا أرصن وأبرع وأيسر ، غير أن كلماتها قد تدفقت سريعة ، مترجمة عواطفها بلغة فيها كتير من الانطلاق المباشر العنيف • ان المرء يحس ، في جميع ما قالته ، اندفاع شبابها وبقايا غضب الأمس وحاجتها الى تآكيد عزتها وكبريائها من جديد • وقد أدركت هي ذلك على حين فجأة ، فأظلم وجهها والتمع في عينيها تعبير شرير • ولاحظ أليوشا هذا ، فأخذته بها شفقة • وتدخل إيفان في تلك اللحظة يقول :

- أنا لم أعبِّر الا عن رأيى الشخصى • ان عواطف من هذا النوع كان يمكن أن تبدو ، عند أية امرأة أخرى غيرك ، عواطف مصطنعة مفتعلة هى ثمرة جهد ارادى شاق أليم معذب ، أما عندك أنت قلا • • • لو تصرفت امرأة أخرى هذا التصرف لكانت على خطأ ، أما أنت قلا • • لست أدرى كيف أعبِّر عن شعورى ، ولكننى ألاحظ أنك صادقة الى أبعد حدود الصدق ، فاستنتجمن ذلك أنك على صواب •

قلم تستطع السيدة هوخلاكوفا أن تمنع نفسها من أن تقول :

ــ هي صادقة ، ولكن خلال لحظة واحدة ! ما قيمة قرار عابر سريع تتخذه وهي تنحت وطأة اهانة الأمس ؟ ذلك هو السبب في قرارها هذا !

كان واضحا أن السيدة هوخلاكوفا لم تكن تريد أن تقحم نفسسها

في المناقشة ، ولكنها لم تستطع أن تكبيح جماح نفسها ، فأفلتت منها هــذه الملاحظة السديدة .

فقال ايفـــان بعنف مكظوم ، وقـــد بدا عليه الاستياء والحنق من مقاطعته :

- صحیح ٥٠٠٠ غیر أن ما یمکن أن لا یکون لدی امرأة أخری الا اندفاعا مؤقتا مرد الی حادث الأمس ، لا یمکن الا أن یفی مدی الحیاة لدی امرأة لها طبع کطبع کاترین ایفانوفنا ، ان ما یمکن أن لا یکون من فتاة عادیة الا کلاماً یطلق فی الهوا و وعداً ما یلبث أن ینسی ، لا ید أن یصبح لدی فتاة مثل کاترین ایفانوفنا واجباً باقیاً والتزاماً مستمرا قد قد یکون قاسیا ألیما حزینا ، ولکنه لا مفر منه ولا عدول عسه ، ان کاترین ایفانوفنا ستحیا علی هذا الشعور بأنها قامت بواجبها ، ان حیاتك ، یا کاترین ایفانوفنا ستحیا علی هذا الشعور بأنها قامت بواجبها ، ان حیاتك ، یا کاترین ایفانوفنا ، ستنقضی بعد الیوم فی تأمل ألیم لمواطفك و بطولتك و منائل من علی أن هذا الشقاء ستخف وطأته مع الزمن ، وسیستحیل شیئاً فشیئاً الی رضی هادی و عین ایک عرفت کیف تخلصین حتی النهایة لقرار جری و فیه کبریا و ۱۰۰۰ نام فیه کبریاء بمعنی من المعانی ، والکن فیه یأس فی الدرجة الأولی ۱۰۰۰ وسیستصرین آخر الأمر ۱۰۰۰ وسیملؤك هذا الشعور یومئذ بفرح هادی و فیطة ناعمة ، وسیصالح بینك وسیملؤك هذا الشعور یومئذ بفرح هادی و فیطة ناعمة ، وسیصالح بینك و بین کل ما عدا ذلك ۱۰۰۰

تكلم ايفان بلهنجة نافذة فيها غضب مكبوح • وكان واضحا أنه يسخر وأنه لا يريد أن يتخفى ، ولعله كان يتمنى أن تُدرَك سخريته•

هتفت السيدة هوخلاكوفا تقول :

\_ هذا كله خطأ ، هذا كله زيف !

فقالت عندئذ كاترين ايفانوفنا وقد أخذت الدموع تسيل على خدها :

ــ ألكسى فيدوروفتش ! هلا ً قلت رأيات أخيرا ! اننى أشمر بحاجة شديدة قاهرة الى معرفة رأيك .

نهض أليوشا عن الديوان •

وتابعت كاترين ايفانوفنا كلامها قائلة من خلال دموعها :

\_ ليس هذا بشىء ع ليس هذا بشىء البتة • اننى مرهقة الأعصاب بسبب هذه الليلة التى قضيتها أرقة مسهدة • ولكننى ع بحضور صديقين مثلكما أنت وأخيك ع أشعر بأننى قوية ••• ذلك لأتنى أعلم أنكما لن تتركانى أبدا •

قال ايفان فيدوروفتش فحأة :

ــ آسف • قد أضـــطر أن أسافر الى موسـكو منذ الغــد ، وأن أثركك فترة طويلة •

ــ الى موسكو ؟ منذ الغد ؟

قالت كاترين ايفانوفنا ذلك وتقبض وجهها • ثم أردفت تهتف قائلة بصوت تغير فجأة ، وقد كفت دموعها عن المسلم حتى أصبحت آثارها لا تُدرى :

ــ ولكن ٥٠٠ ولكن هــــذا يقع فى حينه ٥٠٠ يجيء فى وتتــه ! يا رب !

فما كان أشد دهشة أليوشا لهـــذا التغير المذهل الذي حــدث في نفسها! ان الفتاة الشقية المهانة التي كانت تبكي عواطفها منذ برهة ، وهي في حالة توتر ممزَّق ، قد حلَّت محلها الآن امرأة تسيطر على نفسها كل السيطرة ، وتبدو راضية دلك الرضي الذي يعقب فرحاً مباغتاً .

وسرعان ما استدركت تصحح موقفها وهي تبتسم ابتسامة مهذبة :

\_ أو. • • • لا يذهن ّ بك الظن الى أنني ابتهجت لتركك • • • طما لا ٠٠٠ ان صديقا مثلت لا يمكن أن يذهب به الظن هذا المذهب ، وأن ينسب لي مثل هذه العواطف ٠٠٠ بالعكس : انني لأحزن أنسـد ّ الحزن حين أتصـــور أنني سأفقـــدك ( قالت ذلك واندفعت نحو ايفان فيدوروفتش ، فأمسكت يديه وشدتهما بكثير من الحرارة ) • ولكنه حظ سعيد موفق أن تستطيع أن تشرح بنفسك لعمتي ولأختى آجاتي ، في موسكو ، الظرف الذي أنا فه • حدثهما عن فظاعة الأيام التي عشتهــا هنا ، فأما مع آجاتي فيصراحة ، وأما مع عمتي العزيزة فيشيء من المداراة. واني لواثقة على كل حال من أنك ستجد بنفسك الصغة المناسبة لاطلاعهما على حقيقة الأمور • لا تستطيع أن تتصور مدى ما عانيته أمس واليوم من عذاب وأنا أتسامل كف أتدبر أمرى لأكتب اليهما هذه الرسالة الرهبة ٠٠٠ ذلك أن من المستحمل على المرء أن يروى هذه الأنساء كتابة ٢٠٠٠ أما الآن فقد أصبح الأمر سهلاً: ستلقاهما بنفسك فتشرح لهما كل شيء! آه ٠٠٠ ما أسمعدني ! هذا هو السبب الوحيسد فيما رأيت من فرحي ٠ صدقني ! ••• وانك لتعلم أنن نفسك على كل حال ، أنه مامن شيء يمكن أن يحل عندي محل ّ صداقتك ٠٠٠

وختمت كاترين ايفانوفنـــا كلامها قائلة وهي تتجه نحــــو باب الغرفة:

ـ سأكتب الرسالة حالا •

فسألتها السيدة هوخلاكوفا بلهجة لاذعة حانقة :

۔ وأليوشا ؟ أليوشا الذي كنت تحرصين ذلك الحرص كله على أن تعرفي رأيه ؟

فأجابتها كاترين ايفانوفنا قائلة :

ہے ما نسبته ۰

ثم سألتها بلهجة عتاب فيها مرارة ومودة :

\_ ولكن لماذا ، لماذا تظهرين لى الآن هذه العداوة كلها يا كاترين أوسيوفنا ؟

وتابعت تقول :

\_ ما زلت مصرَّة على ما قلته • انتى لا غنى لى عن معرفة رأيه • بل انتى أريد منه أكثر من هذا : أريد منه أن يتخذ لى قرارا • وسأتبع ما ينصحنى به • فانظر يا ألكسى فيدوروفتش الى أى مدى أنا فى ظمأ الى سماع كلامك • • • ولكن ماذا بك ؟

صاح أليوشا يقول في ألم :

\_ ما كان لى أن أصد تق هـــذا في يوم من الايام! ما كان لى أن أتخل هذا في يوم من الايام!

\_ ماذا ؟

ـ يسافر الى موسكو ثم تهتفين قائلة : ما أسعد ذلك ! لقد قلت هذا عامدة "! وما كدت تقولينه حتى استدركت تؤكدين له أنك لا تغتبطين لسفره ، وأنك على عكس ذلك ينحزنك فقده ، وهذا أيضا قلته عامدة مدم كما في المسرح ٠٠٠ كما لو كنت تمثلين تمثيلاً ! ٠٠٠

\_ كما في المسرح ؟ كيف ؟ ماذا تريد أن تقول ؟

كذلك سألت كاترين ايفانوفنا بحرارة وقد بلغت أوج الدهشة •

لقد احمر وجهها احمرارا شديدا ، وقطبت حاجبيها •

واستأنف أليوشا كلامه :

ــ وفيما ترددين على مسامعه أنك حزينة لحـــرمانك من صديق عزيز ، تصرحين له وجهاً لوجه أن سفره الى موسكو يملؤك ارتباحاً •

ــ الى ماذا تريد أن تصــل ؟ ما الذى تريد أن تســـ تنتجه ؟ اننى لا أفهم •

ــ أنا نفسى لا أعرف تماما ••• لقد تراعت لى الحقيقة فجأة كأنمـــا في ضوء برق •••

وتابع ألبوشا كلامه يقول بصوت يختلج ألماً حتى ليسوشك أن ينكسر :

- أنا أحس أننى أرتكب خطأ اذا عبرت عن مشاعرى ، ولكننى سأقول ما بنفسى مع ذلك • البك ذلك الضوء الذي رأيته : انك لا تحيين أخى دمترى • • ولعلك ما أحبته فى يوم من الأيام • • • ثم ان دمترى أيضا لا يحبك • • • فيما أظن • • • لا هو يحبك الآن ، ولا هو أحبك فى الماضى • • وانما هو يقدرك ويحترمك فحسب • • • • اننى أتسامل : ما الذي يحيز لى أن أكلمك هكذا • • • ولكن لابد أن يعزم أحد أمره على أن يقبول الحقيقية أخيراً • • • ما دام لا يريد أحد هنا أن يعترف بها • • •

صاحت كاترين ايفانوفنا تقول بصوت فيه شيء من الهستريا:

ـ أى حقيقة تعنى ؟ عن أية حقيقة تتكلم ؟

فتمتم أليوشا يقول وهو يحس أنه يهوى في هاوية :

ے عن أية حقيقة أتكلم؟ اليك الحقيقة التي أتكلم عنها • استدعى دمترى ــ وأنا أعرف كيف يمكن العثور عليه عند الضرورة ــ استدعيه ، وليتناول يدك فيضعها في يد أخى ايفان • انك لا تزيدين على أن تعذبي

ایفان ، وذلك بسبب بسیط ، هو أنك تحبینه ـ وأنت انما تعذبینه الشغفك بالتمزق ۰۰۰ لأنك تخیلت حباً مصطنعاً لدمنری ۰۰۰ حباً لا تشعرین به البتة ۰۰۰ وتحاولین أن تقنعی نفسك به ۰

قال أليوشا ذلك ثم توقف عن الكلام فعاَّة وصمت .

ــ ما أنت ٥٠٠ ما أنت الا أبله صغير ٥٠٠ ما أنت الا يوروديفوى ٥٠٠ ذلك أنت !

وأخذ ايفان فيدوروفتش يضمحك في تلك اللحظة ، ونهض عن مكانه حاملاً قبعته بيده ، وقال يخاطب أليوث وقد ظهر في وجهه تعيير لم يره فيه أليوشا قبل ذلك يوما ، تعيير يفيض صدقاً كصدق المراهقين ، وينيض صراحة منطلقة على سجيتها :

- أنت مخطى و يا أليوشا و فان كاترين ايفانوفنا ما أحبتى في يوم من الأيام و كانت تعلم منذ البداية أننى أحبها ، رغم أننى لم أحداها في حبى قط و كانت تعلم ذلك ، ولكنها لم تحبيني و لا ولا كنت صديقها في ظرف من الظروف و ان هذه المرأة المتكبرة لم تكن في حاجة الى صداقتى و وهي لم تحتفظ بي الى جانبها الا لتستطيع ارواء ظمئها الى الانتقام ، الا لتنسأر منى ، نعم منى أنا ، لجميع الاذلالات والاهانات التي أنزلها فيها دمترى منذ أول لقاء بينهما ووو ذلك أن ذكرى هذا اللقاء الأول قد بقى في نفسها اهانة أليمة وجرحاً بالغاً و هما تحمله من ايفانوفنا ! وأنا لم أجيء الى هنا الا لأصغى اليها متحدثة عما تحمله من ايفانوفنا أنك حب لدمترى و وسأنصرف الآن و ولكن اعلمي يا كاترين ايفانوفنا أنك حبين حقاً الا دمترى و وستحينه مزيداً من الحب على قدر ماسيذلك

مزيدًا من الاذلال م ذلك هو تمزقك كله ! فأنت انما تحيينه كما هو ؟ أنت انما تحيين فيه الرجل الذي يهينك ! ولو أصلح نفسه في يوم من الأيام ، اذن لكففت عن الاهتمام به فوراً ، ولأشحت وجهك عنه حتماً. ولكنك محتاجة اليه ، كيما تستطيعي أن تتأملي منظـــر وفائك البطولي ، وكيما يتاح لك أن تأخذي عليه خياناته ٠٠٠ وذلك كله زهواً وصلفاً وتكبرا! ان ههنا جحما من مذلة تريدينها وتتحملتها ، والكبرياء هي التي تدفعك دفعا الى السمى وراء هذا الحجم ٥٠٠ انهي ما زلت في ريعان الشباب ، ولقد أحببتك فأسرفت • والآن أدرك أن ابتعادى صامتا أحفظ لكرامتي أنا ، وأخف وطأة على جـــروحك أنت • ولكنني سأسافر الى مدينة نائمة ، ولن أراك بعدئذ أبدًا ، لقد سئمت من أن أكون شاهدا أبديا على تمزقاتك النفسة ! ٠٠٠ أحسب أثنى لا أحسن التعبير الآن عما يعتلج في قلبي ويدور في خلدي • ولقد انتهى الأمر على كل حال ••• لقد قيل كل شيء ٠٠٠ فوداعاً يا كاترين ايفانوفنا • وليس من حقـــك أن تؤاخذيني وأن تحقدي على ، لأن العقاب الذي أناله أنا أقسى كثيرا من العقاب الذي تنالينه أنت • حسى عقاباً أنني لن أراك بعد النوم أبداً • وداعاً ! لا تمدى اليُّ يدك • لقـــد آلمتني ايلاماً فيه من الوعي والعمــد ما يجلني لا أستطيع أن أغفر لك في هـــذه اللحظة . قــد أنساك في المستقبل ، أما الآن قلا أستطيع أن أصافع يدك .

ثم أضاف ينشد هذا البيت من الشعر :

### بالشكر يا سيدتي لا احفل \*

وقد أنشد هذا البيت من الشعر وهو يبتسم ابتسامة ينجبر نفست عليها اجباراً ، مبرهناً بهذا الاستشهاد ، على نحو لم يكن في الحسبان ، أنه يستطيع هو أيضما أن يقرأ الشاعر شميلر في هوى وشغف ، وأن

يحفظ أبياتا من شعره على ظهر القلب ، وذلك أمر ما كان لأليوشا أن يتخيله من قبل ، ثم خرج من الغرفة حتى دون أن يودع ربة البيت ، صاح أليوشا يناديه بصوت بائه ، ضاماً بديه احداهما الى الأخرى: \_ ايفان ، ايفان ! ارجع يا ايفان ، ارجم !

ثم أضاف يقول بمرارة كأنما رسخ في نفسه يقين مباغت :

ــ لا • • • لا • • • انه لن يعود • • • لن يعود مهما يكن النمن • • • أنا أعرف ذلك • هى غلطتى أنا • • • اننى بما قلته سبب هذا كله ! لقد قال ايفإن أشياء شريرة ظالمة • • • ما كان ينبغى له أن • • هذا ظلم ! • • •

وكان أليوشا يصبح بهذه الأقوال مفككة غير مترابطة ، كمجنون ! وفى تلك اللحظة مضت كاترين ايفانوفنا الى الغرفة المجاورة . وهمست السدة هوخلاكوفا تقول لألوشا في أسف ولوعة :

ـ ليس هناك ما تؤاخذ نفسيك عليه • بالعكس : لقد تكلمت كملاك • سأفمل كل ما يمكن أن أفعله حتى لا يسافر ايفان •

وقد أضافت هذه الجملة الأخيرة متحمسة ، وأشرق وجهها فرحاً، رغم ما كان فيه أليوشا من حزن شديد • ولكن كاترين ايفانوفنا رجعت في تلك اللحظة من الغرفة الثانية حاملة ورقتين تقديتين كل منهما بمائة روبل •

وقالت تخاطب أليوشا مباشرة ، بلهجة هادئة طبيعية الى أقصى حد، كأن شنا لم يحدث :

ـ لی عندك رجاء كبير يا ألكسي فيدوروفتش • منذ أسبوع •••

نهم ، أحسب أن هذا وقع منذ أسبوع ٠٠٠ نار دمترى ثورة عنيفة ظالمة ، فأباح لنفسه ارتكاب فعلة كريهة • ان في هذه المدينة مكانا مشبوها هـ و نوع من « كاباريه ، ، التقى فيه دمترى ، في ذلك اليوم ، بضابط محال وقد غضب دمتری من هذا الرجل غضبا شدیدا ، لا أدری لماذا ، فأمسكه من لحيته وجر َّه الى الشارع جرآ سفيهاً على مرأى من جميع الناسُ ، وأخذ يضربه ضربًا مبرحًا خلال مدة طويلة • وقد ذكر الذين شــهدوا الحادث ان ابن هذا الضابط ، وهو صبى يختلف الى مدرسة المدينة ، صبى صغير فيما يبدو ، قد أخذ يركض الى جانب أبيه باكياً ناشجاً منتحباً، متوسلاً الى أخيك أن لا يؤذي أباء ، متضرعا الى شــــهود الحادثة أن يتدخلوا لحماية أبيه ، ولكن أحدا لم يسمع له ولم يصغ اليه ، وانسا كانوا جميعا يضحكون. معذرة يا ألكسي فيدوروفتش ! ولكنني لا أستطيع الا أن أشعر باستياء شديد واستنكار عظيم حين أتذكر هذا السمالوك المخزى الذي سلكه أخوك في ذلك الظرف ، حين أتذكر تلك الفعلة المشيئة التي لا يستطيع أن يقدم عليها أحد في هـــذا العالم غير دمترى فيُدوروفتش بأهوائه الجامحة وعبوبه الكثيرة ! بل انني لأعجز عن رواية هذه الحادثة على النحو المناسب ، فذلك يفوق طاقتي ٥٠٠ لذا تراني أثيه في سردها واضطرب ٠٠٠ وقد سألت عن الرجل الذي أهانه أخوك هذه الاهانة ، فعرفت أنه يعيش في فقر مدقع وبؤس رهيب • ان اسمه هــو سنتحيريف • لقد ارتك خطئة ما أثناء خدمته في الجيش ، فسرتم ٠٠٠ لا أدرى تماما ٠ وقد صار هو وأسرته النائسة ، أولاده السرضي وامرأته المجنونة فيما أظن ، صاروا أخيرا الى حالة رهيبة من العـــوز وظيفة في مكتب من المكاتب فيما يبدو ولكنهم قطعوا عنه راتبه على حين

فجأة • عندئذ خطـــرت أنت ببالي • • • أو قل انني قد َّرت أن • • • لا أدرى ماذا دهاني حتى صرت لا أعرف ماذا أقـول ٠٠٠ ان كلامي مضطرب • أردت أن أرجوك يا ألكسي فيدوروفتش ، يا عزيزي الطب الشهم ألكسي فيدوروفنش ، أردت أن أرجوك أن تذهب الى هذا الرجل متذرعا بحجة مناسبة ، متغللا بعذر لائق ، فتراهم ، أقصد ترى هـــذا الساعدة الطفيفة بطريقة لبقة ، كريمة ٠٠٠ كما لا يستطع أحد أن الكلمات ) ، أن تعطيه هاتين الماثنين من الروبلات بأسلوب مرهف حكيم محاذر • أنه سيقبل هذه الساعدة حتماً • • • أقصد أن عليك أن تلح في سبيل أن يقبلها ٠٠٠ همل فهمت ما أقصده ؟ اللهم الا أن ٥٠ ولكن لا٠٠ يجب أن تشرح له أن الامر ليس استرضاءً له حتى لا يشكو أمره الى القضاء (يبدو أنه نوى أن يشكو أمره الى القضاء في لحظة من اللحظات)، وانما هو شعور بالمودة له ، ورغبة في مد يد المساعدة اليه • وليعلم أيضا أن هذا الملغ هو مني أنا ، مني أنا ، أي من خطسة دمتري فيدوروفتش ، لا من دمتري فيدوروفتش نفسه ٠٠٠ الخلاصـــة : مــــتعرف كف تتصرف ٠٠٠ كان يمكن أن أذهب اليه أنا ، ولكنى أعلم أنك ستتدبر الأمر خيراً مني • انه يسكن في • شارع البحيرة ، عند امرأة من سكان المدينة اسمها كالمكوفا ٠٠٠ قدم لي هذه الخدمة يا ألكسي فدوروفتش ، أرجوك ، أتوسل اليك ٠٠٠ أشعر الآن بأني متعبة ٠٠٠ أشعر شيء من الاعباء ٠٠٠ إلى اللقاء ٠٠٠

قالت ذلك واستدارت على عقبيها وبلغت من الاسراع الى الاختفاء وراء الباب أن وقت ألبوشا لم يتسع حتى لقول كلمسة واحدة • وكان ألبوشا مع ذلك يشمسعر بحاجة قسوية إلى أن يكلمها • كان يريد أن يستغفرها ، أن يعتذر اليها ، أن يتهم نفسه أمامها ، لأن قلبه كان يفيض في تلك اللحظة حياً ، فلم يعزم أمره على مبارحة الغرفة ، ولكن السيدة هوخلاكوفا أمسكته من يده وقادته الى خارج الحجررة ، ثم توقفت في الدهليز ، كما فعلت قبل ذلك ، من أجل أن تكلمه ،

قالت له السيدة هوخلاكوفا بصوت خافت :

صاح ألبوشا يقول :

ـ ولكنها عادت تبكى من شمورها بالمذلة .

وهنا دوًى صوت ليزا الناحل من وراء الباب يهتف:

\_ ماما ، انك تفسدينه بالدلال ، انك تودين بك الى الهلاك!

وردًد أليوشا الحزين الذي لا سبيل الى عزائه ، ردد يقول وهــو يشعر بخزى شـــديد من غضبته ، ويخفى وجهه بيــديه خجلاً وحياء واضطرابا :

ـ شىء رهيب! أنا سبب هذا كله! لقد قارفت خطيئة لا تغتفر! فقالت له السدة هوخلاكوفا:

ـ بالعكس : لقد تصرفت تصرف ملاك ، تصرف ملاك ٠٠٠ لن أمل من تكرار هذا ٠٠٠

وصاح صوت ليزا الناحل يقول مرة أخرى :

\_ كيف كان تصرفه تصرف ملاك ؟

وتابع أليوشا كلامه قائلاً وكأنه لم يسمع سؤال ليزا :

ــ لقد تراءى لى فجأة ، وأنا أنظر اليهما ، تراءى لى فجأة أنهــا تحب ايفـــان ، فأفلت منى ذلك الكلام الأحمق ٥٠٠ ما عسى يحــدث الآن ؟ ٥٠٠

عمن تتكلمان يا ماما ؟ عمن تتكلمان ؟ انك تميتينني يا ماما ! ألقى علمك أسئلة ولا تجيين ! ٠٠٠

وفي تلك اللحظة دخلت الخادم مسرعة تقول :

\_ كاترين ايفانوفنا في حالة سيئة ٠٠٠ الآنسة تبكى ٠٠٠ تتخبط. كأنها في نوبة هستريا ٠٠٠

وعادت ليزا تصيح قائلة ً في هذه المرة بصوت قلق مروءًع :

\_ هلا ً قلت لى يا ماما أخيرا ما هي الفضية ؟ ماما ، أنا التي سأصاب الآن بنوية هسترية ، لا هي ! ٠٠٠

\_ هدئي نفسك يا لزا ، ناشدتك الله ! انك تقتلينني بهذا الصراخ! ان عمرك لا يسمح لك بعد أن تعرفي كل شيء كما يعسرفه الكبار . سأجيء اليك بعد قليل فأطلعك على ما يمكن أن أطلعك عليه • أوه ! رباه ! رباه ! أنا ذاهبة اليها ، أنا ذاهبة اليها ••• توبة عصبية ••• ولكن° هذه علامة طبية يا ألكسي فيدوروفتش ! حسن " جداً أن تنتابها نوبة من هذا النوع ٠٠٠ ذلك ما يجب أن يحدث ٠٠٠ أنا أقف دائما ضد النساء في هذه المناسبات ، ضد نوباتهن ودموعهن • يا جوليا ، امضى اليها فقولى لها انني آتية النها حالاً • سأدركها فوراً • على كل حال ليس عليها الأ أن تحميُّل نفسها تبعة خروج ايفان فيدوروفتش على ذلك النحو! ولكنه لن يسافر • لنزا ، لا تصرخي ، لا تصرخي ، ناشدتك الله ! صحيح أنك لا تصرخين • فأنا التي صرخت • سامحي أمك يا لنزا ، ولكنني سعيدة، سعيدة جدا ، سعيدة سعادة رهية ! هل لاحظت يا ألكسي فيدوروفتش كم كان وجهه فتياً ، أخوك ايفان ، حين تكلم وحين خرج على ذلك النحو ؟ انه يُشعر بأنه مثقف جدا ، عالم جدا ، ثم ها هو ذا يكشف فجأة عن أنه شاب حقا ، حار القلب ، صادق النفس ، يزخر بنضارة الفتوة ، وهو قليل التجربة ، قلل التجربة جدا . آه . . . ما أروع هـــذا ، ما أجمله ، ما أعظم أثره في الفؤاد! هو مثلك تماماً! •• وهذا الست من الشعر الذي رواه ، هذا أنت أيضا ٠٠٠ أنا ذاهبة اليها الآن ، أنا ذاهبة اليها ٠٠ أسرع يا ألكسي فيدوروفتش ، فقم بالمهمـــة التي عهدت بها البك ، ثم ارجم الى هنا بأقصى سرعة • ليزا! ألست في حاجة الى شيء؟ أستحلفك بالله أن لا تؤخرى ألكسي فيدوروفتش ، سيعود اليك بعد بضع لحظات.٠٠ وخرجت السيدة هوخلاكوفا أخيرا مسرعة •

حاول أليوشا ، قبل انصرافه ، أن يدخل على ليزا ، ولكن الباب كان منلقاً ، وَهَنْفُت لِيزا تقول له :

- أبدا ••• مستحيل ••• لن أطيق الآنِ أن تجيء الى َ ••• تكلم من خلف الباب • ما الذي جعلك تستحق أن توصف بأنك ملاك ؟ هذا هو الأمر الوحيد الذي أحب أن أعرفه •

\_ هو قولى كلاماً سخيفا غيباً يا ليزا!

صاحت ليزا تقول :

\_ لا أسمح لك أن تمضى هكذا!

\_ لیزا! ان بی حزناً کبیرا • سأعود بعد قلیل • ان عذابی کبیر، کبیر جدا ، صدقینی •

وخرج مسرعاً ٠

# والمتسذق في والمؤثب



كان حزنه كبيرا جدا قلما شعر بمثله من قبل٠ لماذا تسجل فقسال ذلك الكلام ؟ لفد ارتكب د حماقة ، ! وفي أي موضوع ؟ في موضـــوع حب ٠٠٠ د أنا أعلم حق العلم أنني لا أفهم في

هذا الأمر شيئا ، فكيف أمكن أن أدعى ادراك شأن من هسنه الشؤن ادراكا واضحا ؟ ، • كذلك ردد يسأل نفسه للمرة المائة وهو يحمسر خجلا وحسرة • « ليس العار الذى أشعر به شيئا ينذكر ، فهو المقاب الذى أستحقه وانما الشقاء الحق هو أننى سأكون سبب كوارث جديدة • نقد أرسلنى شيخى العالم لأوحد بين المختلفين وأصالح المتخاصسمين ، أفيهذه الطريقة يكون ذلك ! ، • وتذكر أليوشا فى تلك اللحظة اليدين الملتين أراد أن يضع احداهما فى الأخرى ، فازداد اضطرابه الى أقصى حد • وأخيرا قال لنفسه دون أن يتخفف من ألمه ، ودون أن يسرسي عنه : « لئن كان تصرفى مخلصاً فى تلك المناسبة ، فيجب أن أبرهن فى المستقبل على مزيد من الذكاء والعقل ، •

ان المهمة التي كلفته كاترين ايفانوفنا أن يقوم بها ، تضمطره أن يذهب الى « شارع البحيرة » • وأخوه دمترى يسكن غير بعيد عن هناك، في زقاق جانبي • فقرر ألوشا أن يرى أخاه على أية حال قبل أن يعضى الى الضابط المتقاعد ، رغم احساسه بأنه لن يجده فى منزله ، كان أليوشا يشعر أن أخاه سيحاول أن يتجنبه بعد اليوم ، ولكنه أراد أن يعثر عليه مهما كلف الأمر ، والوقت يمضى فى أثناء ذلك سريعا ، وصورة الشيخ المحتضر لم تبارح أليوشا لحظة واحدة منذ خرج من الدير ، فهى تلاحقه حيثما يذهب ،

هناك نقطة أشارت اليها كاترين ايفانونا ، فأثارت اتباهه ائارة قوية ، لقد جاءت على ذكر ابن ذلك الضابط ، تلميذ المدرسة الذى كان يركض الى جانب أبيه باكياً منتجاً ؛ وقد قال أليوشا لنفسه فى تلك اللحظة : لابد أن هذا الولد هو الصبى الذى عضه فى أصبعه ، حين سأله فيم أساء اليه ، وأصبح أليوشا الآن على مثل اليقين من أنه هو ذلك الصبى نفسه ، دون أن يدرك سبب هذا اليقين ادراكاً واضحاً ، وقد صرفته هسذه التأملات لحظة عن همومه الثقيلة ، واذ استرد شحاعته ورباطة جأشه قرر أن لا ديجتر ، بعد الآن طويلا فكرة تلك الخراقة التي بدرت منه وتلك ه المصبة ، التي سببها ، وأن لا يرهق نفسه بعد الآن بحسرات عقيمة وأسف لا جدوى منه ولا طائل تحته ، وانما يعمل ويرى كيف ستجرى الأمور ، وقد سرتى عنه هذا القرار وخفف ما كان يشعر به من حزن ثقيل ، ولاحظ عندئذ أنه جائم ، فلما دخل في الزقاق المؤدى الى حيث يسكن دمترى ، أخرج من جبه وغيف الخبز الصغير الذى أخذه من عند أبيه ، فأكله ، فاسترد شيئاً من قوته ،

لم یکن دمتری فی المنزل • فلما سأل ألبوشا أهل المنزل ـ وهم تبجار عجوز وامرأته وابنهما ـ أخذ هــؤلاء يلقون على ألبوشا نظرات متفطرسة فيها شك وحذر وتبخوف •

> قال العجوز لألوشا الذي ألح في السؤال عن أخيه : \_ انه لم يت هنا منذ ثلاث لبال ، فلعله سافر .

فيدا لأليوشا أن جواب العجوز تنفيذ لأوامر أصدرها اليه دمترى. قال أليوشا يسأل العجوز مرة أخسرى ، متعمدا أن يذكس هذه المعلومات السرية :

- أتراه عند جروشنكا ؟ أم تراه مختبى، عند توماس مثلاً ؟ ولكن أصحاب الدار رشقوه بنظرة تشبه أن تكون مذعورة • فقال أليوشا لنفسه : « هم يحبونه اذن ، ما داموا بنحازون الى صفه • ، •

قفل أليوشا راجعا ووصل أخيرا الى د شارع البحيرة ، أمام منزل ساكنة المدينة الصغيرة كاليكوفا ، وهو خربة عنيقة متداعية ليس لها الا ثلاث نوافذ تطل على الشارع ، وفناؤها قدر جدا رأى فيه أليوشا بقرة ان الدخول الى الفناء يتم عبر حجرة صغيرة تتصل من الجهة اليمنى بمسكن صاحبة البيت العجوز وابنتها المتقدمة في السن كنيرا هي الأخرى والمرأتان تبدوان صماوين قليلا ، فقد اضطر أليوشا أن يكرر لهما سؤاله عن الضابط عدة مرات ، وفهمت احداهما أخيرا أن أليوشا انما يسأل عن الرجل القاطن في دارهما مستأجرا ، فأومأت باصبعها نحو الجهة الاخرى من حجرة الدخول ، مشيرة الى الغرفة التي هي أفضل غرفة في الدار ، ان الضابط المتقاعد يحتل في الواقع غرفة واحدة ،

وضع ألوشا يده على قبضة الباب وهم أن يفتحه ، ولكنه لم يلبت أن أمسك عن فتح الباب ، ذلك أنه قد ذهل من الصمت المطبق الذي يعضم في الجو ، لقد كان يعرف مما قالته له كاترين ايفانوفنا أن الضابط المتقساعد له أسرة كبيرة العدد فقال لنفسه : « انهم نائمون ، أو انهم أحسوا بمقدمي فهم ينتظرون دخولي عليهم ، فالأفضل أن أقرع الباب، وقرع الباب فعلا ، فأنجيب ، ولكن الجواب لم يجيء رأساً ، وانما تأخر عصر ثوان ،

قال صوت خشن حانق:

- من ؟

ففتح أليوشا الياب واجتاز العتبة ، فاذا هو ينجد نفسه في غـــرفة واسعة سعة كافية ، ولكنها مزدحمة أشد الازدحام بالأشخاص وأنواع الأمتعة المنزلية • فعلى الشمال مدفأة روسية كبيرة ؟ وفي تلك الجهة نفسها حيل مشدود من أول الغرفة حتى النافذة ، قد عُـلـُـقت عليه أنواع الملابس الداخلية ؟ وعلى طول الجدارين الجانبيين يمتد سريران فوق كل منهما غطاء من نسيج التريكو ، فأما سرير الجهة اليسرى فعليه أربع وسادات مختلفة الأحجام من النوع الهندى قد نُضَّد بعضها فوق بعض على شكل هرم ، وأما سرير الجهة اليمني فليس عليه الا وسادة واحدة صغيرة ؟ وفي ركن ضيق تفصله عن الغرفة ستارة مشدودة بحل أيضا قد هئت زاوية لسرير ثالث يتألف من دكة يكمنِّلها كرسي ، والسرير لا يُرى الا جزء منه ؟ وتحت النافذة الوسطى مائدة من خشب مستطلة الشكل بسيطة كل الساطة ، هي من نوع تلك الموائد التي تُمري كثيرًا في بموت الفلاحين • والنوافذ الثلاث ذات الألواح الزجاجة الضقة ، تبدو مغرة فلا يتسلل منها الا ضوء قلـل ؟ ولقد كانت منلقة على كل حال ، فالنرفة بسب ذلك مظلمة يشم فيها المرء باختناق • وعلى المائدة نرى قدر صغيرة ذات مقبض ، وصحفة فيها بقايا بيض ، وقطعة خبر ناقصة، وابريق خمر يتسم لنصف لتر ، ولكنه يكاد يكون فارغاً . وقرب السرير الأيسم تحلس امرأة لها شيء من مظهر سيدة • انهيا ترتدي ثوباً من قماش هندى ، وهي ناحلة الوجه شاحة اللون لها خدان خاسفان جدا ينشان بحالتها المرضة من أول وهلة • وقد فوجيء ألبوشا خاصة " بتعبير ظرتها الذي ينم عن تساؤل وتعال في آن واحد • وفيما كان أليوشا يكلم رب المنزل ، والى أن تدخلت هي في الحديث ، لم تكفُّ عن تنقيل نظرتها

بين الرجلين معسِّرة عن ذلك التساؤل نفسه ، وذلك الاستعلاء نفسه • والى جانب السيدة ، على مسافة غير بعدة عن النافذة السرى تقف فتاة يمكن آن تعد دميمة الوجه ، ترتدى ثيابا فقيرة ولكنها محتشمة ؛ لها شعر قليل الغزارة يضرب لونه الى حمرة؛ وكانت تتفرس في أليوشا باحتقار وازدراء. وعلى السمين ، قرب السرير أيضا ، تجلس امرأة أخرى هي مخلوقة بائسة ، فتاة في نحو العشرين من عمرها ، حدباء الظهر مقعدة " متبسة " الساقين ، كما شُرح ذلك لألبوشا فيما بعد ؛ وتُسرى عكازتاها في الزاوية بين السرير والجدار • غير أن لها عنين رائمتين تشعان طبة ، وهي تلقي على ألبوشا نظرة متواضعة عذبة حلوة • وهذا رجل في نحو الخامســة. والأربعين من عمره قد جلس الى المائدة يننهي من أكل بيضة مقلية • انه قصير القامة ، جاف الجلد ، نحيل الجسم أعجف يضرب لونه الى حمرة , هو أيضًا ، تذكر لحمة الحمراء المتناثر شعرها بلنفة من الليف الذي يستعمل في الحمام . ( ان هذا الشبه بين لحبة الرجل وبين ليفة الحمام قد خطف يصر ألبوشا رأساً ، فسرعان ما يرق في ذهنه تعسير و للغة الحمام، الذي استعمله تلامنذ المدرسة ، كما تذكر ألوشا ذلك فيما بعد. واضح أن هذا الرجل هو الذي صاح من وراء الباب يسأل : من ؟ ذلك أنه لم يكن في الغرفة رجل منواه • فلما رأى ألنوشا نهض عن المائدة بحركة مفاجئة ، وبعد أن مسح فمه بمنشفة مثقَّـة ، تقدم نحو الزائر مسرعاً ٠

قالت الفتاة الواقفة في الزاوية اليسرى :

ــ هذا راهب يجمع الصدقات لديره • يميناً لقد عرف الى أين يحيى • ا • • •

ولكن الرجل الذى اقترب من ألبوشا التفت اليها بسرعة عسكرية، وأجابها يقول بصوت قلق متقطع : ـ فى هذه المرة أخطأت يابربارا نيكولايفنا! ليس الأمر ماتصورت. ثم استأنف كلامه يقول ملتفتاً الى أليوشا من جديد:

ــ هل لى أن أسألك ما الذى جعلنى أستحق شرف زيارتك ٠٠٠ فى هذا المكان الحقير ؟

تفرس أليوشا في هذا الرجل الذي يراء أول مزة • ان في مظهر، شيئًا من التكسر والتعجل والحنق • لا شك أنه كان قد شرب ، ولكنه لا يبدو نملاً • وفي وجهه تُري وقاحة قصوى ، ولكن يُري في الوقت نفسه جبن شدید ، وهذان أمران یدهش المرء اجتماعهما ۰۰۰ ان هشته هيئة انسان اضطر زمنا طويلا الى احتمال الذل وقبول الخضوع والاستكانة ولكنه يهب الآن فجأة ليؤكد ذاته من جديد ؟ أو قل بتمير أدق ان هشته هيئة رجل يشعر برغبة قوية في أن يَضرب ، ولكنه يبخاف خوفا قويا من أن يُضرب هو نفسه • ان المرء يلمح في أقواله ، وكذلك في نبرات صوته الحاد ، نوعاً من سخرية دنشة متذلة هي تارة " شريرة خسئة ، وهي تارة أخرى خاتفة وجلى ، فهو لا يستطيع أن يجربها على نمط واحد ، حتى لتنهار وتتحطم في بعض اللحظات . لقد ألقى سؤاله عن « المكان الحقير ، وهو يرتعش من قمة رأسه الى أخمص قدميه ، محملقاً عينه ، بالغاً من الاقتراب من أليوشا أن أليوشا تراجع خطوةً الى وراء بغريزته. كان الرجل يرتدي معطفاً حقيرا مهتر تاً رثاً خلقاً ، قاتم اللون ، مرقعاً في مواضع كثيرة ، متسخا ببقع كبيرة . أما سرواله فهو فاتح اللون جــداً ، عليه رسوم مربَّعة الأشكال ، وذلك نوع من السراويل أصبح منذ زمن طويل لا يُرى في أي مكان • والسروال من نسيج رقيــق ، قد تجمد أدناه وانشمر ، فكأن لابسه صبى طالت قامته وكبر جسمه فأصبح السروال صغيرا قصيرا عليه ٠

- قال ألوشا يحب عن سؤال الضابط المتقاعد :
  - \_ أنا ٠٠٠ أنا ألكسي كارامازوف ٠
    - \_ لى شرف معرفة ذلك من قبل •

كذلك أجاب الرجل ليدل على أنه لا يجهل شخصية الزائر • ثم أضاف يقول :

- \_ فاســـمت لى أن أقدم لك نفسى أنا أيضـــا : الضابط الرائد سنيجيريف \_ س\* ولكن هل لى أن أعرف الهدف الذى ترمى اليــه من •••
- ـــ لم أجىء لهدف معين ٠ كل ما أردته هو أن أقول لك بضع كلمات باسمى ٠٠٠ اذا كنت لا ترى في ذلك ضيراً ٠٠٠
- ـ فى هذه الحالة ، اليك هذا الكرسى ا تفضل فاجلس ٠٠٠ أليس هذا ما يقال فى الدرامات الكلاسيكية : تفضل فاجلس !

قال الضابط المتقاعد ذلك وتناول كرسياً بحركة مباغتة عنيفة ( هو كرسى بسيط غير منجدً ، من كرامى الفلاحين ) ، فوضعه فى وسسط الغرفة تقريبا ؟ ثم تناول كرسياً آخر من ذلك النوع نفسه فجلس عليه أمام أليوشا ، ولكنه بلغ من تقريبه من كرسى أليوشا أن ر كب الرجلين يحتك بعضها بعض .

ـ اسمى نيكولا ايلتش سنيجيريف ، نعم ، رائد سابق في سلاح المدفعية بالجيش الروسى • واننى لأظل ضابطا رغم عيوبى ورذائلي التي هوت بى الى الحضيض • ولقد كان ينبغى أقول الرائد ـ س ، لا الرائد سنيجيريف ، ذلك أننى في الشطر الثاني من حياتي قد أخذت أستعمل هس، • تلك عادة ناشئة عن الانحطاط •



سئيجيريف بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا

قال أليوشا وهو يبتسم ابتسامة متحرجة :

\_ تمم • ولكن هل يتعود المرء هذه العادة عامدا أم هو يتعودها على غير ارادة منه ؟

بل على غير ارادة منه ، شهد الله ! يمينا ما كنت أتكلم بهده العلريقة في الماضي ! ولكن حرف دس، قد هبط على لساني أثناء سقوطي، كهبوط الذباب على القاذورات ، ذلك يحدث بتأثير قوة عليا ، ولكني أراك تهتم بشئون الحياة الحديثة ، فهل لى أن أعرف السبب الذي جملني أستحق شرف زيارتك ؟ انني أعيش هنا في ظروف لا تؤهلني للقيام بواجبات الضيافة ،

قال ألبوشا :

ــ أنا انما جثت ٠٠٠ من أجل ذلك الامر الذي ٠٠٠

فقاطعه الرجل سائلا :

- أى أمر ؟

فأجاب ألبوشا وقد اضطرب قليلا :

ـ أمر لقائك ذاك بأخى دمترى فيدوروفتش ٠٠٠

ــ أى لقاء تعنى ؟ ما ٠٠٠ ذلك اللقاء ! هو اذن موضوع الليفة ؟ قال الضابط المتقاعد ذلك ، وازداد اقترابا من أليوشا حتى صدم فى

هذه المرة ركبتيه •

ودقيَّت شفتاه في ثلك اللحظة حتى لكأنهما خيط تحيل •

تمتم أليوشا يسأله :

\_ أية ليغة ؟ لست أفهم ا

فصاح من وراء الستارة صوت عرف أليوشا فورا أنه صوت الصبي الذي لقمه منذ قلل ، صاح صوت الصسي يقول :

ـ بابا ! لقد جاء يشكوني أنا . أنا الذي عضضت اصبعه !

وانزاحت الستارة فلمح ألبوشا عدوه في الركن تحت الايقدونات مضطحها على السرير الذي يتألف من دكة وكرسى • كان الصبى مغطى بمعطفه الرث وبلحاف عتيق • كان واضحا أنه مريض ؟ واذا صدق ما يدل عليه بريق عينيه فلا بد أن تكون به حمى • انه يحدق الى ألبوشا بغير خوف ولا وجل ، واثقا ثقة لم تظهر عليه في الشارع ، كأنه يريد أن يقول : • أنا الآن في بيتي ، فلن تستطيع أن تصنع بي شيئا • » •

سأل الضابط المتقاعد وهو ينتفض :

\_ عضك في اصبعك ؟ أأنت من عضه في اصبعه ؟

ـ نمم أنا • كان يقتتل في الشارع مع أطفـال آخـرين بتراشق الحيجارة • وكان واحدا وكانوا ستة • فاقتربت منه ، فرماني بحجر ، ثم رماني بحجر آخر مستهدفا رأسي ، فلما سألته ماذا فعلت له ، انقض على " فعاة فعضني في يدى ، لا أدرى لماذا !

صاح الرائد يقول وهو يب عن كرسيه :

\_ لأجلدنَّه ، لأجلدنَّه !

\_ ولكننى لم أجىء لأشكوه ، ولا رويت لك الحادث لتعاقبه • اننى لا أحب أن تعاقبه قط • ثم انه مريض فيما يبدو •

\_ أفصد َّقْت حقا أنني سأجلده ؟ أفصد َّقت أنني سأجلد عـزيزي

الطيب الشهم ايليوشا \* ، هكذا ، فورا ، لأسرك وأبهجك ؟ أأنت نحرص على هذا اذن حرصا شديدا ؟

كذلك قال الضابط السابق ملتفتا نحو أليوشا وقد لاح في وجهه التهديد كأنه يهم أن ينقض عليه • ثم أضاف :

\_ يؤسفنى ، يا سيدى العزيز ، ما نال اصبعك من أذى ، ولكنى أوثر على ضرب ايلينــوشا ، اذا شئت ، أن أبتر الآن أمامك أربعاً من أصابعى بهذه السكين ، ارضاء لك ، ، أرجو أن يكون بتر أربع أصابع من أصابعى كافيا لارواء ظمئك الى الانتقام ، وأن تسمع لى يالابقاء على الاصبع الخامسة !

قال ألبوشا بصوت خافت حزين ، دون أن يتحرك عن كرسيه :

ــ أحسب أتني فهمت كل شيء • ان لابنك قلباً طيباً ، فهو يحب أباه ، وقد همجم على لأننى أخو الرجل الذي أساء اليك • • • فهمت الآن • • • ( كذلك استأنف كلامه يقـــول مطرقاً مفكرا ) • • • ولكن أخى دمترى نادم على فعلته • • • أنا أعرف ذلك • • • فاذا أذنت له أن يحيئك الى هنا ، أو حتى أن يلقــاك في ذلك • الكاباريه ، نفسه مرة أخرى ، فسيكون مستعداً لأن يعتذر اليك أمام جمع الناس • • • متى رغبت في

۔ أحكذا اذن ؟ تُنتف لحية الانسان ، ثم يُمتذر اليه ، فينتهى كل شىء ، أليس كذلك ؟

ذلك ٠٠٠



نينوتشكا ابئة سئيجيريف بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا

\_ كلا ٠٠٠ كلا ! ٠٠٠ انه مستعد لأن يفعل ما تطلبه منه ، على النحو الذي يرضيك .

\_ معنى هذا أن فى وسعى أن أطلب من « سمو ً ، أن يجثو على ركتبه فى ذلك « الكاباريه » نفسه \_ كاباريه « العاصمة الكبرى » \_ أو حتى فى الميدان العام ، فاذا هو يلبى طلبى اذا صدق ما تقول •

ـ نعم ، يجثو على ركبتيه !

- كلامك يهز قلبى ، ويؤثر في نفسى ، حتى ليكاد يفجر الدموع من عينى ! اننى أقدر هذا الكلام حق قدره ، • • فاسمع لى اذن أن أقدم اليك أفراد أسرتى • هــــذه أسرتى : بنتاى ، وابنى • • • هذه ذريتى المحترمة • فمن ذا الذى يعنى بأمرهم ، من ذا الذى يلاطفهم ويداريهم اذا أنا مت ؟ ومن ذا الذى يمكن أن يحبنى ، أنا الانسان الشقى ، من ذا الذى يمسكن أن يحبنى ما دمت حيا ، من ذا الذى يمسكن أن يحبنى غيرهم ؟ ان الرب قد شاءن رحمته أن يكون لأمثالى عزاء كهذا العزاء • • في هـذا ذلك أنه لا بد لأمثالى أن يجدوا ، هم أيضا ، شيئا من الحب في هـذا العالم • • •

ــ صحيح ، هذه حقيقة كبرى .

كذلك متف يقول ألبوشا •

فصاحت الفتاة الواقفة قرب النافذة ، وهي تلتفت نحو أبيها معبِّرة بهيئتها عن ازدراء واشمئزاز ، صاحت مستاءً تقول :

۔ ألا تستحى أن تصطنع هذا التهريج ؟ أيكفى أن يظهر معتوم ما حتى تظهروا جميعا بمظهر أناس مضحكين ؟

فأجابها أبوها بلهجة قاسية صارمة ، وهو ينظر اليها مع ذلك نظرة تأييد وتشتجيع واستحسان : \_ مهلاً یا بربارا نیکولایفنا ۵۰۰ تذرعی بشیء من الصبر ۵۰۰ دعینی أکمل ما أرید أن أقوله ۵۰۰

ثم أضاف يقول ملتفتا الى أليوشا:

- ان لها طبعا صعبا ٠٠٠ يصدق عليها قول الشاعر: ليس في الطبيعة كلها ما يرضيها\*

ولكن اسمع لى أن أقدم اليك زوجتى : ايرين بتروفنا ، سيدة مقدة ، عمرها ثلاثة وأربعون عاما ، فقدت استعمال ساقيها تقريبا ؟ هى من أصل وضيع جدا • يا ايرين بتروفنا ، هلا بسطت أسارير وجهك قليللا ! همذا ألكسى فيدوروفتش كارامازوف • وأنت يا ألكسى فيدوروفتش ، هملا نهضت ! (قال ذلك وأمسك ذراع أليوشما بقوة لا ينتوقع مثلها منه ، وأنهضه عن كرسيه وتابع كلامه ) • • • اننى أقدمك الى سيدة ، فعليك أن تنهض • • • اسمعى يا عزيزتى ، هذا ليس نفس كارامازوف الذى • • • الذى • • • هم أ • • • هذا أخوه • • • شاب يشع فضائل وتزخر نفسه تواضعاً ومسمالة ووداعة • اسمحى لى يا ايرين بتروفنا ، اسمحى لى يا امرأتى الكريمة المحترمة ، اسمحى لى أن أقبل يدك أولا •

وقبل الضابط المتقاعد يد امرأته باحترام ، بل وبحنسان ، فرفعت الفتاة الواقفة قرب النافذة كتفيها وأشاحت بوجهها حتى لا ترى بعد ذلك شيئا ، غير أن وجه الزوجة الذي كان يعبّر عن تساؤل واستعلاء ، هش وبش على حين فجأة ،

قالت:

ــ تفضل فاجلس يا سيد ألكسي تشرنومازوف! \*

فقال زوجها مصححاً :

\_ بل كارامازوف ٠٠٠ اسمه كارامازوف ٠

ثم أضاف يقول لأليوشا همساً :

\_ هي من أصل وضيع ، وضيع جدا ٠

قالت المرأة :

- طیب ۰۰۰ کارامازوف ۰۰۰ فلیکن اسمه کارامازوق ما دست تحصرص علی ذلك ۰ کارامازوف أو تشر نومازوف ، الاسمان عندی واحد ۰ تفضل فاجلس یا سیدی ۰ أما لماذا أنهضك ؟ فلأننی مقعدة ، کما قال لك ذلك ۰ صحیح أن لی ساقین ، ولکنهما منتفختان انتفاخ قادوسین ، أما باقی جسمی فهو یصو ح ۰ کنت فی الماضی سمینة جدا ، وهأناذا الآن نحلة مثل ابرة ۰۰۰

ردُّد الضابط قوله:

\_ هي من أصل وضيع ، من أصل وضيع جدا .

فصاحت الفتاة الحدباء الظهر التي كانت الى ذلك الحين صامتة على كرسيها ، صاحت فجأة تقول :

ـ بابا! أوه! بابا!

وغطت وجهها بمنديلها ه

وقالت الفتاة الواقفة قرب النافذة ، قالت بلهجة احتقار شديد عنف :

\_ جبان !

وقالت الأم وهي تمد ذراعها مشيرة الى ابنتمها :

ـ. أنظر ما يحدث لنا • محائب ثم تنقشغ • وستنقشع • وستعود الموسيقي • في الماضي ، حين كنا في الحيش ، كنا نستقبل في كشير من الأحيان زيارات كزيارتك • لا أقصد أن أجرح شمورك بهذا التشبيه • يجب على الانسان أن يحب جميع الناس • وفي ذات يوم جاءت امرأة الشماس فقالت : « الكسندر ألكسندروفتش رجل ممتاز ، أما ناستازيا بتروفنا فهي نفثة من نفثات جهنم! ، قلت لهـــا : • لكل امرىء أذواقه المخاصة • وما أنت الاكرة صــغيرة ، ولكنك كرة عفنة نتنة ، قالت : « سنعرف كنف نؤدبك ونردك الى الصواب » ، فأجتها : « يا ســوداء ! من أباح لك حق المحيء الى هنا لتلقى دروساً ؟ ، فقالت لى عندثذ : د أنا أجئكم بهواء نقى ، على حين أن الهواء الذي تنفشنه أنت موبوء يفسد الحو ، ، فأجبتها : « اذا كان هوائي كـــريه الرائحة ، فاذهبي واسألي أولئك السادة الضباط ، • ومنذ ذلك الحين بقى هذا في قلبي لايبارحه. وهكذا حدث لي منذ قلمل ، أن رأيت ، وأنا جالسة هنا ، ذلك الجنرال الذي أتى يزورنا في عبد الفصح » ، فقلت له : • يا صاحب السعادة ، ان من حق امرأة مرموقة أن تدخل هواء نقاً الى منزلها! ، فقال لى : د هذا صحيح ، ليس الهواء هنا نقياً . ينجب فتح الياب أو النسافذة . . . هم جمعًا سواءً! لماذا يكرهون هوائي ؟ أن الأموات ينشرون رائحة كريهة أكثر من رائحتي • قلت : « لن أفسد الهواء الذي تستنشقه ؛ سأشتري یا صغاری ، لا تدینـــوا آباکم • یا نکولا ایلتش ، یا زوجی الطیب ، أأصبحت' لا أرضيك ولا أعجبك؟ لم يبق لى الا ايليوشا ٠٠٠ فهو الذي ما يزال يحسني • يعود من المدرسة ، فغمر نبي بملاطفاته • وقد جاءنبي أمس بتفاحة • ارحموني يا صغاري ، يا أولادي الذين أعبدهم ، اشفقوا على أممكم المسكينة التي أصبحت الآن وحيدة • بماذا أنسد الهواء الذي تستشقونه ؟

وأخذت المرأة التعيسة تبكى منتحبة على حين فجأة ، فتسكب سيولاً من دموع • اسرع اليها الضابط •

ے عزیزتی ، عزیزتی ، حمامتی ، هدئی روعك ، أرجوك ، أتوسل اللك ، الجميع هنا يحبونك ، نحن جميعا نعبدك !

قال لها ذلك وغمر يديها بالقبل، ثم دغدغ خديها فى رفق ولطف، ثم تناول منشفة فأخذ يجفف وجهها الذى أغرقتـــه الدموع • وثراءت لأليوشا فى تلك اللحظة دموع فى عينى الضابط السابق أيضا • والتفت هذا فجأة نحو أليوشا ، فهنف يسأله مشيرا الى امرأته ، وقد استبد به يأس شديد :

ــ هل رأيت وهل سمعت ؟

فدمدم ألبوشا يقول :

ــ رأيت وسمعت ٠

وصرخ الصبى وقد نهض عن سريره نصف نهوض وأخذ يحدق الى أبيه بعينيه الملتهبتين ، صرخ يقول :

ـ بابا ! بابا ! أتراك ستعقد الآن صلة ً بهـــذا ال ٠٠٠ قل له أن ينصرف !

وهتفت بربارا نيكولايفنا تقول من زاوية الغرفة ، وقد استبد بها في هذه المرة غضب شديد فقرعت الأرض بقدمها ، هتفت تقول لأبيها :

ـ دعك من هذه التهريجات المستمرة والتمثيليات الهزليــة البلهاء التي لا تؤدى الى شيء ! كفي كفي ! •••

فقال الأب:

حقاً أن لحنقك ما يسوّغه الآن يا بربارا نيكولايفنا ، وسألبى أمرك على الفـــور • يا ألكسى فيدوروفنش ، خذ قبعتك ، وسآخــذ أنا قبعتى ، فنخرج • أريد أن أكلمك جاداً ، ولكننى لا أستطيع ذلك هنا ان هذه الفتاة القاعدة هناك هى ابنتى نينا نيكولايفنا التى نسيت أن أقدمها اليك • انها ملاك تجســـد وهبط على الأرض • • • ملاك حق نزل من السماء • • • هل في وسعك أن تغهم هذا الكلام ؟

وعادت بربارا ليكولايفنا تتكلم ، فقالت مستامة :

ــ ها هو ذا يرتجف ويضـــطرب كأن تشنجات قد هـــزته هزآ قوياً ! •••

\_ أما هذه التى قرعت الأرض بقدمها ووصفتنى بأننى مهرج منذ هنيهة ، فهى أيضًا ملاك من السماء ، وهى على حق اذ تعاملنى هــــذه المعاملة ، لنخرج يا ألكسى فيدوروفتش ، يجب أن تفـــرغ من هـــذا الأمر ٠٠٠

قال الرجل ذلك ، وأمسك ذراع ألبوشًا ، وجرَّ م الى الشارع •

## وفى الهواء الطاق



الضابط المتقاعد:

منا يتنفس المرء ، أما في مسكني فيختنق،
 بجميع معاني هذه الكلمة • سنمشي الهويني •
 أرجو أن لا تبعث أحاديثي السأم والضحر في

نفسك !

قال أليوشا :

ـــ هناك أمر أريد أنا أن أحدثك فيه ••• ولكننى لا أعرف من أين أبدأ •

لقد تصورت أن هناك شيئًا تريد أن تقوله لى • ولولا ذلك لما جئت الى مسكنى بنير سبب • • • اللهم الا أن يكون الهدف الوحيد من مجيئك هو أن تشكو الى الصبى ؟ ولكن هذا قليل الاحتمال ! • • • وعلى ذكر هـ ذا الصبى • • • اننى لم أكن أستطيع أن أقـ ول لك كل شى بحضوره • فسأشرح لك الأمر الآن • لقد كانت الليفة منذ أسبوع أكثف مما هى الآن • • • أعنى بالليفة لحينى • • • وأولئك التلامذة هم الذين سموا لحيتى ليفة • • • فمنذ أسبوع أمسك أخوك دمترى فيدوروفتش لحيتى هذه ، فى ذلك • الكاباريه » ، وجرنى الى الميدان • وكان التلامية

راجعين من المدرسة في تلك اللحظة نفسها ، وكان ايليونا بينهم ، فما ان راني على هذه الحسال حتى ارتمى على صارحا : « بابا ! بابا ! » ، وأمسكني بدراعيه الصغيرتين ، وشدني بجماع قواه ليخلصني ، وتشبث بي ، باكيا صائحاً مناشدا المعتدى بقوله : « دعه ! هذا أبي ، هذا أبي ، هذا أبي ، اغفر له ! » نهم قال هكذا : « اغفر له ! » • وأمسك أيضا ذراع أخيك ، حتى لقد قبسل بده ، يده تلك نفسها التي كانت قابضة على أخيى • ما زلت أتذكر كيف كان وجه الصبى في تلك اللحظة • لم أنسه ولن أنساه ما حييت ! • • •

هتف أليوشا يقول منفعلاً :

ــ أحلف لك ، أحلف لك أن أخى سيعبر لك عن ندمه أصدق التعبير وأكمله ، ولو اضطر أن يجثو أمامك على ركبتيه فى ذلك الميدان نفسه ٠٠٠ سأجرء على أن يفعل ذلك ، والا فلن يكون أخى .

- آ • • • آ • • • فهذا الاعتذار ليس حتى الآن اذن الا مشروع اعتذار ؟ وهذه النية ليست صادرة عنه ، بل عنك أنت ، عن قلبك النييل الحار • كان عليك أن تذكر لى هـنا فورا • أما وأن الأمر كذلك ، فاسمح لى أن أصف لك روح الفروسية التى أظهرها أخوك فى ذلك الظرف • انه بعد أن جر من هذه الليفة ، تركنى وقال لى : « أنت ضابط ، وأنا ضابط أيضا ، فاذا استطعت أن نعشر على رجل شريف يرضى أن يكون لك شاهدا ، فأرسله الى تن اننى أهب لك فرصة استرداد اعتبادك بالسلاح ، رغم أنك حقير دنى ، ، هذا ما قاله أخوك ، كفارس حق ، انصرفت بعد ذلك مع ايليوشا ، ولكن هذا المشهد العائلي الجميل النيل قد استقر في نفس الصبى الى الأبد ، فهو لا يبارح ذاكرته في لحظة من اللحظات • كيف يمكن أن يخطر ببالنا بعد الآن أن نستطيع المحافظة على مركزنا كأناس شرفاء ؟ واقض في الأمر بنفسك على كل حال ، ما دمت

هتف ألبوشا يقول من جديد وقد النهمت نظرته ناراً :

- ليستغفرنك ، ليرتمين على قدميك في وسط ذلك الميدان ، المحوص القسوانين حتى ندرك أن مقاضاته لن تشأر لى من الاهانة التي ألحقها بي و زد على ذلك آجرافين ألكسندروفنا استدعتني وقالت لى غاضبة أشد الغضب : « اعدل عن هذه الفكرة ، فلئن سمحت لنفسك بأن ترقع قضية ، لأكشفن اختلاساتك للقضاء ، فأبر هن على أنه انما ضربك معاقبة لك ، وستكون أنت الملاحق يومذاك ! ، والله يعلم هل ارتكبت أنا تلك الاختلاسات بارادتي ، أم أنني أمرت بها فكنت أداة لا أكثر ! انني لم أفعل ما فعلت الا بأوامر منها ، وبأوامر من فيدور بافلوفتش ! وقد أضافت

تقول لى : « واعلم عدا هسندا أننى سأطردك من خدمتى عندئذ طردا حاسماً ، فما تبخنى منى بعد ذلك قرشاً واحداً ، وسأقول كلمة لصاحبى التاجر ( بهذا الاسم تسمى عجوزها ) ، فيطردك هو أيضا ، فتساءلت حينذاك : ما عسى تصير اليه حالى اذا استغنى التاجر عن خدماتى ؟ ماعسانى أصنع بعد ذلك في سبيل أن أكسب رزقى ؟ ذلك أنه لم يكن قد بقى لى الا هذان الزبونان بعد أن أصبح أبوك لا يثق بى ، لسبب آخر ١٠٠٠ حتى أن أباك يفكر في جرتى الى المحاكم مستندا الى الايصالات التى وقشها بامضائى ، فلهذه الأسباب مجتمعة ، انما ارتضيت أن لا أشرع في شيء القد رأيت بنضك الظروف التى نيش فيها ، ولكن قل لى الآن : هل أوجعتك كثيرا عضة صغيرى ايليوشا ؟ اننى لم أجرؤ أن ألتى عليك هذا السؤال أمامه ،

- نعم • أوجعتنى كثيرا • فقد كان غاضاً غضا شديدا • لقد تأر منى أنا للاساءة التى ألطقت بك ، لأننى واحد من آل كارامازوف • لقد اتضحت المسألة الآن • ولكنك لم تمر كيف اقتسل مع رفاق مدرسته بتراشق الحجارة • ذلك خطر جدا • ان من المكن أن يقتلوه • هؤلاء أطفال ، لا يفكرون • رب حجر يثقنف بقوة فاذا هو يصبب رأسه فيشق جمعمته •

- أصيب اليوم بخجر ، ولكن لا على الرأس بل على الصدد . أصابه الحجر في موضع يعلو القلب قليلا ، فوصل الى البيت مزرقاً باكيا، يثن أنينا شديدا ، وها.هو ذا الآن مريض ٠٠٠

ـ يظهر أنه هو الذي يبادي، رفاقه بالهجوم • ان غضبه مما أصابك لا يهدأ له أوار • والتلاميذ يزعمون أنه جرح الصبي كراسوتكين في جنبه بطعنة من موسى ••• ــ قيل لى هذا • شيء مزعج • ان كراسوتكين هذا هو ابن موظف من الموظفين ، وأخشى أن يجر ً علينا هذا الحادث وبالا ً •••

تابع أليوشا كلامه قائلا :

ـ أنا أنصح بأن تخرجه من المدرسة الى حين ، الى أن تهدأ نفسه ، الى أن يخف هذا الغضب الشديد الذي يتقد في قليه .

قال الضابط المتقاعد مؤمَّناً :

ـ الغضب! الغضب! تلك هي مشكلته • غضب كبير في كائن صغير • وأنت لنَّا تعرف " بعد كل شيء • فاسمح لي أن أقص ً عليك كيف جرت الأمور في الواقع • بعد ذلك حادث • الكاباريه ، ذاك أخذ جميع التلاميذ يناكدونه ويغيظونه ، ويسمونه ليفة • ان الأطفال الذين هم في هذه السن لا تعرف قلوبهم الشفقة • هم ملائكة اذا نظرت الى كل واحد منهم على حدة ، ولكنهم متى اجتمعوا ولا سيما في المدرسة أصبحوا وحوشاً لا ترحم • لقد أخذوا اذن يشاكسونه ، فثار طبع ايليوشا الصغير النبيل وتمرد • رب صبى آخـــر ، رب ولد فاتر المــزاج ، كان يذعن ويستسلم ويرضخ ، وكان يشعر بالخزى والعار من أبيه ، أما هو فقد هب " وحيدا ضد " جميع الأطفال ، يدافع عن أبيه ، يدافع عن أبيه ، ويدافع عن الحقيقة أيضًا ••• نعم ، عن الحقيقة ••• ما من أحد يعرف في الواقع ، ما من أحد يعرف الا الله وأنا ، كم قاسي من ألم حين قبتًل يد أُخبِك متوسلاً البه « أن يغفر لأبيه » • فانظر كيف يعرف أطفالنا ا ـ أطفالنا نحن لا أطفالكم أنتم ، أقصد أطفال الفقــراء الهينين عليـكم الكرام على أنفسهم ــ أنظر كيف يعرفون الحقيقة على هذه الارض منذ السنة التاسعة من عمرهم! ان الأغنياء لا يستطيعون ذلك • فهم مهمـــا . يعيشوا ويكبروا لن يروا أعمـــاق الهــوة في يوم من الايام ! أما ابني

ا يليوشا فقد غاص الى قرارة الحقيقة فى تلك اللحظة التى قبَّــل فيها يد أخيك بالميدان ••• لقد نفذت الحقيقة كلها اليه عندئذ ، وانحفرت فى كيانه الى الأبد •

انتمش الضابط المتقاعد وهو يقول هذا الكلام ، وألمت به حماسة مفاجئة وحميناً قسوية ، حتى أنه ضرب بقبضــة يده اليمنى راحة يده اليسرى كأنما ليوضح مزيدا من التوضيح كيف انترست والحقيقة، في نفس ايليوشا .

## وتابع الرجل كلامه فقال :

ـ وفي الليلة التالية انتابته حمى ، فظل يهذي طوال الوقت • ولم يكلمني في الغداة ، وانما التزم صمتا يشبه أن يكون مستمرا ، ولكنني لاحظت أنه كان يرقبني ويرصدني من الركن الذي هو فيه ، رغم مله على النافذة وتظاهره بأنه يهيء واجباته المدرسية • لقد أدركت أنه لم يكن يفكر في دروسه في تلك اللحظة • حتى اذا جاء الـوم التالي شربت فأصبحت لا أنذكر شيئًا ٥٠٠ يا لي من شقى ! ٥٠٠ تعم لقد شربت ، من شدة ما استولى على َّ الكرب والكمد والنَّاس • وأخذت زوجتي عنــدثذ تمكى ـ انني أحمها كثيرا ـ ولكن ماذا تريد؟ لقد أنفقت آخــر كوبك أملكه لأسكر فأنسى • لا تحتقرني يا ســــيدى • ان أصحاب القلوب الحسَّاسة هم الذين يسكرون أكثر من غيرهم في بلادنا روسا • ونمت، ولم أحفل بايليوشا • وفي ذلك اليوم بعينه انما أخذ الصبية يعيِّرونه ، صارخين : « يا ليفة ! أُخـــرج أبوك من الكاباريه مشدودا من لحبته ، فأخذن تركض الى جانبه تستغفر له وتستعفى عنه! . • وفي اليوم الثالث حين عاد من المدرسة ، لاحظت أنه شاحب اللون ، مهشم الوجه • سألته: « ماذا بك؟ ، فلم يجب . وكان يستحيل علينا التحدث في الغرفة ، فلو قد تحدثنا في الغرفة لتدخلت الأم والبنات في الحديث ٥٠٠ وكانت بناتي

على علم بالقضية منذ أول يوم • كانت بربارا نيكولايفنا ما تنفك تبدى استنادها وغضمها قائلة : « مهرجون ! جناء ! ما عسى يُنتظر منكم ؟ ، • قلت لها: و أنت على حق ، مانحن بقادرين على شيء غير ارتكاب الحماقات تلو الحماقات ٠ ، • وبذلك أرحت نفسي منها • وفي نحو المساء خرجت أتنزه مع الصغير • يجب أن أذكر لك أنني كنت قد تعسودت أن أقوم بنزهة مع ابني كل مساء • وكنا في العادة نسلك هذا الطريق الذي نسير فيه الآن أنا وأنت : نخرج من البيت ونصل الى تلك الصخرة الكبيرة التي تراها على الطريق قرب السياج • إن البرية تبدأ هنا • المكان خال جمل • سرت في ذلك النوم وابني الى جانسي • يدى في يده • ان يده صغيرة ، وأصابعه نحيلة باردة ، انه يشكو من داء في صدره ، ابني هذا. قال لى فحاَّة : « بابا ! بابا ! » ، فسألته : « ماذا ؟ » قال : « في ذلك اليوم، حنما شدك ٠٠٠ ، قلت : « ما العمل يا صميفيري ايليوشا ؟ ، ، قال : « لا تصالحه يا بابا ! لا تصالحه أبدا ! ان الأولاد في المدرسة يدَّعون أنه يا صغيري ايلموشا ، لن أقبل منه مالاً في يوم من الايام! . • أخذ الصبي يرتحف جسمه كله ، وقيض على يدى ببديه الصغيرتين، وغمرها بالقبل. ثم عاد يقول : • باما ! اطلبه الى المارزة ! فالأطفال يدعون في المدرسة أنك جبان ، وأنك لن تطلب الى المسارزة ، وانما سستقبل منه عشر روبلات ٠ ، ٠ فشرحت لابنى عندئذ كيف أننى لا أســـتطيع أن أبارز أخاك ، وأطلعته باينجاز على الاسباب التي تعرفها ، فأصغى الى ّ بانتباه ، ثم هتف يقول وقد اشتملت نظرته : « بابا ! لا تصالحه أبدا • ولأطلبنه أنا الى المسارزة حين أكبر ، فأقتله ! ، • وأنا أبوه على كل حال ••• فاعتقدت أن من واجبى أن أقــــول له كلمة حق • قلت له : • انه لاثم أن يقتل انسان انسانا ولو في مبارزة ٠ ، • فصاح عندئذ يقول : « لسوف



**ايليوشا** بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكونا

أقاتله في مارزة حين أكبر ، فألقيه على الأرض بعد أن أُسقط له سلاحه بضرية من سيفي ، ثم ارتمي عليه وأشهر سيفي فوق رأسه قائلا له : انني أستطيع الآن أن أقسلك ، ولكنني أعف عنسك ، فذلك كل ما تستحقه ! ، • فانظر يا سيدي في أي شيء قد فكتَّر هذا الصبي طوال يومين ، انظر الى الخواطر التي شغلت رأسه الصغير طوال ذينك اليومين! الليلة الأولى كان يدور حول هذا الثأر • ولكنه الآن يعود من المدرسة مع رفاقه الا أمس الاول • وأظن أنك على حق : يجب أن لا يعود الى هذه المدرسة • لقد خفت علمه خوفًا شـــديدًا حين بلغني أنه واجه كل تلاميذ فصله وناصبهم المداء وأنه هو الذي تحداهم أولا • ان الغضب يعصف في قلبه ، ويحضه على الاعتداء والهجوم • لقد خرجنا تتنزه مرة أخرى في يوم من الايام ، فاذا هو يسألني : « بابا ، هل الأغنياء أقوى من غيرهم اذن في هذا العالم؟ ، فقلت له : • نعم يا ايليوشا ، ان الرجل الغني يملك قدرة لا حدود لها ، فقال لى بعد ذلك : • بابا ، سأصبح غنياً أنا أيضًا في يوم من الايام ، وسأصبح ضابطًا ، أغلب الأعداء ، فيكافئني القيصر ، فأعود فما يجرؤ أحد بعدثذ أن ٠٠٠ ، • وصمت بضع لحظات، ثم أخذت شفتاه تر تنجفان كما كانتا ترتنجفان من قبل ، وأضاف يقول : « أليست هذه المدينة مدينة شريرة ؟ » قلت له : « نعم يا بني ايليوشا » ليست هذه المدينة محسة الى القلب كثيرا ، ، فقال : ، فلماذا لا نتركها الى مدينة سكانها خير من سكان هذه المدينة ، لماذا لا نتركها الى مدينة أخرى لا يعرفنا فيها أحد ؟ ، ٢ فأجبته بأن هذه هي نيتي في الواقع وأننا سنغادر هذه المدينة متى جمعت قليلا من المال • لقد أسعدني أن أصرفه بذلك عن خواطره الســـوداء ، وأخذنا نتحدث عن هـــذا الرحيل ، ونناقش تفاصيله ، قلت له : « سنشترى حصانا وعسربة كاراً ذات عجلتين ، نُركب ماما والأختين على العربة وتنطيهما جيدا ، ونمشي نحن الانسين الى جانبهما • وقد أُركبِك أنت أيضًا من حين الى حين ، أما أنا فسأمشى على قدمي ، لأن علينا أن نراعي الحصان وأن نداريه ، والا فستنهد قواه اذا اضطر أن يجر الأسرة كلها • سنرحل قريباً • • بهـــذا وعدته • تحمس الصبي تحمساً شديداً ، وكانت فكرة امتلاك حصان يستطيع هو أن يقوده وأن يركبه هي التي تلهب حماسته أكثر من أي شيء آخر ٠ أن الصبيان في روسيا يولدون فرسانا كما تعلم • وقد ترثرنا مدة طويلة في ذلك المساء • قلت لنفسي : « الحمد لله على أنه استرد طمأنيته وهدأت نفسه ، وسُمر ًى عنه ٠ ، ٠ حدث هذا في مساء أمس الأول ٠ ولكن كل شيء تغير أمس من جديد ، لقد عاد من المدرسة في الظهر مظلم الوجه مكفهر الأسارير أكثر من أى يوم مضى • وفي المساء أمسكته من يده لنقوم بنزهتنا المومنة • كان مصراً على الصمت فما ينطق بكلمة • الربح تهب قليلا ، والسحب تغطى الشمس ، والنسق يهبط • أن المرء يحس قدوم المخريف • كنا نسير دون أن نتكلم ، وفي قلب كل منا حسزن دفين • قلت له آملاً أن نستأنف حديث الللة المارحة : • هيه ! يجب علينا يا بني أن نفكر قريبا في الاعداد لسفرنا » • فلم يجب • ولكنني شعرت بأصابعه الصغيرة ترتجف في يدى متشنحة • قلت لنفسي : دحالته سيئة ٠٠٠ لا شك أن هناك جديدا ٠ ، • ومضينا الى تلك الصخرة التي تراها هناك . جلست على الصخرة . كان في السماء طيارات كثيرة من طيارات الورق التي يطلقها الأولاد • انها تهمهم في الفضاء وتقرقع • كان في السماء يومَّذ ثلاثون طيارة من هذه الطيارات على الأقل • ذلك هو الفصل الذي تطلق فيه هذه الطيارات في الفضاء • قلت له : • لقــد آن لنا يا ايليوشا أن تطلق طيارتنا نحن أيضًا ، طيارة العام الماضي • سوف

أتولى أنا اصلاحها • أين وضعتها ؟ ، • لم يعجب بشيء ، وانما أدار لي ظهره ناظراً الى جانب • وفجأة هبَّت علينا ربيح مثقلة بسحابة كسيرة من غبار ٠٠٠ فاذا هو يرتمي على ، ويحيطني بذراعيه الصغيرتين ، ويشدني اليه بحماع قواء • تعلم أن هذا النوع من الاطفال الصموتين المتكبرين يستطيعون أن يكظموا ألمهم وأن يحبسوا دموعهم مدة طويلة ، ولكن حين ينفجر بكاؤهم أخيرا ، لأن عذابهم أصبح فوق طاقتهم ، فان عبراتهم تتدفق عندئذ كالسيول • فما هي الا طرفة عين حتى كان وجهه غارقا في هذه الدموع المنهمرة الحارة • كان ينتجب في تشنج ، ويرتعد ارتعادا قويا من قمة رأسه الى أخمص قدميه ، ويشد جسسمه الى وهو جالس على الصخرة • قال لى منتحبًا : ﴿ بَابَا ! مَا أَشَدَ مَا أَذَلُكَ ! • • فَأَجَهُشَتَ أَبِكُي أنا أيضًا • وتمانقنا عناقًا شـــديدا والدموع نهزنا كلينا • فكان ما ينفك يردد قوله: « بابا • • • حييبي بابا ! ، ، وكنت أجيبه : « بني • • • بني الطيب ايليوشا ! » •لم يرنا أحد في تلك اللحظه ••• لم يرنا الا الرب من عليماء سمائه ٠٠٠ الرب الذي قد ينتصف لي • أشكر أخاك يا ألكسي فيـــدوروفتش • لا يا ألكسي فيـــدوروفتش ، لن أجلد ابني لأسراك وأرضك ! ٠٠٠

عاد الضابط المتقاعد ، حين ختم قصته ، الى سعفريته المرة العانقة الوضيعة ، ومع ذلك أحس ألبوشا أنه قد حظى بشىء من ثقة هذا الرجل، وأن هذا الرجل ما كان له أن « يتحدث ، الى غير ، بهذ ، الطريقة ، وأن يقص على غيره ما قصت عليه هو ، وسُمر ألبوشا من ذلك ، كان يرتعش من شدة التأثر ، وكانت دموعه تهم أن تسيل ،

قال أليوشا :

ــ أوه ! لشدما أتمنى أن أصالح ابنك ! ليتك تستطيع أن تهيىء ٠٠

فدمدم الضابط المتقاعد يقول : \_ كما تشاء ••• طعاً •••

وتابع أليونـا كلامه يقول بحرارة :

\_ يجب على الآن أن أكلمك في شيء آخر • اصغ الى • ان أخي ذاك نفسه ، ان دمترى ذاك نفسمه ، قد أهان خطيته أيضًا ، وهي فشاة سلة جدًا أغلب ظنى أنك سمعت عنها ومن حقى أن أكلمك عن الاهانة التي ألحقها بها ، بل ان ذلك واجبي أيضا ، لأن هذه الفتاة ، بعد أن علمت بالاساءة التي نالتك ، وبعد أن عرفت الظروف البائسة التي تعيش فيها. • قد كلفتني ٠٠٠ قد عهدت إلى منذ قليل بمعونة صغيرة طلب مني أن أقدمها اليك • اعلم أن هذه الفتاة هي التي ترسل اليك المعونة لا أخي دمترى الذي هجر الفتاة من جهة أخرى ٠٠٠ والمونة ليست من دمترى على كل حال ، ولا منى أنا أخبه ، ولا من شخص آخر ، بل منهـا هي وحدها • وهي تتوسل اليك أن تقبل معونتها ••• ألم يذلكما كليكما شخص واحد بمينه ؟ ثم انها لم تتذكرك الا بعد أن أ للحقت بها الاهانة نفسها التي أُلْحَقت بك ( الاهانة نفسها بضـــخامتها ) • فهي اذن أخت تريد أن تساعد أخاها ٥٠٠ لقد كلفتني أن أطلب اللك قبول هاتين المائتين من الروبلات ، معونة " من أخت ِ لأخيها • ولن يعلم أحد بالأمر ، ولن تروج أقاويل شريرة حول هذا الموضيوع • البك الماثني روبل ••• علىك أن تقبلها ٠٠٠ أحلف لك ٠٠٠ والا كان على البشر أن يعدوا أنفسهم أعداء على هذه الأرض! ولكن الأخوة موجودة في هذا العالم٠٠ انها موجودة أيضا ٥٠٠ ان لك نفساً نبيلة ٥٠٠ فلسوف تفهم ٥٠٠ لسوف تفهم حتماً ! •••

قال أليوشا ذلك ومدًّ الى الرجـــل ورقتين نقديتين جديدتين كل

الحدة ، كل منهما بمائة روبل ، وكانا في تلك اللحظة قد وقفا قسرب الصخرة الكيرة الى جانب السياج ، ولم يكن حواليهما أحد ، بدا أن الورقين النقديتين قد أحدثنا في نفس الضابط المتقاعد أثرا خارقا ، ارتس في أول لحظة ، ولكن ارتعاشه كان من الدهشة خاصة ، انه لم يحلم بشيء من هذا ، ولا كان يتوقع أن ينتهي الحديث بهذه الخاتمة ، انه لم يخطر بباله في لحظة من اللحظات ، حتى ولا أتساء النوم ، أن أحدا يمكن أن يهب الى مساعدته ، ولا سيما بمبلغ ضخم كهذا المبلغ ، تناول الورقتين النقديتين ولبث قرابة دقيقة لا يستطيع أن يتكلم ، وطاف في وجهه تمير جديد كل الجدة ،

\_ أهذا لى ، لى أنا ، كل هذا المال ؟ ماثنا روبل ؟ يا رب السماء !
اننى لم أر مبلغا ضخما كهذا المبلغ منذ أربع سنين ! أوه ! رباه ! وهى
تعطينى هذا المبلغ كما تعطى أخت أخاها ؟ أهذا صحيح ؟ أهذا صحيح ؟
هتف ألوشا يقول :

\_ يسناً ما قلت لك الا الحقيقة!

ــ يميناً لا ••• أحلف لك على هذا أغلظ الأيمان • ثم ان أحدا لن يعلم بالأمر ، لن يعلم به أحد قط الا تحن ، أعنى أنا وأنت وسيدة أخرى هي صديقتها الكبرى ••• ــ لا تهمنى السيدة • دعنى أقول لك كل شيء • اننى في لحظـة كهذه اللحظة أشعر بحاجة الى الافصاح عن كل ما بنفسى •

ثم أضاف الرجل البائس الذي أخــــذت تغزوه شيئًا فشيئ حماسة مضطربة مشوشة توشك أن تكون وحشية :

ــ انك لا تستطيع حتى أن تتخيل قيمة هذه الروبلان الماتتين بالنسبة الى ً اليوم •

كان يبدو على الضابط المتقاعد أنه فقد السيطرة على أفكاره ، فهو يتكلم بتمجل قلق كأنه يخشى أن لا يسمح له باتمام كلامه ، وتابع يقول :

ان هذا المبلغ ليس مالاً حلالاً ترسله الى « أ خت ، محترمة مبجلة فحسب ، وانها أنا أستطيع أن أستمين به أيضا على مداواة الأم المسكينة وعلى معالجة بنتى الحيية ، ملاكى الحدباء ، ينوتشكا التى يمكنى أن أداويها ! لقد جاء الينا الدكتور هرتسنشتوبه فى ذات يوم ، شهامة منه ونبلاً ، ففحصهما كلتيهما خلال ساعة كاملة ، فبعد أن قال د انه لم يفهم من الأمر شيئاً ، ، ذكر أن الماء المعدنى ( الذى وصفه للأم العزيزة ) قد ينفعها كثيرا ، ويمكن شراؤه من الصيدلية ، وقد وصف لها أيضاً حمامات للرجلين بأملاح طبية ، وسعر الماء المعدنى ثلاثون كوبكا ، وعليها أن تشرب منه قرابة أربعين زجاجة ، لقد أخذت الوصفة من الطبيب ، واذ كنت لا أستطيع أن أسمح لنفسى بهذا البذخ والترف ، فقد وضعها على الرق تحت الأيقونات ، وما تزال راقدة "هناك ، وقد وصف كذلك لنيوتشكا حمامات ساخنة ببعض المحاليل ، قائلاً ان عليها أن تستحم مرتين فى اليوم ، مرة فى الصباح ومرة فى المساء ، فكيف يكون فى وسعها أن تنبع هذا العلاج فى مسكننا الفقير ، بفسير خادم ، بغير أحد

يساعدها ، وليس عندنا لا ماء ولا حوض ؟ ان نينوتشكا المسكينة تشكو من الرومانزم \_ لم أذكر لك هذا من قبل .. وهي تشعر في الليل بآلام شديدة في كل الجانب الأيسر من جسمها • ولكن هل تصدق ؟ ان هذه الملاك تغالب عذابها حتى لا تقلقنا ، وتمسسك عن التوجع والأنين حتى لا تعكر علينا صفو نومنا . ونحن نأكل بقدر ما تتبيح له مواردنا الضئيلة أن نأكل ، وذلك يختلف باختلاف الايام • فهل تصدق أنها تختار لنفسها في كل مرة أسوأ قطعة من الطعام ، قطعة يتردد المرء أن يرميها لكلب ؟ وكأن عينمها الللائكيتين تقولان حينذاك : • أنا لا أستحق حتى هذا • أنا أحرمكم من نصيبكم ، وأنا عبء عليكم جميعاء . ونحن نساعدها ماوسعنا أن تساعدها ، فيؤلمها أننا تكلف أنفسنا عناءً في سبيلها ، وكأنها تقول لنفسها: « أنا لا أستحق هذا ! فما أنا الا مقعدة بلهاء لا خير فيها ولا فائدة منها » أهي تستحق؟ هي ؟ مع أنها هي التي تفتدينا عند الرب بطبيتها الملائكية! ألا ان الحياة لتصبح في بيتا جحيما بدونها ، وبدون الكلمات الحسلوة الرقيقة العذبة التي تعرف كيف تقولها في اللحظة المناسبة! لقد استطاعت أن تليِّن حتى فاريا! واياك أن تظلم فرفارا نيكولايفنا! انها هي أيضا ملاك • • هي ضحية • • • مثلنا جميعًا • • • لقد وصلت الينا هذا الصيف وفي جبيها ستة عشر روبلاً كانت قد كسبتها من اعطاء دروس خاصة ، وقد ادخرت هذا المبلغ لتستطيع أن تدفع أجور سفرها حين عودتها الى سان بطرسبرج ، التي يجب أن تكون في شهر ايلول ( سبتمبر ) ، أي الآن • ولكننا أخذنا هــــذا المال وأنفقناه في سدِّ رمقنا • فبأية وســيلة يمكنها أن تعود الآن الى سان بطرسبرج لاتمام دراستها ؟ هأنت ذا عرفت كيف تجرى أمورنا • ثم انها لن تستطيع أن تسافر ، لأنها تعمـــل في خدمتنا بالمنزل كما تعمل بهيمة مقرونة : تهتم بكل فرد من أفراد الأسرة، وتصلح ما يحتاج الى اصلاح ، وترقع ما يجب ترقيعه ، وتغسل الثياب ، وتنظف الارض ، وترقد الأم في سريرها ، والأم ذات نزوات وبدوات، تبكى لأيسر سبب ، تبكى لغير سبب ، فهى مجنونة ، ٠٠٠ هى مجنونة ، الأم العزيزة ! وهأنذا سأستطيع بهذه الروبلات المائتين أن أستخدم خادما ٠٠٠ هل تفهم يا ألكسى فيدوروفتش ؟ سأستطيع أن أدارى المريضيين العزيزتين ، وتستطيع الطالبة أن تملك ما تسافر به الى سان بطرسبرج ، وسوف أشترى لحماً ، فأحسس ما نصيبه عادة من طعام ، آه ٠٠٠ يارب السماء ! ما أجمله من حلم !

ولاحت للضابط المتقاعد رؤية جديدة فأوقدت في نفسه حماســـة جديدة ، فاستأنف كلامه يقول بسرعة محمومة جياشة :

- لحظة " يا ألكسى فيدوروفتش ، لحظة أحسرى ! هل تعلم أننى أملك الآن أن أحقق أمنية ايليوشا وأن أفي بوعدى له ؟ لسوف نشسترى حصانا وعربة كار "ة ، وسيكون الحصان أكحل ، ان ايليوشا يصر على هذا اللون ، وسنسافر ، كما وصفت له سفرنا أمس الاول ، اننى أعرف في مدينة دلاه محاميا هو من أصدقاء الطفولة ، وقد علمت من شخص موثوق به أن صديقي هذا سيعينني كاتبا في مكتبه اذا أنا ذهبت الى تلك المدينة ، من يدرى ؟ قد يستخدمني فعلا ! سأ قمد الأم اذن على العربة ، وسأقمد عليها نينوتشكا أيضا ، ثم يمسك ايليوشا بزمام الحصان فيجره، وأسير أنا على قدمي الى جانب العربة ، وهكذا نرحسل جميعا ! يا رب السماء ! ليتني أستطيع أن أسترد ذلك المبلغ الصغير الذي يدين لى به أحدهم هنا ، اذن لملكت من المال ما يكفيني لهذه الرحلة !

صاح ألبوشا يقول :

- ستملك ما أنت في حاجة اليه! سترسل اليك كاترين ايفانوفنا من المال كل ما ستحتاج اليه و وأنا أيضا عندى بعض المال ، هسل نعلم ذلك؟ خذ منى ما أنت في حاجة اليه ، خذه منى كما يأخذ أخ من أخيه كما يأخذ صديق من صديقه و وسترده الى في المستقبل ( ذلك انك ستفتنى ، هذا مؤكد ) و صدقنى اذا قلت لك ان فكرة السفر الى اقليم آخر هي خير فكرة يمكن تخيلها و ان فيها خلاصك ، وخلاص ابنك خاصة و وأوكد لك أن الاسراع أفضل شيء و سافر قبل حلول الشناء سافر قبل المبدد البرد و وستكتب الينا من هناك ، وسنظل اخوة و ليس هذا حلماً البتة!

ود أليوشا لو يقبله وهو في غمرة الفرح هذه ولكنه أمسك فجأة حين نظر اليه و لقد مد الرجل عنقه ، وقد م فمه ، شاحب اللون منقلب السحنة و ان شفتيه تختلجان ، كأنما هو يهمس بشيء أو يحساول أن يتكلم و ولكن لم يخرج من فمه أي صوت ، وظل يحرك شفتيه صامتاه منظر غريب مقلق و

سأله أليوشا وهو يرتمش دون أن يدري لماذا ؟ :

\_ ما بك ؟

فتمتم الضابط المتقاعد يقول بصوت متقطع ، محدقا الى أليوشا بنظرة غريبة شاردة ، وقد بدا كانسان يهم أن يهوى فى فراغ ، بينما شفتاه تصطنعان ابتسامة :

ألكسى فيدوروفتش ١٠٠ اننى ١٠٠ أ ١٠٠ نعم ١٠٠ اننى أ ١٠٠
 ثم قال فحأة بهمس سريع ، ولكن بلهجة جازمة ليس فيها الآن
 شىء من تقطع :

- ۔ حمل ترید أن أریك براعة صغیرة من براعاتی ؟ ۔ براعة ؟
  - ـ نعم ، براعة من نوع براعة الحواة ! كذلك أجاب الضابط المتقاعد في همس أيضا • فهتف ألوشا مذعورا كل الذع :
    - \_ ولكن ماذا بك ؟

فقال الضابط المتقاعد فحأة بصوت حاد :

ـ تعم ٠٠ هي براعة ٠٠ أنظر ٠

قال ذلك ثم أراه الورقتين النقديتين اللتين ظل طوال الحديث يمسكهما مشدودتين بين السبابة والابهام من يمناه ، ثم اذا هو يقبض عليهما فما يزال يدعكهما في قبضة يده بعنف وقوة حتى سحقهما سحقا وقد أخذ منه الحنق كل مأخذ .

ثم صرخ يقول لأليوشا بصوت ثاقب :

ـ فهل رأيت ؟ حل رأيت هذه المرة ؟

ثم رفع قبضة يده شاحب َ الوجه مرتمد الجسم ، فرمى الورقنسين السحوقين على الرمل .

وعاد يمول من جديد قائلاً وهو يشير البهما باصعه:

ـ مل تراهما ؟ الك هما ! ٥٠

ثم رفع قدمه اليمنى ، فأخذ يدوسهما بنحنق مسمور وحشى ، وهو يصرخ بصوت لاهث بعد كل دوسة عليهما :

ــ أنظر ماذا أفسل بمالك ، أنظر ماذا أفعل به ! انظــــر اليهما ، ورقتك ٥٠٠

ثم تراجع خطوة الى وراء ، على حين فجأة ، ووقف أمام أليـوشا مشدود الجســـم منتصب القامة ، كان وجهـــه يعبر عندئذ عن كبرياء لا تغلب .

وهتف يقول وهو يمد ذراعه :

... قل للذين أرسلوك ان ليفة الحمام لا تبيع شرفها !

ثم استدار فجأة ، ومفى راكضا ، ولكنه ما ان قطع خمس خطوات حتى التفت نحو أليوشا ، وحراك له يده مود عا ، ثم ما ان قطع خمس خطوات أخرى حتى توقف ملتفتاً نحو أليوشا مرة ثانية ، كانت الابتسامة الساخرة قد اختفت من وجهه وحلت محلك دموع ، وبصوت مختلج تقطعه شهقات انتحاب ، صاح يسأل أليوشا من خلال عبرات يحاول أن يكظمها فتشطر كلمانه شطرين :

\_ ماذا كان يمكنني أن أقول لابني لو قبلت مالكم ثمناً لعارنا ؟

قال ذلك وانصرف راكضا دون أن يلتفت مرة أخرى و تابعه ألوشا بنظره وهو يشعر بحزن عسق و وأدرك ألوشا أن هذا الرجل لم يكن قد خطر باله ، حتى آخر لحظة ، أنه سيدعك الورقتين النقديتين وأنه سيرميهما و انه الآن يركض ، ولن يرجع و ذلك أمر كان منه أليوشا على يقين و ولم يشأ أليوشا لا أن يناديه ، ولا أن يجرى وراء ليدركه، لأنه أحس أن عليه أن لا يفعل ذلك و حتى اذا غاب الرجل عن بصره ، تناول الورقتين اللتين كانتا مدعوكتين مسيحوقتين غائرتين في الرمل ، ولكن دون أن يصيبهما أى تمزق ، وأخذ يسطهما فيسمع قرقعتهما بين أصابعه كأنهما حديدتان و حتى اذا أزال عنهما ما بالهما من دعك ، عاد فطواهما ودسهما في جيه و ثم سار في طريقه ليلغ كاترين ايغانوفنا ثمرة مسماه في انفاذ ما عهدت اليه بانفاذه و

## حواش

## الصفحة

- ۱۲ پر ۱ الحق الحق أقــول لكم ۲۰۰۰ : يرى بعضهم أن تصـدير دوستويفسكي كتــابه بهذه الآية من الانجيل يعبر عن اقتناع دوستويفسكي بأن النفس الانسانية ( والنفس الروسية ) لن تبعث بعثا جديدا الا بعد أن تجتاز أزمة عميقة ٠
- ۱۹ یا اسم کارامازوف ، کغیره من أسسماه بعض الأسر النبیلة ، یرجـــع الی اصل تتری و لکن بعض النقاد یرون ان اختیار دوستویفسکی هذا الاسم لابطالروایته قد تأثرخاصة باسم دمتری کاراکوزوف ، الثوری الذی حاول یوم ٤ نیسان (أبریل) ۱۸٦٦ اغتیال القیصر الاسکندر الثــانی بینما کان القیصر یتنزه فی حدیقة الصیف و ویقال ان دوستویفسکی قد هزته کثیرا محاولة الاغتیال هذه و ویشیر آخرون الی ان کلمة کارا (قره) تعنی فی اللغة التتریة الاسود ، ویرون فی ذلك رمزا و
- ١٩ پ دوروقعت منذثلاثة عشر عاما على وجه الدقة ٢٠٠٠ يشير النقاد الى أن معنى ذلك أن دوستويفسكى يضع أحداث رواية و الاخوة كارامازوف ، في خريف ١٨٦٦ ، وبذلك يكون قد أخطأ في الحساب حين أشار في الفصل الثامن من الباب الثاني من هذه الرواية الى مقتل فون سون الذي وقم في نهاية سنة ١٨٦٩
  - ۷۷ پ د میتیا ، تصنغیر اسم دمتری ، تحبیا
- ۸۸ \* بییر جوزیف برودون ( ۱۸۰۹ ۱۸۲۵ ) ومیشیل باکونین ( ۱۸۱۶ ۱۸۱۶ ) : من اقطاب حرکة « المذهب الفوضوی ، مدند ۱۸۶۰
- ۲۸ \* و الایام الثلاثة الاولى من ثورة شباط (فبرایر) ۱۸٤۸ ء : هی الایام التی تمتد من ۲۲ الی ۲۲ فبرایر ، والتی أدت الی تنازل لویس فیلیب عن العرش .

- ۲۸ پ یملك ثروة مستقلة یمكن أن تقدر فی ذلك العصر «بالف نفس»:
   الف نفس ، أى ألف قن ، وهذا یدعو الى افتراض أن الاراضى المملوكة تزید على عشرة آلاف هكتار .
- ۳۵ پر « کلیکوشی » : الکلمة مشتقة من فعل کلیکات الروسی ومعناه
   صرخ ، وهو اسم یطلق علی النساء الهستریات اللواتی یاخذن
   فی صراخ کان بهن مسا من جن ٠
- ي « لقد تناول المقال مسألة القضاء الاكليركي » : ان مسألة المحاكم الاكليركية ( التي كانت تفصل في شئون الطلاق خاصة ) تر تبط باصلاح المحاكم المدنية سنة ١٨٦٤ ، وقد نوقشت في الصحافة مناقشة حادة في ذلك العهد .
- ع م الشيخ ، بالروسية « ستارتس ، ، وهو اسم يطلق تعظيما وتبجيلا على الرهبان الطاعنين في السن · أما العجوز العادى فاسمه بالروسية « ستاريك ، ·
- و الشيخ زوسيما ، : ان هذه الشخصية تذكر بشخصية الشيخ أمغروسي الذي زاره دوستويفسكي في أوبتينا سينة ١٨٧٨ ، ولكن دوستويفسكي قد استوحي أيضا كتابا بعنوان : « حياة الشيخ الراهب زرسيما وأعماله المجيدة ، وقد نشر هذا الكتاب في موسكو سنة ١٨٦٠ ، ان هذا الراهب (١٧٦٧ ١٨٣٥) هو ابن حاكم مقاطعة سمولنسك المسمى فرخوفسكوى ، وقد كان في شبابه ضابطا في حرس كاترين الثانية ، ثم ترهب وأصبح شيخا يعيش حياة نسك قاسية ، وقد جمع أحد مريديه أقواله ومواعظه ونشرها ، فاستخدمها دوستويفسكي في اعداد الباب السادس من روايته « الاخوة كارامازون » ،
- ۵۲ هـ فر رأيت طيسف حوذي ۰۰۰ ، : عرض بتصرف لمقسطع من النشيد الرابع من « الانياذة المزورة ، ( التي تصف الجحيم ) ، وقد نشرها سنة ١٦٤٣ الاخوة شارل ونيقولا وكلود بيرو .
- ٥٩ ﴿ وَ أَعَلَنَ الرَّسُولُ تُومًا ٢٠٠ ، : إنْ مَا يَذَكُرُ عَنْ هَذَا الرَّسُولُ مَنْ

- عسدم تسرعه في التصديق قد أشدير اليه في انجيل يوحنا ( الاصحاح العشرين ، ٢٤ ــ ٢٩ ) •
- په په بائیسی فیلیتشکوفسکی ( ۱۷۲۲ ـ ۱۷۹۶ ): ناسك یرجم اصله الی روسیا الصغری ، كان راهبا فی جبل آثوس ، وفالاشیا ، ومولدافیا ، وهو الذی ادخل نظام « المسایخ ، الی روسیا ، ترجم كتب اسحاق السوری وتیودور ستودیت و وقد نشرت مؤلفاته سمنة ۱۸۶۷
- به به کوزلسکایا اوبتینا (بوستین) ، منسك اوبتا : دیر یقع ترب
  کوزلسك فی مقاطعة كالوجا ، انشآه رجل من قطاع الطرق
  تائب ، اسمه اوبتا ، وقد اشتهر هذا الدیر فی القرن التاسم
  عشر بتقوی رهبانه ، وزاره دوستویفسکی فی شهر حزیران
  (یونیه) سنة ۱۸۷۸ بصحجة الفیلسوف الشاب فلادیمیر
  سولوفییف (۱۸۵۳ ۱۹۰۰) بعد موت ابنه الیوشا ، وکان
  فی هاذا الدیر الشیخ امفروسی ، الذی اتخذه دوستویفسکی
  نموذجا للشیخ زوسیما فی هذه الروایة ،
- وم و راهب من الرهبان الذين كانوا يعيشون في عصرنا ٠٠٠٠٠ مو الراهب بارتين نيبوزا ( ١٦٤٨ ــ ١٧٠٤ ) الذي قضى حياته في الاديرة بتركيا وفلسطين ، ثم أصبح أسقف هولوجوري ، ومات في روسيا ٠ كان دوستويفسكي مطلعا على حجات هذا الراهب الى الشرق ٠
- γγ ، يطلق على كبير الرهبان أو رئيس الدير في الكنيسة الارثوذكسية اسم « ايجومين » ، والكلمة يونانية ٠
- ٨١ ﴿ وَفُونَ سُونَ عُمُ مُوطَفَ مُسَنَ قَتَلَ وَسُرِقَ مَالُهُ سَنَةَ ١٨٦٩ فَي مَاخُورِ بِهُوسَـكُو ، ووضيعت جثته في صندوق وأرسل المندوق الى سان بطرسبرج بالقطار •
- ۸۷ پر د لکل دیر قواعد ۲۰۰۰ : هناك مثل روسی یقول : « لا تذهب الى دیر أجنبی لتفرض علیه قواعدك أنت » ۰
- ٨٧ ﴿ وَ يُرْجِعُ تَارِيخُهَا الْيُ عَهِدُ سَابِقَ عَلَى الْانْشَقَاقَ ، : أَى الْيُ سَنَةُ ١٦٦٠ ، حين حدث انشقاق و قدامي المؤمنين ، في روسيا .

- ۸۹ \* « هلا تنازلت با سیدی الایسبرافنك ، فكنت لنا نابرافنك ۱۵۰۰ ما هنا لعب لعظی علی كلمتی ایسبرافنك و نابرافنك ، فأما كلمة ایسبرافنك و البسبرافنك التی یسمی بها رئیس الشرطة فهی مشتقة من فعل ایسبرافت و معناه أدب أو عاقب ، وأما نابرافنك فهو اسم ادوار نابرافنك (۱۸۳۹ ۱۹۱۱) رئیس الاركسترا الشهیر فی دار الاوبرا الكبری بمدینة سان بطرسبرج منذ سنة ۱۸۶۹ ، وهو من أصل تشبیكی ، وقد شاعت المسادقة أن یكون اسمه هذا مشبتقا من فعل نابرافیتی و معناه : وجه ، أدار ، أصلح ،
- رو یه الفیلسوف الشهیر دینیس دیدرو ( ۱۷۱۳ ۱۷۸۶ ) ، دعته کاترین الثانیة الی سان بطرسبرج سنة ۱۷۷۳ ، وقد رکب الناس هذه النادرة عن محاورته مع ذلك الواعظ الممتاز أفلاطون لفشین (۱۷۳۷ ۱۸۱۲) ، الذی کان مربی الدوق الاکبر ولی العهد بافل ، ثم أصبح رئیس اساقغة موسکو ۰
- ۱۹ \* الاميرة كاترين داخكوفا ( ۱۷۶۳ ۱۸۱۰ ) لعبت دورا كبيرا فى الفتنة التى أوصلت كاترين الثانية الى العرش سنة ۱۷٦۲ ، وهى امرأة مثقفة ثقافة واسعة ، وقد كانت فى وقت من الاوقات رئيسة الاكاديمية الروسية للآداب .
- ۹۵ \* ورك البطن الذي حملك ، وبورك الثديان اللذان أرضعاك »:
   کلام قالته امرأة من الشعب ليسوع المسيح ( انجيل لوقا ،
   الاصحاح الحادي عشر ، ۲۷ ) •
- ۹۸ \* هل صحیح ۱۰ ان کتاب أسماء الشهداء ۱۰ یروی ۱۰۰ قصة قدیس ۱۰ قطعوا رأسه ۱۰ فتناوله من الارض ۱۰۰ : هذه القصة لا وجود لها فی کتاب الشهداء الروسی ، وانما هی تحکی عن شهید سان دینیس استف باریس ، وهی رائجة جدا فی فرنسا:
  - ١٠٧ ﴾ ناتاسيوشكا : تصغير اسم ناستازيا ، ويستعمل تحببا ٠

- γ و ثلاثة أعوام الا ثلاثة أشهر » : في هذه السن تهاما مات اليوشا ابن دوستويفسكي و وقد كتبت أرملة دوستويفسكي تقول : « هذه ثمرة تأثر فيدور ميخائيلوفتش بموت ابننا اليوشا الذي مات سنة ۱۸۷۸ وعمره ثلاثة أعوام الا ثلاثة أشهر و ففي تلك السنة انما شرع فيدور ميخائيلوفتش في كتابة الرواية » و
  - ١٠٧ 🗼 نيكيتوشكا : تصغير اسم نيكيتا ويستعمل تحببا ٠
- ۱۱۰ هـ د هذه راشيل ۰۰۰ تبكى صفارها ۰۰۰ ؛ تروى زوجة دوستويفسكى أن هذه الكلمات هى الكلمات التي وجهها الشيخ أمفروسي الى دوستويفسكى محاولا مواساته عن موت ابنه ٠
- ٩٩٧ هـ ه سأذكره في صلواتي ه : علقت زوجة دوستويفسكي على ذلك قائلة : ان فيدور ميخائيلوفتش قد نقل الى أقوال الشبيخ هذه حين عاد من أوبتينا بعد حديثه مع أمفروسي ووصفه له مدى ما نعانيه من لوعة لموت ابننا ٠
- ۱۱۵ په النص فی انجیل لوقا (الاصحاح الخامس عشر ، ۷) کما یلی :
  د أقول لكم انه هكذا یكون فرح فی السماء بخاطیء واحد یتوب
  کثر من تسعة وتسعین بارا لا یحتاجون الی توبة ، ۰
- ۱۲۲ هـ و اوبدورسك و : مدينة صغيرة في اقصى شمال سيبريا الغربية، بين الأورال والمحيط المتجمد .
- ١٣٤ ه كان احد رجال الدين قد نشر كتابا ضخما في هذه المسالة ، :
  ان أستاذا في القانون الكنسي هو الراهب ميخائيل جور تشاكوف
  قد نشر كتابا عنوانه : « بعث في الاسس العلمية للقضاء
  الاكليركي » ، وكانت مكتبة دوستويفسكي تضم هذا الكتاب ٠٠
- ۱۳۵ \* ولكن هذا ليس الا عقيدة مما وراء الجبال ، : المقصود بما وراء الجبال هو ايطاليا ، والكلام ينطبق على العقيدة اللاهوتية التي تتفق ودعاوى بابا روما ، وهكذا تفهم النكتة التي ترد في الحوار بعد ذلك ، بنون ليس لدينا في روسيا حتى جبال ،

- 12٠ هـ كان البابا جريجوار السابع (١٠٧٣ ــ ١٠٨٥) اكبر ممثل لفكرة الحكم القائم على السلطة الدينية ، وقد خاصم الامبراطور هنرى الرابع وغلبه ٠
- م م من الله من المعتومة على المعتومة والكهنة وغيرهم من المعتومة الاستخاص المعتومة ، من باب الملاطقة .
- ۱۵۹ په د تعرف هذین البطلین من ابطال قصة شیللر ۲۰۰۰ : فی هذه الدرامة التی کتبها شیللر سنة ۱۷۸۱ ، آخرج المؤلف علی المسرح اخوین متنافسین هما ابنا الکونت دی مور · فأما الاول وهو کارل مور فیترأس عصابة من قطاع الطرق ، وأما الثانی وهو فرانتس مور فیهیی، مقتل أبیه ·
- 192 م د المسيح نفسه غفر للمرأة التي أحبت ، : اشمارة الى غفران المسيح للخاطئة ، من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها لانها أحبت كثيرا ، ( انجيل لوقا ، الاصحاح السابم ، ٤٧ ) .
- ١٧٦ يه د جروشنكا ، : لقب ملاطفة ، ومن عجب أن يشستق مني اسم أجرافين تصغيرا ·
- ۱۷۷ یه دان شاعر نا بوشکین ۰۰۰ قد مجد ساقیها الصغیرتین فی شعره: ذلك فی الفقرتین ۳۰ ، ۳۶ من النشید الاول من قصة بوشكین د اوجین اونیجین ه ۰
  - ١٨٠ 🙀 و كاتنكا ، : تصغير اسم كاتيا (كاترين) توددا وملاطغة ٠
    - ١٨٨ \* كان الرهبان الروس لا ياكلون اللحم أبدا ٠
- ١٩٩ ﴿ وَ مَلَةُ الْخُلْسَتِيسَ ء : ظهرت في القرن الثامن عشر ، وكان لها انبياؤها واجتماعاتها التي تتسم برقص محموم وإعمال خليعة ٠
- ۱۹۸ ﴿ وَتَبَلَّهُ عَلَى الشَّغَتَيْنِ وَطَّعَنَةً فَى الْقَلَبِ ﴾ ؛ كلمات كارل مور فى المشهد الثانى من مسرحية شيللر و قطاع الطرق ، •

- ١٩٨ م احسن متجر لبيع المواد الغذائية في سان بطرسبرج .
  - ۲۰۱ پد د فانیا ، : تصغیر اسم ایفان
- ۲۱۱ به د اسحاق السوری به : ناسك من القرن السابع نشرت ، مجموعة من مواعظه سـنة ۱۸۵۸ فی موسكو . وقـد ضبت مكتبة دوستویفسكی هذا الكتاب .
- ۲۱۲ \* « اليزابت سمردياستشايا » : اسم مشتق من فعل سمرديت ، ومعناه النتنة وقله دوى أخو دوستويفسكى الاصغر ( وهو آندره دوستويفسكى الاصغر ) في مذكراته التي نشرت سنة ١٩٣٠ أن امرأة معتوهه اسمها أجزافين كانت تسكن في أدافي أبيهما أيام شبابهما : « كان عمرها ٢٠ ــ ٢٥ سنة وكانت قليلة الكلام ، فاذا تكلمت تكلمت كارهة على مضض ، وقالت كــلاما غامضا مفككا فاذا سمع السامع ما تقول فهم أنها تتذكر ابنها المدفون في المقبرة ويظهر أنها كانت معتوهة منذ ولادتها، وقد اغتصبت في المقبرة ولدا مات في سن مبكرة فحين قرأت قصة اليزابت في دواية الإخوة كارامازوف تذكرت تلك المرأة المعتوهة أجرافين، •
- ٢١٤ ★ \* يوروديعايا » : اسم يطلقه الشمعب على بعض ضعاف العقول ممن يعدون « مجذوبين الى الله » •
- به و ان مدینتنا مبعثرة جدا ۰۰۰ و ۱۰ دوستویفسکی یسمی هذه المدینة فی روایته بهذا الاسم الساخر: سکوتوبریجونیفسك المنحوت من کلمتین (قاد ـ بهائم) و وفی المسودات یسمیها توبولسك ، وفی رأی زوجة دوستویفسکی آنه وصف سترایا روسا ، تلك المدینة الصغیرة الهادئة الوادعة ، باقتیتها ، وحفرها وحدالقها ذات الاسیجة الخشبیة ۰
- ۲۳۷ په هذان الشطران هما من نظم دمتری نفسه ، وسینشدهما مرة أخرى ( الجزء الثاني ، الباب الثامن ، الفصل الخامس ) .
- ٣٢٨ \* \* اكاذيب يروجها إناس لا خلاق لهم ، فلا تسمع لها أبدا وبدد

كل أرهامك ، : بيتان من قصيدة للشاعر نكراسوف ، نشرت سنة ١٨٤٦ ، وفيها يخاطب الشاعر فتاة ضائعة يريد اصلاحها وبعثها بحبه • وقد استشهد المؤلف بأبيات من هذه القصيدة في غير هذه الرواية ( وقرية ستيبانتشيكوفو وسكانها، و وفي قبوي ، ) •

- ۲۳۱ په « كن نبيلا يا آيها الانسان » : مطلع قصيدة للشاعر جوته عنوانها : « الالهي » ، وقد نظيها سنة ۱۷۸۳
- ۳۳۷ په دسیلین در الوجه المزهره: من قصیدة للشاعر شیللو عنوانها .

  «آلهة الیونان» ، فی ترجمة قام بها لیخاتشیف ، وهنا یتلاعب
  دمتری بالالفاظ مستغلا الجناس بین کلمة سیلین ، وکلمة سیلون
  ( ومعناها قوی ) •
- ٣٣٧ ـ و سكان الكهوف الخائفون الوجلون ، : ان دمترى لا يتلو هنا نشــــيد الغرح بل قصيدة آخرى للشــاعر شيللر هي و عيد ايليئوزيس ، (١٧٩٨) في ترجمة روسية قام بها ف ٢٠٠٠ جوكوفسكي ( الفقرات ٢٠، ٣٠) ٠
- ۲۳۵ ید دروح العالم التی خلفها الله ، : هاتان هما الفقرتان الثالثة والرابعة من قصیدة شیللر الشهیرة دالی الفرح، ، فی الترجمة الروسیة التی قام بها ف٠١٥٠ تیوتشیف، وقد استخدم بتهوفن هذه الاسات لخانمة سمغونیته التامیمة ٠
  - ٠ به « الكولبياكا » : فطائر بالسمك ٠
- ۲۷۱ \* « حمارة بلعام » : أن الأتان التي ركبها الرسول بلمام قد نطقت فجأة حين رأت ملاك الرب (التوراة ، الاعداد ۲۲ ، الآيات من ۲۳ الى ۳۰ ) .
- ۳۷۳ \* «سهرات في المزرعة قرب ديكانكا »: مجموعة اقاصيص خيالية رومانسية كتبها نيقولا جوجول (۱۸۳۲) .
- ٢٧٤ ﴾ و التاريخ العام ، من تاليف سماراجدوف : هو موجز في التاريخ للمدارس الابتدائية ، طبع مرارا منذ سنة ١٨٥٤

- ٣٧٦ ﴿ وَ ثَلَاثُ أُورَاقَ نَقَدِيةً مَلُونَةً ﴾ : هما أوراق نقدية من فئة المائة روبل •
- و ه مناك لوحة جميلة رسمها الرسام كرامسكوى ، : هو ايفان كرامسكوى ، : هو ايفان كرامسكوى ( ۱۸۳۷ ــ ۱۸۸۷ ) ، زعيم الحركة الواقعية في ذلك العصر ، وقسد رسم وجوه تونستوى ونكراسوف وغيرهما في لوحات رائمة ،
- ۲۸٦ پر دجاء في الكتاب المقدس أن الذي يملك الايمان الحق ٢٠٠٠ : تحوير لما ورد في الأناجيل : « الحق أقول لكم لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل ، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم » ( انجيل متى ، الاصحاح السابع عشر ، ٢٠) .
- ۲۹۲ په ولكن الفلاحين مستمرون على جلد أنفسهم بأنفسهم ؛ ان الاصلاح القضائي الذي صدر سنة ١٨٦٤ قد الغي العقوبات الجسدية في محاكم الدولة ، ولكنه تسلمح في تطبيقها في محاكم القرى ٠
- γαγ به لیس المقصود هنا الشاعر الانجلیزی بایرون ، بل الشاعر الهجاء الکسی بیرون (. ۱۳۸۹ ۱۷۷۳) .
- γ۹γ \* « آربنین » : ان الاب کارامازوف ، وهو قلیل الحظ من الثقافة يخلط هنا بين بطل رواية الشاعر ليرمونتوف الشهيرة دبطل من زماننا » ، واسمه في الواقع هو بتشورين ، وبين بطل مسرحية لهذا الشاعر نفسه عنوانها « التنكر » ، وبطل هذه السرحية هو الذي اسمه آربنن ٠
  - ٣٠٠ 🙀 و فانيا ، ليوشا ۽ : تصغير اسمي ايفان وأليوشا ٠
- ۳۰۸ \* « لا تقل لايزوب كلمة واحدة، : ان دمترى يسمى أباه هنا باسم الشاعر اليوناني الشهير ايزوب في معرض الاحتفار ، ومعروف

- أن هذا الشاعر قد ولد عبدا ، وأنه كان دميم الوجه عى اللسان أحد، •
- و ایکاتیرنبورج ، : مدینة فی منطقة المناجم من الاورال ، علی طریق سیبریا وتسمی الآن سفردلوفسك
  - ۳۷۸ \* « میتکا » : تصغیر تحقیری لاسم میتیا (دمتری) ۰
  - ۳۸۰ پر دروشکا ، : تصغیر تحقیری لاسم جروشنکا (اجرافین) ۰
    - ۳۸۷ \* د فانکا ، تصغیر تحقیری لاسم فانیا (ایفان) ۰
- ۳۸۸ پر ابدی الیوشا هذه الملاحظة الجدیة العملیة بطریقة عفویة ، دوت ارملة دوستویفسکی آن هذه الطریقة هی التی کانیستعملها دوجها فی مخاطبة اطفال لا یعرفهم .
- 473 \* و بالشكر ياسيدتي لا أحفل ، : آخر بيت من قصيدة شيللر « القفاز ، (۱۷۹۷) • ان كاترين قد عذبت ايفان كثيرا وسببت له آلاما شديدة ، مثلما فعلت تلك السيدة الجميلة بفارسها دولورج •
- عبد الرائد سينجيريف ـ س ، : يشير سينجيريف هنا ، باستعمال حرف السين (س) ، الى انحطاط مكانته الاجتماعية الآن فهكذا يتكلم الحقراء إمام العظماء ، مضيفين هذا الحرف الى أواخر الكلمات
  - 127 \* د ايليوشا ۽ : تصغير اسم ايليا ، تحبيا ٠
- 140 ★ ليس فى الطبيعة كلها ما يرضيها ، : استشهاد بقصيدة ليرمونتوف التى عنوانها «الشيطان» وهاهنا تحريف ، فالنص الاصلى لهذا البيت يجب أن يكون هكذا : « لا تريد أن تبارك شيئا فى الطبيعة باسرها » •
- 110 \* تشرنومازوف : لعب لفظی علی اسم کارامازوف الذی یعنی نصفه (کارا) : أسود (تشرنی) فیــکون معنی تشرنومازوف : «المسود» أو «الملطخ بالسواد» •

## فهرسيس

| لصفحة | ال ال                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------|
| ٥     | <u> </u>                                                |
| 11    |                                                         |
| ۱۳    | قارى،                                                   |
| ۱۷    | الأول                                                   |
| 14    | الأول (قصة اسرة صغيرة طيبة)                             |
| 14    | ۱ _ فیدور بافلوفتش کارامازوف                            |
| YY    | ۲ ــ كيف تخلص من ابنه الاول                             |
| ٣٣    | ٣ ــ الزواج الثاني وابنا الفراش الثاني                  |
| ££    | ٤ ـ اليوشا الابن الشالث ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| ٨٥    | ه _ مشایخ الرهیان                                       |
| ٧٥    | الثاني (اجتماع في غير محله)                             |
| Y٥    | ١ ــ الوصــول الى الدير                                 |
| ۸۵    | ٢ ــ المهرج العريق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 1.4   | ٣ ــ ايمان نساء الشعب ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٠           |
| 114   | ٤ _ السيدة الضعيف ايمانها ١٠٠٠٠                         |
|       | li in a scal a                                          |
| 177   | ه _ لتكن مشيئة الرب ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠             |
| 177   | <ul> <li>قاتل مشيئة الرب</li></ul>                      |
| • • • | • • • • •                                               |

| لصفحة | الموضوع                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۳   | الباب الثالث ( الشهوانيون ) ٢٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                            |
| ۲٠٣   | ٧ _ قبي الخامة ٢٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠،                                      |
| 717   | ۳ ـ اليزابت سمردياستشايا ۲۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                  |
| 441   | ۳ _ اعتراف قلب حار و شعرا ی ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ |
| 777   | عصراف قلب حار د نشرا ، ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰               |
| 707   | ٥ _ اعتراف قلب حار د والقدمان في الفضاء ، ٠٠ ٠٠ ٠٠                          |
| 774   | ۳ _ سبردیاکوف ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                         |
| 444   | ٧ ـ مجـادلة ٧                                                               |
| 44.   | ۸ _ اثناء شرب الكونياك ۱۰ ۱۰ م م م م م م م م م م م م م م م م م              |
| 4+0   | ۹ ـ الشهوانيون ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                          |
| 717   | ١٠_ المراتان كلتاهما ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| ***   | ١١ أخرى تعرض نفسها للضياع ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| 707   | الجُزَّء الشَّاني                                                           |
| 700   | الباب الرابع ( التمزقات )                                                   |
| 400   | ١ ــ الأب تيرابونت ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                  |
| ***   | ٢ _ في منزل الأب ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| 474   | ٣ ــ لقاء مع تلامذة ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠                                           |
| 744   | ٤ ــ في منزل أسرة هوخلاكوف ٠٠                                               |
| 11.   | ٥ ـــ التمزق في الصالون ٢٠٠٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                             |
| 177   | ٦ ـــ التمسزق في الخربة ٢٠٠٠                                                |
| 10+   | ٧ ــ وفي الهواء الطلق ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                           |
| 574   | حواش ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                  |

## ر الأعمال الأديبة الكاملة الكاملة

إن معاصري دوستويق عنداسا، وافهه ، فأكثرهم لم يشأ أن برك فيه إلاكانبا اجتاعيا يدافع عن "الفقراة والمذلين المبانين " فاذاعالج مشكلات ماتنعك تزدادع قا أفذ بعضهم يشهتر به ويصفه بأنه موهبة معينهة "ومن النقاد من لو بدرك أن الواقعية الخيالية "التي يمكن أن توصف بها أعال دوستويقسكي إنما تسبراً عمق أغوار النفس الإنسانية ، وأن دوستويقسكي كان رائ بأ النفس الإنسانية ، وأن دوستويقسكي كان رائ بأ وأد لر، وأنه زرع هذه المشكلة الميتا فيزيقية ، وأدلر ، وأنه زرع هذه المشكلة الميتا فيزيقية ، مشكلة المسراع بين الخير والشر، في كانفس... "الكندر ف مردنيف